٣٤٢٥ عمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ الحسنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ معمونِ بنِ راشدٍ، القطبُ أبو بكرِ ابنُ أبي العبَّاسِ القيسيُّ، القسطلانيُّ، المصريُّ المولدِ، المكِّيُّ، الشَّافعيُّ (۱).

وُلِدَ في ذي الحِجَّةِ سنة أربع عشرة وست مئة بمصر، وحُملَ في موسم سنة تسع عشرة إلى مكَّة، فنشأ بها، وسمع بها مِن أبي الحسنِ ابنِ البنَّا(٢) «جامع الترمذي»، وأبي طالبٍ عبدِ المحسن (٣) بنِ أبي العَمِيْد الخفيفيِّ إمام المقام بها «أربعي النَّواويِّ»، والشِّهابِ السُّهْرَ وَرديِّ «عوارف المعارف» له، ولبسَ منه الخرقة (٤)، شمَّ طلبَ بنفسِه، فقرأ، وسمع مِن جماعة، وأجازَ له الحافظُ أبو الفتوحِ (٥) ابنُ الحصريِّ (٦)، إمامُ الحنابلة بها.

وارتحلَ ، فسمعَ بدمشقَ مِن إسهاعيلَ بنِ أحمدَ العراقيِّ (٧)، وأحمدَ بنِ الْمُفَرِّجِ بنِ

<sup>(</sup>۱) «العقد الثمين» ۱/ ۳۲۱، «شذرات الذهب» ٥/ ٣٩٧، و «النجوم الزاهرة» ٧/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) عليُّ بنُ نصرِ البغداديُّ، ثمَّ المكيُّ، راوي «جامع الترمذي» ، مات بمكة سنة ٦٢٢ هـ. «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ٢٤٧، و «العقد الثمين» ٦/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) عبدُ المحسنِ بنُ أبي العَميدِ، الأبهريُّ، أبو طالب الخفيفيُّ، فقيه شافعيُّ، صوفيُّ، توفي سنة ٦٢٤ هـ. «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ٢٥٩، و «العقد الثمين» ٥/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) يراجع التعليق عليها في ١/ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أبو الفتح، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٦) أبو الفتوح نصرُ بنُ محمَّدِ، البغداديُّ، الحنبليُّ، حافظٌ، مقرئٌ، مولده سنة ٥٣٦ هـ، ووفاته سنة ٦١٩ هـ. «سير أعلام النبلاء» ٢/ ١٣٠، و «ذيل طبقات الحنابلة» ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٧) محمَّدُ بنُ إسماعيل العراقيُّ، الحنبليُّ، مقرئ، محدِّث، توفي سنة ٢٥٢ هـ. «سير أعلام النبلاء»

مسلمة (() وغيرهما، وببغداد في سنة خسين مِن إبراهيم بنِ أبي بكر الزُّعبي (())، و أبي السَّعاداتِ عبدِ الله بنِ عمر البَنْدَنيجي (())، و فضلِ الله بنِ عبدِ الرَّزاقِ الجيلِ (())، وموهوبِ بنِ أحمدَ الجُواليقي (())، ويحيى بنِ قُميرة (() وغيرهم، وبالكوفة، ومَنْبج، وحَرَّانَ، وحمص، والمعرَّة، ودُنَيْسِر، والقدس، ومصر، والمدينة، واليمن، وعُني مذا الشَّانِ، فكانَ فيه مِن ذوي الحفظ والإتقان.

وقرأ \_على ما ذكرَ \_ الفقه، والتَّفسير، والخلاف، وأنواعَ العلومِ على النَّجمِ

.4.0/14

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ اللَّفَرَّجِ بنِ مسلمةَ، من أئمة الحديث، توفي سنة ٢٥٠هـ. «ذيل الروضتين» ص١٨٧، و «العبر» ٥/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) إبراهيمُ بنُ أبي بكرِ بنِ إسماعيلَ الزعبيُّ، توفي سنة ٢٥٥ هـ. «سير أعلام النبلاء» ٣١٨/٢٣، و «الشذرات» ٥/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣)عبدُ الله بنُ عمرَ البندنيجيُّ، لم أجده.

<sup>(</sup>٤) فضلُ الله بنُ عبدِ الرزاق الجيليُّ، الحنبليُّ، مولده سنة ٥٧٣ هـ، ووفاته سنة ٢٥٦ هـ. «سير أعلام النبكاء » ٢٨/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) موهُوبُ بنُ أحمدَ الجواليقيُّ، شخ النَّحو واللغة، وإمام الخليفة المتقي، مولـده سـنة ٢٦٦ هـ، ووفاته سنة ٥٤٠ هـ. «السير» ٢٠/٨٠.

لكن الجواليقي توفي قبل ميلاد المترجم، فلا يصحُّ قول المؤلف هذا ، وهو نقله من الفاسي من دون تعقيق، فليتنبه لذلك . والصواب أنَّ شيخه هو أبو الفتح أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ المباركِ بنِ موهوبِ الإربلي، كما ذكره المترجَم في كتابه « إتحاف الزائر» ، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٦) يحيى بنُ نصرِ بنِ أبي القاسمِ بن قُميرةَ التَّميميُّ، تاجرٌّ، محدِّث، مولـودسـنة ٥٦٥ هــ، ومتـوفى سنة ٦٥٠ هـ. «سير أعلام النبلاء» ٢٣/ ٢٨٥، و«النجوم الزاهرة» ٧/ ٣٠.

بشيرِ بنِ حامدٍ التَّبريزيِّ ( ) شيخ الحَرم، وسمعَ عليه «تفسيرَه»، ودرَّسَ بمدرسةِ دارِ زُبيدةَ بالحرم بحضرةِ والدِه، وأفتى في سنةِ ثـلاثٍ وثلاثـين وستِّ مئـةٍ فـما بعدها كثيراً، وعُيِّنَ لقضاءِ مكَّةَ في سنةِ خمسِ وستين فتوفَّق، وحـدَّثَ بكثـيرِ مِـن مسموعاتِه، وبعضِ تواليفه، وألَّفَ شيئاً يتعلَّقُ بتـاريخ الـيَمنِ، وكأنَّـه المسمَّى «فواضل الزَّمن في فضائلِ اليمن»، ومختصراً في علم الحديثِ سمَّاه «المنهج المبهج عند الاستماع»، و «المبهمات» ، و «ارتفاع الرُّتبة في اللِّباس والصُّحبة»، ومجلساً في فضلِ رمضان، وآخرَ في فضلِ ذي القَعدةِ، و «منسكاً»، وعقيدةً سيًّاها «لسان البيان عن اعتقاد الجنان»، واختصرها، و«حمل الإيجاز في الإعجاز بنـار الحجـاز»، و «منهاج النبراس في فضائل بني العباس»، و «رسالة الحَمالة وجَلالة الدلالـة على إقامة العدالة» جزءٌ، و «تأنيس النّضارة على إقامة الوزارة»، و «النُّصح مِن موارد التَّآلُف في الاقتداء بالموافق والمخالف»، و«الكلام على مسألة تفضيل الأشياء للعزِّ ابنِ عبد السلام»، و «الوِردُ الزائد في بِـرِّ الوالـد»، وكأنَّه غـير «ودِّ الزائد في ورد الوالد»، وغير ذلك.

وحدَّثَ قديهاً في سنةِ تسع وأربعينَ إلى أنْ ماتَ، فسمعَ منه الأكابرُ، كالمَعينِ الدِّمشقيِّ (٢)، والنَّابلييِّ (٣)، ورفيقِه الدِّمياطيِّ، والقطبِ الحلبي، وذكرَه في

<sup>(</sup>١) بشيرُ بنُ حامدِ الجعفريُّ، التبريزيُّ، فقيه شافعيُّ، مفسرٌ، له : «التفسير الكبير»، مولده سـنـة ٥٧٠ هـ، ووفاته سنة ٦٤٦ هـ. «سير أعلام النبلاء» ٢٣/ ٢٥٥، و«العقد الثمين» ٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ عليِّ بنِ يوسفَ، أبو العبَّـاسِ الدِّمـشقيُّ، عـالم بالحـديث، ولـدسـنة ٥٨٦ هــ، وتـوفي سنة ٢٧٠هــ «العبر» ٥/ ٢٩٢، و «ذيل التقييد» ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) خالدُ بنُ يوسفَ، زينُ الدِّين النابلسيُّ، شيخ دار الحديث النورية بدمشق، ولـد سـنة ٥٨٥ هــ.،

«تاريخ مصرَ»، وقال: كانَ إماماً، عالماً، محدِّثاً، حافظاً، مِفَنَّاً، ثِقةً، حُجَّةً، حسنَ الأخلاقِ، سَخِيَّاً، عفيفاً، مُكرِماً للواردينَ عليه، حسنَ الاستماعِ لما يُقرأ عليه، كثيرَ السَّعي في الحوائج.

وأُكثرَ مِن الثَّنَاء [عليه] ابنُ سيِّدِ الناس، وقالَ في «أجوبته»: وأمَّا السُّؤالُ عن أحفظِ مَنْ لقيتُ، فكانَ في التَّقديم، وأولاهم بالتَّعظيم، الشَّيخُ الإمامُ، قُدوةُ النَّاسكين، عُمدةُ السَّالكين، قطبُ الدِّينِ، بقيَّةُ العاملين، في آخرين سمعوا منه مِن الأعيانِ، وأثنوا عليه كثيراً جِدَّا، وهو جديرٌ بذلك.

فقد نقلَ التَّقيُّ الفاسيُّ (۱) عن جدِّ أبيه الشَّريفِ أبي عبدِ اللهِ الفاسيِّ أحدِ تلامذةِ القطبِ: أنَّ القطبَ حكى له: أنَّه كانَ يقرأ على أبي عبدِ الله (۲) [ ٣٤٩ أ] محمَّدِ بنِ عمرِ بنِ يوسفَ القرطبيِّ (۳) بالمدينةِ النَّبويّة، وساقَ ما سيأتي في القرطبيِّ، وأنَّه سمعَه يقولُ: عاهدتُ اللهَ أنْ لا أردَّ سائلاً، وفضائلُه كثيرةٌ، وترجمتُه محتملِةٌ للبسط، وعمَّ قيلَ في مدحِه (۱):

اسْتَوْحَشَتْ مكَّةُ من قُطبِها واستأنستْ مصر به والدِّيارْ

وتوفي سنة ٦٦٣ هـ «العبر » ٥/ ٢٧٣ ، و «البداية والنهاية» ٦٤٦/١٣ .

<sup>(</sup>١) «العقد الثمين» ١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) (عبد الله) تكرر في المخطوطة.

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء « ١٧/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في «العقد الثمين» ١/ ٣٢٤.

شيخُ شيوخِ الحرمِ المقتدَى برأيبِ عندَ الأمورِ الكِبارُ فيا له قطبٌ مدارُ العُلا عليه، والقطبُ عليه المدارُ

ماتَ في المحرَّمِ سنةَ ستِّ وثهانينَ وستِّ مئةٍ بمنزلِه، مِن دارِ الحديثِ الكامليةِ، وكانَ طُلبَ مِن مكَّةَ بعدَ موتِ أخيهِ التَّاجِ لمشيختِها، فوليها حتَّى ماتَ، ودُفن بالقرافةِ، وشهدَ جنازتَه خلقٌ، وضجُّوا عليه بالبكاءِ، وله نظمٌ كثيرٌ، فمنه (۱): إذا طابَ أصلُ المرءِ طابتْ فُروعُه ومِنْ عَجب (۱) جاءتْ يدُ الشَّوكِ بالوَردِ

ومِنْ عَجبٍ (٢) جاءتْ يدُ الشَّوكِ بالوَردِ ليظهرَ صنعُ اللهِ في العكسسِ والطَّردِ

وقوله:

علمُ الحسديثِ مفيدٌ كلَّ مكرُمةٍ واعكُفْ على الدَّرسِ ليلاً إنْ أردتَ عُلاً وقوله (٣):

وقد يخبُثُ الفرعُ الذي طابَ أصلُه

حقيقٌ على المستاقِ تعفيرُ خددًهِ وإيشارُ ما يختارُ في السُّخطِ والسرِّضى وقوله:

إذا كان أُنسسِي في التزامِسي لخلورِي

ف ادأَبْ ف ديتُكَ يسا ذا الجِسدِّ و الأدبِ ف العلمُ يُعلى دَنِيَّ الأصلِ في الرُّنَسِ

بسابِ السذي يهسواهُ في السسِّرِّ والجهسرِ وإيشارُ مسا يرضسيهِ في النَّفسع والسضُّرِّ

وقلب َ عن كلِّ البَريَّةِ خَالِي

<sup>(</sup>١) البيتان في «العقد الثمين» ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) في «شذرات الذهب» ٥/ ٣٩٧: ومن غلط بدل: ومن عجب.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين» ١/ ٣٢٦.

في ضرَّنِي مَــنْ كــانَ لِي الــدَّهرَ قاليـاً ولا سرَّني مَـــنْ كــان فيَّ مُــوالِي وقوله:

ستأتي مِن السرَّبِّ السرَّحيمِ لطائفٌ تُوسِّعُ ما قد ضاقَ في السِّرِّ والجهرِ في السِّرِّ والجهرِ في السِّرِ والجهرِ في السِّرِ والجهرِ في النَّم والأمر (١)

وقوله:

كَــنْ قانعــاً برغيـف عـن رؤيـة النَّـاسِ طُـرَّا واطرحْ همومَـك (٢) وافـرحْ واشرحْ لفقــرِكَ صــدرا

أنبأني (٣) بذلكِ كلِّه \_، وسائرِ ما لَه مِن نظمٍ وتأليفٍ في ضمنِ إجازتِه \_ أبو عبدِ الله التَّدمُريُّ (١)، عن الصَّدرِ الميدوميِّ (٥) عنه، وهو خاتمةُ أصحابِه بالسَّماعِ، وأمَّا آخرُهم بالإجازةِ فالشِّهابُ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ يوسفَ الحنفيُّ (١)، إمامُ الحنفيةِ بمكَّة. وأثبتُه في هذا الدِّيوانِ؛ لكونِه أقامَ بالمدينةِ عندَ شيخِه القُرطبيِّ سنةً، بل أُجوِّزُ أكثرَ. رحمه اللهُ، و نفعنا به.

<sup>(</sup>۱) «العقد الثمين» ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (هموك).

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله، محمَّدُ بنُ أحمدَ التَّدْمُريُّ، توفي سنة ٨٣٨هـ. «الضوء اللامع» ٧/ ٨١.

<sup>(</sup>٥) تقدَّم مراراً .

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بنُ عليّ بنِ يوسفَ السَّجْزيُّ، الحنفيُّ، المكيُّ، تـوفي سنة ٧٦٣ هـ . «العقـد الثمـين»

٣٤٢٦ عمّدُ بنُ أحمدُ بنِ عليِّ بنِ أبي عبدِ اللهِ عمّدِ بنِ عبدِ اللهِ عمّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ المحمدِ بنِ سعيدِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ سعيدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ عمودِ بنِ ميمونِ [٣٤٩] بنِ المراهيمَ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ إدريسَ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ المسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ إدريسَ بنِ المسنِ أبي النُّورِ أبي الحسنِ أبي طالبٍ. الحافظُ التَّقيُّ، أبو الطيِّبِ ابنُ الشِّهابِ أبي الفضلِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ المحسنيُّ، الفاسيُّ (۱) المحيُّ (۱) سِبطُ الكهالِ أبي الفضلِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ النُّويرِيِّ، المحيِّ، قاضيها، و خطيبِها، وعالِها الماضي.

وُلدَ في ليلةِ الجمعةِ العشرينَ مِن ربيعٍ الأوَّلِ، سنةَ خسسٍ وسبعينَ وسبعِ مئةٍ بمكَّة، وانتقلَ منها في سنةِ تسعٍ وسبعين، أو التي تليها مع أمَّه وأخيه عبدِ اللَّطيفِ إلى المدينةِ النَّبويَّةِ، فأقاموا بها إلى شوَّالٍ سنةَ ثهانٍ وثهانين، وسمع بها في سنةِ ثهلاثٍ وثهانين مِن أمِّ الحسنِ فاطمةَ ابنةِ الشِّهابِ أحمدَ بنِ قاسمٍ الحرازيِّ (الثقفيات)، وحفظ بها القرآن، و (أربعي النَّواوي)، و (الرِّسالة)، وعرضها في سنةِ ثهان وثهانين، ثمَّ انتقل هو وأمُّه منها في شوَّالِها إلى مكَّةَ، فحفظ بها (العمدة)، وعرضها في سنةِ تسعٍ وثهانين، و فيها صلَّى التَّاويح على العادةِ بمقامِ الحنابلة، وعرضها في سنةِ النتين وتسعين، و (ألفيةَ ابن والخاجب) الفرعيَّ، وعرضه في سنةِ اثنتين وتسعين، و (ألفيةَ ابن

<sup>(</sup>١) «العقد الثمين» ١/ ٣٣١، و «المجمع المؤسس» ٣/ ٢٧٥، و «الضوء اللامع» ٧/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة.لعلها المالكي .

<sup>(</sup>٣) «الدرر الكامنة» ٣/ ٢٢١.

مالك»، وعرضَها في التي بعدَها، وجانباً مِن «مختصر ابن الحاجب» الأصلي، وأقبلَ على السَّهاع، فسمعَ مِن ابنِ صِدِّيقٍ، والقاضي عليٍّ النُّويريِّ، والشِّهابِ ابنِ النَّاصح المصري (۱).

ثم زارَ المدينة في سنةِ ستِّ وتسعين، فسمع بها من القاضي البرهانِ ابنِ فرحونٍ «تاريخها» للمطريِّ، ومِن عبدِ القادرِ الحجَّارِ (٢) عدَّة أجزاءٍ، ومِن غيرِهما، ورحلَ إلى القاهرةِ مِراراً، أوَّلُها: في موسمِ سنةِ سبعٍ و تسعين، فأكثر بها سهاعاً، وقرأ على التَّنوخيِّ، وابن الشِّحنةِ، ومريمَ ابنةِ الأذرعيِّ، والبُلقينيِّ، وابنِ المُلقِّنِ، والعراقيِّ، والهُلقينيِّ، والحَلاويِّ، والسُّويداويِّ، وخلقٍ.

وسافرَ منها إلى دمشقَ في التي تليها، فقراً - بها و بصالحيتها، وغيرها مِن غوطتِها - الكثيرَ من الكتبِ والأجزاءِ على جماعةٍ كثيرين، كأبي هريرةَ ابنِ الذَّهبيِّ، وابنِ أبي المجدِ، وخديجةَ ابنةِ إبراهيمَ بنِ سلطان (٣).

وزارَ بيتَ المقدسِ، وسمعَ به أبا الخيرِ ابنَ العلائيِّ وغيرَه بغزَّةَ، وسمعَ من أحدَ بن محمَّدِ بن عثمانَ الخليليِّ<sup>(٤)</sup>، وبالرَّملةِ ونابلسَ، وغيرِهما.

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ محمَّدٍ ، أبو العباس المصريُّ، القرافيُّ، و يُعرف بــابنِ الناصـــح. تــوفي ســـنة ٨٠٤ هــــــــ «الضوء اللامع» ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) عبدُ القادرِ بنُ محمَّدِ، الحجارُ، المدنيُّ، عالمٌ بالحديث، مولده سنة ٧٣٢ هـ، ووفاته سنة ٧٩٩ هـ. «ذيل التقي» ٢/ ١٣٨، و (إنباء الغمر» ٣/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) خديجة بنتُ إبراهيمَ البعلية، الدِّمشقيةُ، مُسنِدةٌ، ماتت سنة ٨٠٣. «الضوء اللامع» ١٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) أحمدُ بنُ محمَّدَ بنَ عثمانَ الخليليُّ، توفي عام ٥٠٥هـ. «العقد الثمين» ٣/ ١٥٤، و «الضوء اللامع»

وعادَ إلى القاهرةِ في سنةِ اثنتين وثمان مئةٍ، فسمع بها مِن جماعةٍ.

ودخلَ فيها إسكندرية، ولم يسمع بها، بـل دخـلَ فيهـا الـشَّامَ أيـضاً، ورافقَـه شيخُنا في هذه الخَطرةِ، وسمعَ شيخُنا منه في بعض البلادِ.

ودخلَ بلادَ اليمنِ غير مرَّةٍ، أوَّهُا في سنةِ ستِّ و ثهان مئةٍ، فسمعَ بها مِن أصيلِ الدِّينِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ حيدرِ الدَّهقلِيِّ (١) وغيره، وأجازَ له أبو بكرِ ابنُ أصيلِ الدِّينِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محبوبٍ (١) ، والزَّينُ عبدُ الرَّحمٰنِ ابنُ المحبِّ، والتَّاجُ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محبوبٍ (١) ، والزَّينُ عبدُ الرَّحمٰنِ ابنُ الأستاذِ الحلبيُّ (١)، والبرهانُ القيراطيُّ.

وبلغَ شيوخُه سماعاً وإجازةً نحوَ خمسِ مئةٍ، شرعَ في جمعِهم في «معجمٍ الجمالُ ابنُ موسى الحافظِ المراكشيِّ» (٤)، فهاتَ قبلَ إكمالِه.

۲/ ۱٤٠، و «شذرات الذهب» ۷/ ۶۹.

<sup>(</sup>١) عبدُ الرَّحنِ بنُ حيدر، أصيلُ الدِّين، الدهقليُّ، الشِّيرازيُّ الأصلِ، نزيل اليمن، تاجرٌ، مُسنِدٌ، توفي سنة ٨١٧ هـ. «ذيل التقييد» ٢/ ٨١، و «الضوء اللامع» ٤/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) تاجُ الدِّينِ، أحمدُ بنُ محمَّدِ، المعروف بابن محبوبٍ، المغربيُّ الأصل، ثمَّ الدمشقيُّ، مؤرخٌ، محـدِّثٌ، مولده سنة ٧١٠ هـ.، ووفاته سنة ٧٨٨ هـ. «ذيل التقييد» ١/ ٣٨٤، و إنباء الغمر» ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) زينُ الدِّينِ، عبدُ الرَّحمِنِ بنُ محمدِ، المعروفُ بـابن الأسـتاذ، الحلبيُّ، ثـمَّ الدمـشقيُّ، مـات سـنة ٧٨٨هـ. «ذيل التقييد» ٢/ ٩٧، و«الدرر الكامنة» ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) جمالُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ موسى بنِ عليٍّ، المراكشيُّ الأصل، المكيُّ، تـوفي سنة ٨٢٣هـ. «العقـد الثمين» ٣/ ٣٦٤، و «المجمع المؤسس» ٣/ ٣٤١، و «إنباء الغمر» ٧/ ٢٠١.

وأكثرَ من السَّماعِ والشُّيوخِ، وتفقَّهَ بابنِ عمِّ أبيه الشَّريفِ عبد الرَّحنِ الفَاسيِّ (۱)، وأبي عبدِ الله الوَانُّوغيِّ، وخلفِ النِّحريريِّ، وبَهرام (۲)، وأذِنوا له في الإفتاءِ والتَّدريسِ.

وأخذَ أصولَ الفقهِ على الوانَّوغيِّ، وخلفٍ، وفتحِ الدِّينِ صدقةَ التَّزمنتي المصريِّ (٢)، والأبناسيِّ، والشَّمسِ القليوبي (٤)، وعنه وعن غيرِه أخذَ النَّحو، والحديثَ عن الجهالِ ابنِ ظهيرةَ، والزَّينِ العراقيِّ، والشِّهابِ ابنِ حِجِّي، وأذِنوا له في التَّدريسِ والإعادةِ.

ولازمَ الجُمالَ كثيراً، وتمهَّرَ به في الحديثِ ومتعلَّقاتِه، وكذا أخذَ عن رفيقِه شيخِنا، وانتفعَ به كثيراً، ووَلِيَ قضاءَ مكَّةَ في شوَّالٍ سنةَ سبعٍ وثمانِ مئةٍ مِن قِبَـلِ النَّاصِرِ فَرَجٍ، فكانَ أوَّلَ مالكيٍّ وُلِيَ بمكَّةَ استقلالاً، ورتَّبَ له على ذلكَ معلومـاً،

<sup>(</sup>١) الشَّريف تقيُّ الدِّين، عبدُ الرَّحنِ بنُ محمَّدِ الحسيني، الفاسيُّ، المكيُّ، ولد سنة ٧٤١ هـ، و توفي سنة ٥٠٨هـ. «العقد الثمين» ٥/ ٤٠٨، و «المجمع المؤسس» ٣/ ٢٧٧، و «المضوء اللامع» ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٢) بهرامُ بنُ عبدِ اللهِ الدَّميريُّ، القاهريُّ، فقيهٌ مالكيُّ، مولده سنة ٧٤٣ هـ، ووفاته سنة ٨٠٥ هـ. «الضوء اللامع» ٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) صدقةُ بنُ محمَّدِ التِّزمنتيُّ، المصريُّ، الشافعيُّ، الإسعرديُّ، مات سنة ٨٠٩ هـ. «إنباء الغمر» ٦/ ٣٠، و «العقد الثمين» ٥/ ٣٦، و «الضوء اللامع» ٣/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) الشَّمسُ محمَّدُ بنُ عبدِ الله القليوبيُّ، الشافعيُّ، فقيةٌ، مقرئٌ، ولد سنة ٧٣٨ هـ، وتـوفي سـنة ٨١٢ هـ.. «إنباء الغمر» ٦/ ١٩٢، و«الضوء اللامع» ٨/ ٨٣.

وقُرئ توقيعُه بالمسجدِ الحرامِ في أوائلِ ذي الحجَّةِ منها بحضرةِ أميرِ الحاجِّ المصريِّ كزل العجميِّ () وغيره، مِن أعيانِ الحجَّاجِ و المكيِّينَ، ثمَّ في سنةِ أربع عشرةَ درَّسَ المالكيةَ بالمدرسةِ البنغالية بمكَّة، ثمَّ صُرفَ عنها، ثمَّ عن القضاءِ غيرَ مرَّةٍ، آخرُها بالكمالِ أبي البركات محمَّدِ بنِ [، ٣٥/ أ] محمَّدِ ابنِ النَّينِ القسطلانيِّ، المكيِّ () في أواخرِ سنةِ ثمان وعشرين، لما ذُكرَ عنه مِن العمى، فإنَّه كانَ في الأصلِ أعشى، ثمَّ ضعُفَ نظرُه جِدَّاً، فقدِمَ القاهرةَ في أوائلِ التي كانَ في الأصلِ أعشى، ثمَّ ضعُفَ نظرُه جِدَّاً، فقدِمَ القاهرةَ في أوائلِ التي تليها، فأفتاه فضلاءُ مذهبِه بمقتضى مذهبِهم في كونِ العَمى لا يقدحُ إذا طرأ على القاضي المتأهِّل، بل أفتى آخرون منهم بأنَّه لا يمنعُ ابتداءً فضلاً عن طُرُوّه.

واستنابَه قاضيها البساطيُّ، وحكم بالصَّالحيةِ منها، ثمَّ أُنهي أمرُه إلى السُّلطانِ، ووُصفَ بها يستحقُّه، فأُعيدَ، ورجع إلى مكَّة، فلم يلبثُ أنْ سعى عليه السُّلطانِ، ووُصفَ بها يستحقُّه، فأُعيدَ، ورجع الى مكَّة، فلم يلبثُ أنْ سعى عليه المذكورُ، حتَّى عُزلَ ثانياً في أوائلِ سنةَ ثلاثين، فامتنعَ محبُّوه مِن السَّعي له، بل استمرَّ معزولاً حتَّى ماتَ.

وكانَ رحمَه [الله] قد اعتنى بأخبارِ مكَّةَ، فأحيا معالمَها، وأوضحَ مجاهلَها، و جدَّدَ مآثرَها، و ترجمَ أعيانَها، و كتبَ لها تاريخاً على نَمَطِ «تــاريخ الأزرقــيِّ»،

<sup>(</sup>١) كُزلُ العجميُّ، الظاهريُّ، أمير الحجِّ المصريِّ ، تـوفي ٨٤٩ هـ. «العقـد الثمين» ١/٣٣٨، و «الضوء اللامع» ٦/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين، محمَّدُ بنُ محمَّدِ، القسطلانيُّ، المكيُّ، وعُرفَ بابنِ الزَّينِ، فقيه مالكيُّ، تـولى القـضاء، ولد سنة ١ ٨٠٠ هـ.، وتوفي سنة ٨٦٤ هـ. «الضوء اللامع» ٩/٤.

مُقتصرا ... (١) فيه على المقاصدِ المهمَّةِ، مع ضمِّ زوائدَ نفيسةٍ ممَّا عُدِّدَ بعده، وسـيَّاه «تحفة الكرام بأخبار البلد(٢) [الحرام] »، ورتَّبه على أربعةٍ وعشرين باباً، وأهدى منه نسَخاً إلى ديارِ مصرَ، والمغرب، واليمنِ، والهندِ، ثمَّ إنَّه استطالَ البابَ الأخيرَ، فقسَّمه أبواباً بلغتْ أربعين، وزادَ فيه أشياءَ كثيرةً مفيدة، تكونُ نحوَ مقدارِه أوَّلاً ، بحيثُ لم يخلُ بابٌ مِن أبوابِه مِن زيادةٍ مفيدة، وأصلحَ في كثيرِ منه مواضعَ كثيرةً، ظهرَ له أنَّ غيرَها أصوبُ منها، وقدَّمَ وأخَّرَ، فجاءَ كتاباً حافلاً في مجلَّدٍ، سمَّاه «شفاء الغرام بأخبار البلد»، ثمَّ اختصرَه مرَّةً بعدَ أخرى إلى ستةٍ، بل عملَ «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» مشتملاً على تراجمَ معَ غيرها، ثمَّ اختصرَه مرَّةً بعد أخرى، إلى غيرهما مِن التآليف، كالذِّيول على (٣) «الأعلام النبلاء» للذهبي ، و «التقييد» لابن نقطة، و «كالمقنع من أخبار الملوك والخلفاء» و «ولاة مكَّةَ الشرفاء» في كبير وصغير، و «كالأخرويات» مسوَّدَة، و «جزء في الأذكار والدعوات» و «منسكٌ على مـذهب الإمـام الشَّافعيِّ ومالك»، واختـصر «حياة الحيوان»، وخَرَّجَ لجماعة من شيوخه، بل عمل «المتباينات الأربعين»، و «الفهرست»، كلاهما لنفسه، وحصل الانتفاعُ بها حصَّله النَّجمُ ابنُ فهدِ منها. وضَيَّقَ في اشتراطِه في وقفها أنْ لا تُعارَ لمكِّيِّ.

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٢) (البلد) مكررة في المخطوطة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين تكرر في الأصل.

وقد حَدَّثَ بالحرمين، و القاهرةِ، ودمشقَ، وبلادِ اليمنِ، وكانَ إماماً، علاَّمةً، فقيهاً، حافظاً، مُفوَّهاً، فصيحاً، له يدُّ طولى في الحديثِ، والتَّاريخِ، والفقه، لم يمتنعْ بعدَ العمى مِن الاشتغالِ بالتَّصنيفِ، عَا يدلُّ بوفورِ باعهِ في الجملة؛ و إنِ افتقرَ ذلكَ لتحقيقِ وتهذيبِ.

وقد حدَّثنا عنه غيرُ واحدٍ مِن شيوخِنا وأصحابِنا، وهو كما قدَّمتُ مَّـنْ أخـذَ عن شيخِنا، وتلمذَ لـه، وأكثرَ مِـن الاستمدادِ منه، والرِّوايـةِ، والنَّقـل عنـه في تصانيفِه، وغيرها.

وسمعَ منه شيخُنا أيضاً في الرِّحلة. ماتَ في شوَّالٍ سنةَ اثنتين وثلاثين وثمان مئةٍ بمكَّة، ودُفنَ بالمَعلاةِ بقربِ الشَّيخِ عليِّ بنِ أبي الكرمِ الشَّوليِّ، وكانَ الجمعُ في جنازتِه وافراً، وكثرُ الأسفُ عليه، ولم يخلِّف بعده بالحجازِ في مجموعِه مثله، وترجمتُه محتملةٌ للبسطِ، وقد بلغَ بها في «تاريخه» بمكَّة كرَّاسة، رحمَه اللهُ وإيَّانا.

٣٤٢٧ عمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ موسى المحلِّيُّ الأصلِ، المدَنُّ (١).

حفيدُ النُّورِ، سِبطُ الزُّبيرِ، الماضي أبوه وجدُّه، مَّن سمعَ على جـدِّه محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ عليٍّ اليحصبيِّ، السَّلاويِّ (١) الأصل، المدَنيِّ المولدِ، المالكيِّ.

رأيتُ بخطِّه «منسك ابنِ فرحون» ، كتبَه في سنةِ إحـدى وثلاثـينَ وثـــان مئــةٍ، ووقفَه بالمدينةِ سنةَ سبع وأربعين، وقد [٣٥٠/ ب] مضى أبوه .

 <sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» ٧/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) تأتي ترجمته.

٣٤٢٨ عمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عمرَ المؤذِّنُ.

سمعَ في سنةِ سبعَ عشرةَ وثمان مئةٍ على الجمالِ الكازرونيِّ في «البخاريِّ».

٣٤٢٩ عمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي الفتحِ ابنِ أبي غالبٍ، أبو أحمدَ ابنُ القطيعيّ، ويُعرف بالمُسَدِّى(١).

وُلِدَ سنةَ ستين وخمس مئةٍ ببابِ البصرةِ، وروى عن: أبي شاكرِ السَّقلاطوني<sup>(۱)</sup> . سمعَ منه الطَّلبةُ، وحجَّ في سنةِ سبعٍ وعشرينَ وستِّ مئةٍ، وسقطَ بينَ الحرمينِ عن الجَمَلِ، فاندقَّتْ فخذه، فأقامَ بالمدينةِ حتَّى ماتَ في أوائلِ التي تليها. ذكرَه ابنُ النَّجَارِ، ثمَّ الذَّهبيُّ (۱).

٣٤٣٠ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ قاسم المدَنيُّ.

أخو عبد العزيزِ، والدأبي الفرج.

٣٤٣١ عمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ ابنِ جلالٍ، الشَّمسُ الْحُجَدِديُّ الأصلِ، المدَنيُّ، الحنفي (4) .

<sup>(</sup>١) المُسَدِّي: بضمِّ الميم، وفتح السين المهملة، وتشديد الدال المهملـة وكـسرها. «التكملـة لوفيـات النقلة» ٣/ ٢٨٢، وذكر أنَّ وفاته في صفر سنة ٦٢٨هـ، لا سنة هـ٦٢٧ كما ذكره المؤلف.

<sup>(</sup>٢) يحيى بنُ يوسفَ، صاحب ابن بالان السَّقْلاطُوني، توفي سنة ٥٧٣ هـ. «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي حوادث ووفيات (٦٢١-١٦٠هـ) ص٥٠٥ (٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) «الضوء اللامع» ٧/ ٤٢.

الماضي أبوه وجدُّه، وجدُّ أبيه. وُلِدَ في أواخرِ ذي الحجَّةِ سنةَ ثلاث وسبعين (١) وثهان مئةٍ بالمدينةِ، ونشأ بها في كنفِ أبويه، وماتَ أبوه وهو في السَّابعةِ، فكفلته أمُّه، وهي ابنةُ أخت فتح الدِّينِ ابنِ صالح.

وحفظ «القرآن» ، و «الأربعين»، و «الكنز» ، وغالب «ألفية النحو» .

وبحث «الكنز» سماعاً وقراءةً عندَ ابنِ عمِّه الشَّمسِ ابنِ جلالٍ، وعنه أخـذ في «الهداية»، والفرائضِ، والحسابِ، وقرأ عليه «منسكه»،

وعلى عمّه البرهانِ جميعَ «الكنز»، وكذا على المجدِ الزَّرنديِّ (") غيرَ مرَّةٍ، وعلى خيرِ الدِّينِ المالكيِّ (") النَّحوَ وغيرَه، وعلى الشَّمسِ البُلبيسيِّ النَّحو، و «النزهة» لابن الهائم، وكذا قرأ في النَّحو على أبي الفضلِ ابنِ الإمام، وقاضي الحنفيةِ النُّورِ الزَّرنديِّ، وعثمان ()، والرُّكن الإيجي ()، والشمس البسكري، وأبي الطيب النُّقاَوسي ().

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: ثلاثين وسبعين، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) مجدُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ يوسفَ الزَّرنديُّ. «نصيحة المشاور» ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) خيرُ الدِّينِ المالكيُّ، محمَّدُ بنُ محمَّد الغانيُّ، الإفريقيُّ، تـوفي سـنة ٨٨٩ هـ.. «الـضوء اللامـع» ٩/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) عثمانُ بنُ إبراهيمَ الطرابلسيُّ، الحنفيُّ، مولده سنة ٧٢٠ هـ، ووفاته سنة ٨٩٣ هـ. «النضوء اللامع» ٦/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) عليُّ بنُ إبراهيمَ بنِ محمَّدٍ، ركنُ الدِّينِ الإيجيُّ، الشافعيُّ، عـالمٌ مـشاركٌ، مولـده سـنة ٨٦٤ هــ، ووفاته في القرن العاشر. «الضوء اللامع» ٥/١٥٨.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ محمَّدِ النُّقَاوسيُّ، القسنطينيُّ، المالكيُّ، له رحلة لمصر، والمدينة، مولىده سنة ٨٤٨ هـــ ووفاته أول القرن العاشر. «الضوء اللامع» ٧/١٠.

وقرأ على السَّيِّدِ السَّمهوديِّ مجالسَ من مؤلَّفه المختصرِ في معالمِ المدينةِ .

وسافر لمصر سنة تسع وتسعين، فقرأ على الدِّيميِّ في «البخاريِّ»، ولازمَه في غير ذلك، وعلى النُّور المحلِّي في «ابن عقيل»، وعلى عبدِ البَرِّ ابنِ الشَّحنةِ في «الكنز»، وسمع عليه غيرَ ذلك، وعلى الجمالِ الصالحي (۱) شرحَ قاضي الشَّافعية زكريا لـ «الشذور»، بل حضرَ عندَ القاضي نفسِه، وعلى خالدِ النَّحويِّ (۱) في النَّحوِ وغيرِه، وحضرَ وسمع على التَّقيِّ ابنِ الأوجاقي (۱) في «البخاري» ببيتِ حاجبِ الحجَّابِ تنبك قرا (۱) وبقراءته، ثمَّ لقِيَه بالمدينةِ في ذي الحجَّةِ سنةَ إحدى وتسعِ مئةٍ، فسمعَ مِن لفظه «المسلسل»، وحضرَ بالقاهرةِ عندَ ابن الدهانة (۵)، في أخرينَ، ولازمني في مجاورتين، وعمَّا حمله عنِّي «شرح التقريب».

وهو حسنُ الفهمِ، واستقرَّ في إمامةِ الحنفيةِ بعدَ عمِّه البرهانِ، وكانَ ينـوبُ عنه في حياتِه، ورأيتُ معَه استدعاءَ إجازةٍ فيـه جماعـةٌ، مـنهم: الخطيبُ ابـنُ أبي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وتحتمل أن تكون: الصباني.

<sup>(</sup>٢) خالدُ بنُ عبدِ الله الأزهريُّ، النَّحويُّ ، الشافعيُّ، ولـد سـنة ٨٣٨ هــ ، وتـوفي سـنة ٩٠٥ هـ. «الضوء اللامع» ٣/ ١٧١، و «الكواكب السائرة» ١/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) التقيُّ عبدُ الرَّحيمِ، أو عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمَّدِ الأوجاقيُّ، القاهريُّ، الشَّافعيُّ، مولده سنة ٨١٥ هـ. هـ. ووفاته سنة ٩١٠ هـ. «الضوء اللامع» ٤/ ١٨٨، و«الكواكب السائرة» ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) حاجبُ الحجَّاب تنبك قرا الأشرقيُّ، لـ مشاركة في العلـ وم، تـ وفي سـنة ٨٩٧ هـ. « الـضوء اللامع» ٣/ ٤٣.

ره) عبد القادرُ بنُ محمَّدٍ، المعروف بابن الدَّهَّانةِ، القاهريُّ، الحنفيُّ . مولده سنة ٨٤٤ هـ.، ووفاته في أوائل القرن العاشر. «الضوء اللامع» ٢٩٨/٤.

عمر (١)وعبد الخالق(٢) العقيبة. قيل: وعبدُ الغنيِّ ابنُ البساطيِّ (٣)، وآخرين مَـّن أصغرُ منهم.

٣٤٣٢ عمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنَ إبراهيمَ ابنِ الجلالِ الخُبَخنديُّ (٤)

[أخو] الذي قبله من أبيه. وشقيق عليِّ الماضي (أوابن أخي إبراهيم بن محمَّد. ذكرَه المؤلِّفُ في «ضوئه» ، وقالَ: وُلدَ في سنةِ أربع وسبعين وثهانِ مئةٍ بمكَّة في ... (أللمن الملكيُّ الحنفي [واشتغل ب] «الكنز» وسمع مني بمكَّة في المجاورةِ الثَّالثةِ ، بل قرأ في التي تليها قطعةً مِن «سنن أبي داود» ، ولاز مَني في أشياء ، وفي غضونِ المدَّتينِ دخلَ القاهرة ، واختصَّ بالزَّينيِّ عبدِ الغنيِّ ابنِ الجيعانِ (ألا ) ، وبعضِ مَنْ يلوذُ به ، ثمَّ سافرَ إلى الدابول ، فأحسنَ إليه صاحبُها ، ودخلَ عدَنَ ، ودامَ بها مدَّة ، وهو الآنَ \_ سنة تسعِ وتسعين \_ غائبٌ في الهند] (ألا ).

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ الصالحيُّ، الدمشقيُّ، الحنبليُّ، ويعرف بالخطيب ابن أبي عمر، نزيل القاهرة، مولده سنة ٥ ٨٨ هـ، ووفاته سنة ٨٨٩ هـ. «الضوء اللامع» ٧/ ٩، و« القبس الحاوي» ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) عبدُ الغنيِّ بنُ محمَّدِ البساطيُّ، المالكيُّ، القاهريُّ، مولده سنة ٨٠٦ هـ.، وتـوفي سـنة ٨٩٧ هـ.. «الضوء اللامع» ٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) «الضوء اللامع» ٧/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) التصحيح من «الضوء اللامع» ٧/ ٤٢. وفي الأصل (الناصر) بدل (الماضي).

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل. وما بين المعكوفتين [ واشتغل بـ] استكمل من «الضوء اللامع» ٧/ ٤٢.

<sup>(</sup>٧) «الضوء اللامع» ٤/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين زيادة من الناسخ.

٣٤٣٣ عمّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمّدِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ، قاضي مكّة ، وخطيبها ، العربُ عبد الرّحنِ الشّهيدِ النّاطقِ ابنِ القاسمِ بنِ عبدِ الله ، قاضي مكّة ، وخطيبها ، العربُ أبو المفاخر ابنُ قاضي الحرمينِ وخطيبِها المحبّ أبي البركاتِ ابنِ قاضي مكّة أبو المفاخر ابنُ قاضي الحرمينِ وخطيبِها المحالِ أبي الفضلِ ، القُرشيُّ ، الهاشميُّ ، العقيليُّ ، النّويريُّ ، المكيُّ ، الشّافعيُّ ، النّا ويريُّ ، المنافعيُّ ، المنافع

وُلدَ في سحرِ ليلةِ الاثنين حادي عشرَ رمضانَ سنةَ خمسٍ وسبعين وسبعِ مئةٍ بالمدينةِ النَّبويّةِ، وأمَّه قنديلُ الحبشيةُ فتاةُ أبيه، ونشأَ بها في كنفِ أبيه، وهو حينئذٍ قاضيها، وسمع بها الحديثَ \_ فيها أظن لله مِن أمِّ الحسنِ ابنةِ أحمدَ بنِ قاسمِ الحرازيِّ، ثمَّ انتقلَ معه إلى مكَّةَ لما وَليَ قضاءَها، وسمع «البخاري» على ابن صِدِّيقٍ، وأجازَ له في سنةِ ستِّ وسبعين مِن دمشقَ ابنُ أُميلةَ، والصَّلاحُ ابنُ أبي عمرَ، والبدرُ ابنُ الهبَل، وغيرُهم.

وحفظ «التنبيه» ، وأكثر «الحاوي»، وكان يُذاكرُ به، وتفقَّه مدَّةً طويلةً بالجهالِ ابنِ ظهيرة ، وقليلا بالأبناسيِّ، قرأ عليه في سنة إحدى وثهانِ مئةٍ في «الحاوي»، وأجازه بالإفتاء والتَّدريسِ، ونابَ عن والدِه في الخطابة، والقضاء، والتَّدريسِ بدرسِ بشير (٢) ، ثمَّ انتقلَ بها مع باقي وظائفِ أبيه بعدَه، إلى أنْ صُرفَ

<sup>(</sup>١) «درر العقود الفريدة» ٣/ ٤٤٨، و «إنباء الغمر» ٧/ ٢٨٨، و «الضوء اللامع» ٧/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) بشيرٌ بنُ حامدٍ الهاشميُّ، التبريزيُّ، الشافعيُّ، شيخ الحرم المكيِّ، كان لــه درس مقــرر ، عليــه أوقاف. توفي سنة ٦٤٦ هــ، واستمر الدرس بعده. «العقد الثمين» ٣/ ٣٧١

عندَ سفرِ الحاجِّ مِن القاهرةِ سنةَ ثلاثٍ وثهان مئةٍ، ولم يلبثُ أَنْ أُعيدَ، ودامَ إلى أُوائلِ ذي الحجَّةِ سنةَ ستَّ، فصرف بالجهالِ ابنِ ظَهيرةَ، وتوجَّهَ صحبةَ الرَّكبِ إلى المدينةِ النَّبويّة، ثمَّ أُعيدَ في موسمِ سنةِ سبعٍ ، ثمَّ عُزلَ في ربيعِ الثَّاني سنةَ ثهانِ بالمذكور، أعيدَ في شعبانَ سنةَ عشرٍ، واستمرَّ إلى آخرِ رجبٍ سنةَ اثنتي عشرةَ، ثمَّ عُزلَ بالمذكور، أعيدَ في ربيعِ الآخرِ سنةَ ثلاثَ عشرةَ، ولم يلبثُ أَنْ صُرفَ في عُزلَ بالمذكور، أعيدَ في ربيعِ الآخرِ سنةَ ثلاثَ عشرةَ، ولم يلبثُ أَنْ صُرفَ في ذي الحجَّةِ منها بالجهاليِّ، ثمَّ أُعيدَ إلى الخطابةِ مع نظرِ الحرمِ والجسبةِ في شوّالِ منةَ ستَّ عشرةَ، ثمَّ صُرفَ عن الخطابةِ في موسمِها، ثمَّ صُرفَ عن النَّظر والجسبةِ، وأُعيدَ النَّلاثة وصُرفَ عن الخطابةِ في موسمِها، ثمَّ صُرفَ عن النَّظر والجسبةِ، وأُعيدَ الثَّلاثة وصُرفَ، وكذا درَّسَ بالأفضليةِ بمكَّةَ.

وكانَ صارماً في الأحكامِ، وله بها معرفةٌ، لا يكادُ يستكثرُ شيئاً، كثيرَ الاحتمالِ للأذى، كبيرَ المروءةِ، جيِّدَ الحفظِ للقرآنِ، سريعَ التِّلاوةِ، مُديهاً لها غالباً ليلاً ونهاراً، حتَّى في مرض موتِه.

روى لنا عنه التَّقيُّ ابنُ فهدٍ وغيرُه، وماتَ بمكَّةَ بعدَ أَنْ أُصيبَ بالفالجِ، وبأمورٍ تُرجى له كثرةُ الثَّوابِ بسببِها في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ عشرين وثهانِ مئةٍ، ودُفنَ بالمَعلاةِ على جدِّه القاضي أبي الفضلِ، وطوَّل الفاسيُّ (۱) ترجمتَه، رحمَه اللهُ.

٣٤٣٤ عمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ ابنِ المحبِّ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي المحرِّ بنِ عمَّدِ بنِ أبي الطَّاهر ابنِ قاضي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، الزَّينُ أبو الخيرِ ابنُ القاضي الزَّينِ أبي الطَّاهر ابنِ قاضي

<sup>(</sup>۱) «العقد الثمين» ١/ ٣٧١.

القضاة الجهالِ أبي المفاخرِ ابنِ الحافظِ المحبِّ أبي جعفرٍ، الطَّبريُّ الأصلِ، المكيُّ، الشَّافعيُّ (١).

وُلدَ في جُمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وسبع مئة بالمدينة النبويّة، وسمع بها «تاريخها» للجالِ المطريِّ، مِن وليه العفيف، وكذا سمع بمكَّة من السِّراجِ الدَّمنهوريِّ، والفخرِ عثمانَ النُّويريِّ «الموطأ» رواية يحيى بنِ بُكيرِ في سنةِ أربعٍ و أربعين، ومِن التَّاجِ ابنِ بنتِ أبي سعدِ ('')، والشِّهابِ الهكاريِّ ('')، والنُّورِ النَّورِ التَّاجِ ابنِ جماعة جانباً كبيراً من «جامع الترمذي»، ومِن ابنِ جماعة، والفخرِ النُّويريِّ غالبَ «النسائي»، ومِن ابنِ جماعة فقط الكثيرَ مِن الكتبِ والأجزاءِ، ومِن الشَّيخِ خليلِ المالكيِّ غالبَ «الموطأ»، رواية يحيى بن يحيى، ومِن الصَّلاحِ العلائيِّ في سنةِ خسو وخسين الأوَّل من «مسلسلاته» وغيرَه مِن الكَسِ تطعة مِن «ابنِ جماعة»، ومِن محمَّدِ بنِ سالم الحضرمي (°)، وموسى بنِ عليِّ الزَّهراني (")، ومحمَّدِ بنِ محمَّدِ ابنِ أبي الكرم، والأنصاريِّ وغيرهم من شيوخِ مكَّة، والقادمينَ إليها.

<sup>(</sup>۱) «العقد الثمين» ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) التَّاجُ أَحمدُ بنُ عثمانَ ، توفي بالطاعون سنة ٧٤٩هـ. «الدرر الكامنة» ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أحدُّ بنُ أحمدَ بنِ الحسين، شهابُ الدِّينِ الهكاريُّ، المصريُّ، مُسنِدُّ، تـوفي ســنة ٧٦٣ هــ. «ذيــل التقييد» ١/ ٢٨٧، و «الدرر الكامنة» ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) نورُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ عليٍّ، توفي سنة ٧٤٣ هـ. «الدرر الكامنة» ٣/ ١١٢

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ سالمٍ بنِ إبراهيمَ الحضرميُّ، المكيُّ، الشَّافعيُّ، مقرئ، محدث، تـوفي سـنة ٧٦٢هـــ. «العقد الثمين» ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٦) موسى بنُ عليِّ الزَّهرانيُّ، ماتَ بمكَّةَ سنة ٧٥٧هـ. «العقد الثمين» ٧/ ٣٠١.

وأجازَ له الشّهابُ ابنُ كُشْتُغْديِّ، والبدرُ الفارقيُّ (')، ومحمَّدُ بنُ غالي ('')، وأبو نعيم الإشعرديُّ، والشِّهابُ أحمدُ بنُ عليِّ المشتولي ('')، والأئمةُ: المِزِيُّ، والتَّقيُّ السُّبكيُّ، والذَّهبيُّ، وأبو حيَّانَ، ومحمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الدَّايمِ ('')، وأحمدُ بنُ عليِّ الجزريُّ، وآخرون.

وتلا بالسَّبع على المقرئ ناصر الدِّينِ العُقيسيِّ (٥) ، وأبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ سليهانَ الحُكريِّ (١) ، وأذِنا له في الإقراء بذلك، وحفظ كتباً في فنونٍ ، وحضر مجالسَ العلمِ عندَ صهرِه القاضي أبي الفضلِ النُّويريِّ ، ولازمَه ، [٥٦/ ب] ، وكانَ يقرأُ عليه «صحيح البخاري» في غالبِ السِّنين، وعظمَتْ مكانتُه عندَه، حتَّى جعلَه أميناً على أموالِ الأيتامِ ، ونائباً له في عقودِ الأنكحة ، وفي تنذير (٧)

<sup>(</sup>١) البدر محمَّدُ بنُ أحمدَ الفارقيُّ، تـوفي سنة ٧٤١هـ. «الـوافي بالوفيات» ٢/ ١٥٣، و«المجمع المؤسس» ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ غالي الدِّمياطيُّ، توفي سنة ٧٤١ هـ. «الدرر الكامنة» ٤/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) الشهابُ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ أيوبَ المشتوليُّ، محدِّثٌ، ولـد سنة ٦٦٦ هـ، وتـوفي سنة ٧٤٤ هـ. «الدرر الكامنة» ١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ أحمدِ بنِ عبد الدايمِ بنِ نعمةَ المقدسيُّ، الصالحيُّ، محدِّثُ مُكثرٌ، تـوفي سـنة ٧٤٣هـ. «الوفيات» لابن رافع ١/ ٤٣١، و «الدرر الكامنة» ٤/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) ناصرُ الدِّينِ، محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ الدِّمشقيُّ، نزيل مكَّةَ، توفي سنة ٧٦٤ هـ. «العقد الثمين» ٢ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٦) محمَّد بن سليمان الحُكْري، من أئمة القراءات، توفي سنة ٧٨٧هـ. «الـدرر» ٣/ ٥٥١، و «إنباء الغمر» ١/ ٢٣٠، و «المجمع المؤسس» ٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٧) تنذير الجراحات: أروشُها ، وتعويضها . قال في «القاموس» : نذر: يقال: لي عند فلان نَـذْرٌ: إذا

الجراحات، بل ولي بعض ذلك عن ابنِ أخيه القاضي المحبِّ ابنِ القاضي أبي الفضلِ النُّويريِّ، وحكمَ في بعضِ القضايا نيابةً عن ولدِه العنِّ، وأعادَ ببعضِ المدارسِ الرسوليةِ بمكَّة، وكانتْ له نباهةٌ في العلمِ، وثروة طائلة، وورثَ أناساً مِن أقاربِه مِن أولادِ القاضي شهابِ الدِّينِ الطَّبريُ (۱) ومواليه، وأنفدَ ذلك كلَّه حتَّى احتاجَ بأُخرةٍ وأملقَ، ونالَه مِن ذلكَ هو وعيالُه مشقَّةٌ زائدة، ومعَ ذلك فلم يتركِ المروءة.

ويُحكى عنه أنّه لمّا مات أبوه \_وكان ابن سنتين وثمانية أشهر وأربعة أيام \_ حضر عند مَنْ حضر إليه مِن الرّجالِ، فقيلَ له: ما اسمُك؟ فقالَ: زينُ الدّينِ، فَلُقّبَ بذلك، واستُحسِنَ ذلك منه، وحدَّث في آخرِ عمرِه بجملةٍ مِن الكتبِ والأجزاء، سمعَ منه الأئمةُ.

وروى لنا عنه ابنُ فهدٍ وغيرُه، وبالحضورِ ولدُه النَّجمُ عمرُ.

وماتَ بمكَّةَ في رمضانَ سنةَ خمس عشرةَ وثمان مئةٍ، ودُفنَ بالمَعلاةِ، رحَمه اللهُ.

٣٤٣٥ عمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ خروفِ بنِ كامـلِ بنِ الوليـدِ، أبـو بكـرِ المدَنُّ، ثمَّ المصريُّ (٢).

كان جرحاً واحداً له عقل.

<sup>(</sup>١)أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ، المتوفى سنة ٧٥٠ هـ. «العقد الثمين» ٣/ ٩.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥١ -٣٨٠) ص٩٤ ، و «النجوم الزاهرة» ٣/ ٣٣٩.

سمع محمَّدَ بنَ عليِّ الصَّائعَ ، وموسى بنَ هارون الحَّال، والحسنَ بنَ عليِّ بنِ موسى، وأحمدَ بنَ عليِّ بنِ سهلِ المروزيَّ، والنَّسائيَّ، وأحمدَ بنَ حمادٍ زغبة (١)، وغيرَهم، بمكَّة ، والرَّملة ، ومصرَ ، روى عنه: أبو عبدِ اللهِ ابنُ نظيفٍ (٢) وأبو محمَّدِ ابنُ النَّحاس (٣) ، وجماعةٌ ، وله جزءٌ.

قالَ أبو نصرِ الوائليُّ<sup>(۱)</sup>: شيخٌ، صدوقٌ، مُسندٌ، ماتَ في سنةَ ثـ لاثٍ وخمسين وثلاث مئةٍ في ذي القَعدة، أو الذي بعدَه.

وساقَ ابنُ الطحان نسبَه، فقالَ: محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ الوليدِ بنِ خروفٍ، وقيل: إنَّه محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ كاملِ بنِ خروفٍ، واقتصرَ الذَّهبيُّ على ما قدَّمتُه.

٣٤٣٦ عمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ محمَّدِ بنِ رُوزِبةً بنِ محمودِ بنِ إبراهيمَ بنِ أَحمَدَ، الجمالُ، والمحبُّ، والشَّمسُ أبو عبدِ الله، وأبو البركاتِ ابنُ الصَّفيِّ أبي العبَّاسِ ابنِ الشَّمسِ أبي الأيادي ابن الجمالِ أبي الثَّناءِ، الكازرونيُّ الأصلِ، المدَنُّ، الشَّافعيُّ، ويُعرفُ بالجمالِ أبي عبدِ الله الكَازرونيُّ.

<sup>(</sup>١) لكن زعبة لقب عيسى بن حماد لا أحمد بن حماد. «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ الفضلِ بنِ نظيفٍ، مُسنِدُ الدِّيارِ المُصرية ، المتوفى سنة ٤٣١هـ. «سير أعلام النبلاء» ١٧٦/١٧.

 <sup>(</sup>٣) عبدُ الرَّحمنِ بنُ عمرَ بنِ محمَّدِ التُّجِيبيُّ، مسند مصر، توفي سنة ١٦هـ. «سير أعـلام النـبلاء»
 ٣١٣/١٧.

<sup>(</sup>٤) أبو نصرٍ، عبيدُ اللهِ بنُ سعيدٍ الوائليُّ، البكريُّ، تـوفي سـنة ٤٤٤هـ. «تـذكرة الحفاظ» للـذهبي ١١١٨/٣.

هكذا رأيتُ نسبَه بخطِّ أخيه (۱)، ورأيتُه بخطِّه هو محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ رُوزِبةَ. وُلدَ في ذي القعدةِ سنةَ سبع وخسين وسبع مئة بالمدينةِ، وماتَ أبوه وهو صغيرٌ، فكفلَه عمَّه العزُّ عبدُ السَّلامِ، ونشأَ بها، فحفظ «الحاوي»، وغيرَه، وسمعَ بها مِن جماعةٍ مِن أهلِها، والقادمينَ إليها، فسمعَ مِن العزِّ ابنِ جماعةَ غالبَ «السنن الصغرى» للنَّسائي، ومِن الجهالِ الأُميوطيِّ «جامع الترمذي»، ومن الجهالِ الخُجنديِّ الحنفيِّ، وابنِ صدِّيقِ «صحيح البخاري»، وقرأ على أوَّلها - كها سيأتي \_ «رسالة» له، ومن أبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ أحمدَ الشَّشريِّ «الشفا»، ومن سعدِ الله الإسفراييني (۱) «سنن أبي داود»، و «ابن ماجه»، وكان ساعُه لأوَّلها في سنةِ تسعٍ وسبعين، ولثانيهما في سنةِ ثلاثٍ وثهانين، بسهاعِه له على الزَّيتاوي.

ومِن أبي الحسنِ عليِّ ابنِ العزِّ يوسفَ بنِ الحسنِ الزَّرنديِّ القاضي المجلسَ الأخيرَ منه في سنةِ إحدى وسبعين، بسندِه الذي أثبتُه في ترجمةِ المُسمِع، بل سمعَه عليه بتامه.

ومن الزَّينِ العراقيِّ «السُّنن الصغرى»، للنَّسائي، ومِن أمينِ الدِّينِ ابنِ السَّاعِ «جامع الأصول» لابن الأثير، ومن القاضي البدرِ إبراهيمَ ابنِ الخشَّابِ

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» ٧/ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سعدُ الله بنُ عمرَ الإسفرايينيُّ، عالمُّ بالحديث، توفي سنة ٧٨٦ هـ. «العقـد الثمـين» ١/٤٥، و«درر العقود الفريدة» ٢/ ٩٦.

«البخاري»، و «مسلماً»، والأوّل مِن «عوالي ابن عيينة»، و «الأربعين التساعيات» التي خرَّجَها له السِّراجُ ابنُ الكُويك، و «الشَّاطبية»، و «الشقراطسية»، و «البردة» رفيقاً لابنِ عمِّه عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ السَّلامِ، بل قرأ بنفسِه على ابنِ الخشَّابِ «العمدة»، قالَ صاحب الترجمة \_ مما هو غلطٌ \_: بروايته لها عن والده، عن المصِّنف.

ومِن أبي عبدِ اللهِ ابنِ عرفة، وأبي العبَّاسِ أحمد بنِ محمَّدِ المَدَنِّ المؤذِّنِ مفترقينِ «الموطأ» [٣٥٢/ أ] رواية يحيى بن يحيى، ومِن الزَّينِ أبي بكرٍ المراغيِّ الكثير، ومِن ذلك «سداسيات الرازي»، و «أربعي الآجرِّي».

ومِن البدرِ عبدِ اللهِ بـنِ محمَّـدِ بـنِ فرحـونِ «خـتم البخــاري» في ســنةِ اثنتـين وستين.

ومِن العفيفِ اليافعيِّ، والمطريِّ، ويحيى بنِ موسى القُسنطيني، ويوسفَ بنِ إبراهيمَ ابن البَنَّا في آخرين.

وقرأ على موفَّقِ الدِّينِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بنِ يوسفَ النَّرنديِّ المدنيِّ الشَّافعيِّ في سنةِ موتِه سنةَ ثلاثٍ وثهانين وسبعِ مئةٍ - «عوارف المعارف» بقرءاتِه له على جدِّه أبي عبدِ الله، عن المؤلِّف.

وأجازَ له في سنةِ اثنتين وستين في بعدَها السَّهابُ الأذرعيُّ، والعيادُ ابنُ كثيرٍ، والشَّمسُ الكرمانيُّ، وابنُ قُواليج، والكيالُ ابنُ حبيب، وأخوه البدرُ حسنٌ، ومحمَّدُ بنُ الحسينِ الحارثيُّ، وابنُ قاضي شُهبة، وابنُ أُميلة، والصَّلاحُ

ابنُ أبي عمرَ، وأحمدُ بنُ سالمٍ المؤذِّنُ، والعفيفُ النَّشاوريُّ، والبرهانُ القيراطيُّ، وجماعةٌ.

وأجاز له بعد ذلك في سنة ستّ وثلاثين \_ الشّرف إسهاعيل ابن المُقري (١)، ولجميع فقهاء المدينة رواية تصانيفه، «إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي (٢)، وشرحه (٣)، و «الروض (٤)، و «الرقائق ، و «عنوان الشرف (٥) ، و «البديعية اله، و «شرحها»، وما له من منظوم، ومنثور، وتصنيف، ومرويّ.

وارتحلَ إلى الدِّيارِ المصريةِ، والشَّاميةِ، وغيرِهما، وأخذَ عن البهاءِ أبي البقاءِ السُّبكيِّ الفقه، والعربية، وغيرَهما، ولازمه، وكذا لازمَ السِّراجَ البُلقينيَ، والبرهانَ الأبناسي، وكانَ تفقَّه به أيضاً بالمدينةِ النَّبويّة، وأخذَ فنونَ الحديثِ عن العراقيِّ في «ألفيته»، و«شرحها»، وقرأ على جلالِ الخُجنديِّ الحنفيِّ «رسالةً له في بيانِ فضلِ كثرةِ الصَّلاةِ على صاحبِ أكرمِ الخُلق، المتضمنة لبيانِ بعضِ ما هو مِن أفضلِ الأعمالِ وأقربِ الطُّرق»، وهي في ورقتينِ، وأجازَه بها، ووصفَه بالوليدِ

<sup>(</sup>١) إسماعيلُ بنُ أبي بكرِ المُقْرِيُّ، اليهانيُّ، شرفُ الدِّين، فقيةٌ شافعيُّ، مشاركٌ في العلوم. توفي سنة ٨٧٧هـ. «إنباء الغمر» ٨/ ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) متن في الفقه الشافعي ، مطبوع .

<sup>(</sup>٣) «إعانة الناوي» شرح الإرشاد للمؤلف ، مطبوع قديمًا في ٣ مجلدات .

<sup>(</sup>٤) متن في الفقه الشافعي ، مطبوع مع شرح الشيخ زكريا الأنصاري «أسنى المطالب شرح روض الطالب» في ١٠ مجلدات.

 <sup>(</sup>٥)كتاب فيه خمسة علوم متداخلة: الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي ، مطبوع .

الرَّشيد، صاحبِ الهَدي السَّديدِ، الشَّابِّ الفاضلِ شمسِ الدِّين، أصلحَ اللهُ شـأنه، وصانَه عيَّا شانَه، وأذنَ له البهاءُ، والبُلقينيُّ، وغيرُهما في الإفتاءِ والتَّدريس.

وكانَ الزَّينُ المراغيُّ يقول: إنَّه قائمٌ عنَّا في المدينةِ بفرضِ كفايةٍ، لإقبالِـه عـلى الإقراءِ، وشغل الطَّلبةِ.

ووصفَه النَّجمُ السَّكاكينيُّ في إجازةِ ولدِه: شيخُ الإسلامِ، مفتى الأنام، الجامعُ بين المشروعِ والمعقول، البارعُ في الفروعِ والأصول، ذو الهِمَّةِ العليَّة، مدرِّسُ الرَّوضةِ النَّبويّة، انتهى.

وقد دَرَّسَ وحدَّثَ، وأفتى، وانتفعَ به الفضلاء، وكَثُرَ الآخذون عنه مِن أهـلِ بلدِه والقادمين إليها، ولا تخلُو المدينةُ الآنَ ممَّنْ سمعَ عليه.

وأمّا مَنْ أجازَ لهم فكثيرون جِدّاً، واختصر «المغني» للبارزي (()، وشرح «مختصر التنبيه» للفقيه أبي غرارة البجلي، وصارَ فقية المدينةِ وعالمَها، وولي قضاءَها في ربيع الثّاني سنة اثنتي عشرة، وبُعثَ إليه بالتّوقيع بذلك، فوصلَ في رجَبِها، وذلكَ بعدَ موتِ القاضي أبي حامدِ المطريِّ، وأُفردت الخطابة بها للزّينِ عبدِ الرّحنِ بنِ محمّدِ بنِ صالح، ثمّ صُرفَ عن القضاءِ به أيضاً في ذي القعدةِ منها، ثمّ أُعيدَ في سنةِ أربعَ عشرة، ولم يباشرْ حينئذٍ؛ لأنّه كانَ بالقاهرة، فنابَ عنه ابنُ عمّه الشّرفُ تقيُّ ابنُ عبدِ السّلامِ، ثمّ صُرفَ في إحدى الجُهادينِ بناصرِ الدّينِ الشّرفُ تقيُّ ابنُ عبدِ السّلامِ، ثمّ صُرفَ في إحدى الجُهادينِ بناصرِ الدّينِ الشّرفُ تقيُّ ابنُ عبدِ السّلامِ، ثمّ صُرفَ في إحدى الجُهادينِ بناصرِ الدّينِ

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عثمان، ويُعرف بابن البارزيِّ، الشَّافعيُّ، ولد سنة ٧٦٩ هـ، وتوفي سنة ٨٢٣ هـ . «إنباء الغمر» ٧/ ٤٠١، و «الضوء اللامع» ٩/ ١٣٧.

المذكورِ، فلازمَ الاشتغالَ والعبادةَ، والإقبالَ على نفسِه حتَّى ماتَ بالمدينةِ في ليلةِ الاثنين، ثاني عشرَ شوَّالٍ سنةَ ثلاثٍ وأربعين وثهانِ مئةٍ، فصلًى عليه صبحَ الغدِ بالرَّوضةِ الشَّريفةِ، ودُفنَ بالبقيع.

ويمن قرأ عليه بالمدينة سنة عشرين التّقيّ ابن فهد، وكذا سمع عليه ابنه النّجم عمر، ثمّ أكثر عنه حسين الفتحيّ، بل أكثر عنه أبو الفرج المراغيّ، فقرأ عليه «البخاريّ» ثلاث مرّات، و«صحيح مسلم» [٢٥٣/ب]، و«سنن أبي داود»، و«الترمذي»، و«ابن ماجه»، و«الدارقطني»، و«الموطأ» رواية يحيى بن يحيى ، و«الترغيب» للمنذري، بل سمع عليه كُلّا من «البخاري»، و«الشفا» غير مرّة، و«الموطأ»، و«الأذكار»، و«الجواهر واللآلئ السباعيات المخرّجة» لابن الخشاب، وهي «الأربعون» المشار إليها، و الأول من «عوالي ابن عيينة»، وحضر دروسَه وتفسيرَه، بل بحث عليه «المنهاج» بقراءته، وسمع عليه «الحاوي»، وأكثر «التنبيه»، ومجالس متعدّدة من «شرحِه لمختصره»، مع جميع «مختصره للمغني»، ونحو الثلث أو أكثر من «الروضة»، ولازمَه مِن سنة إحدى وعشرين حتّى مات، وأذنَ له في الإفتاء والتّدريس، وقد ترجمَه جماعةٌ، وأشارَ إليه شيخُنا في «إنبائه» (ابنائه» (المختصار، رحمَه الله وإيّانا.

٣٤٣٧ محمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ السَّرَحنِ بنِ محمَّدِ بنِ أب بكرٍ، أب و الحرَم ابنُ الشَّهابِ الصُّبيبيُّ، المَدَنُّ، الشَّافعيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) «إنباء الغمر» ٨/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) ورد ذكره في ترجمة أبيه في «التحفة اللطيفة» .

الماضي أبوه، والآتي عمُّه أبو الحرمِ محمَّدُ، وكلُّ منهما بكنيتِه أشهرُ، حفظَ «المنهاج»، ورحلَ إلى الشَّامِ، وجلسَ فيها معَ أقربائِه من الصبيبة، وماتَ هناكَ بالطَّاعونِ سنةَ سبع وتسعين وثهانِ مئةٍ، قبلَ إكمالِ الخمسين.

٣٤٣٨ عمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ عمَّدِ بنِ عليٍّ، الشَّمسُ الصُّوفيُّ، المِصريُّ، نزيلُ مكَّةً، ويُعرفُ بابنِ النَّجم الصُّوفيِّ (١).

سمعَ على القاضي أبي البقاءِ السُّبكيِّ «الصحيح» بمصرَ ظنَّا، وصحبَ الجهالَ يوسفَ العجميَّ الكُورانيَّ، وصارَ مِن مريديه، ونظرَ في كتبِ الصُّوفيةِ، وغيرِها مِن كتبِ العلمِ، وكانَ يميلُ إلى ابنِ عربيِّ على ما بلغَ التَّقيَّ الفاسيَّ. قالَ: وكتب بخطِّه كتباً وفوائدَ، منها: ما ذكرَ لحفظِ النَّفسِ والمال: اللهُ حفيظٌ، قديمٌ، أزليُّ، حيُّ قيُّومٌ، لا ينامُ.

وذكرَ أنَّ مَنْ قالَ ذلكَ إلى جهةِ مالٍ له غائبٍ حُفظَ. وقد جاورَ بمكَّة نحوَ ثَهانيةَ عشرَ عاماً، وتأهَّلَ بها، ووُلِدَ له، وسمعَ الحديثَ فيها مِن بعضِ شيوخِه الفاسي بالسَّماعِ والإجازةِ، وتعبَّدَ كثيراً، واشتُهرَ، ثمَّ سكنَ المدينةَ عامين وأشهراً، وماتَ بها في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ إحدى وثهانِ مئةٍ، ودُفنَ بالبقيع، وهو والدُ محمَّدِ سِبطِ يوسفَ بنِ عليِّ القروي. ترجمَه الفاسيُّ في مكَّة (٢)، وترجمتُه في «النضوء اللامع» (٣).

<sup>(</sup>١) "إنباء الغمر» ٤/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) «العقد الثمين» ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» ١/ ٧٩.

٣٤٣٩ عمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ محمَّدِ الكازرونيُّ، المَدنيُّ، المَشَافعيُّ (١).

ابنُ أخي محمَّدٍ، وعبدِ السَّلامِ، وعليِّ، المذكورينَ في محالِّم. وُلدَ سنةَ أربعٍ وستينَ وثمانِ مئةٍ، أو التي قبلَها، وسمعَ على أبي الفرج المراغيِّ، ثمَّ عليَّ أشياءَ.

٣٤٤٠ عمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ الشَّرفِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدَ الشَّمسُ الشُّـشْتَريُّ الأَسلَّ الشَّـشُتَريُّ الأَصلِ، المَدَنيُّ، الشَّافعيُّ (٢).

وُلدَ تقريباً سنة اثنتين وستين وثمانِ مئة بالمدينة، ونشأ بها، فحفظ القرآن، و«الطَّبة»، وتلا على عمِّه الشَّمسِ محمَّدِ ابنِ الشَّرفِ ببعضِ الرِّوايات، واشتغلَ عندَ السَّمهوديِّ وغيرِه، وسافرَ إلى الرُّوم، فحصَّلَ.

ولازمني في المجاورة الأولى حتَّى قراً عليَّ «مسند الشَّافعي»، ومعظم «البخاري»، أو كلَّه، وغيرَ ذلك، وسمعَ مني وعليَّ كثيراً، ووصفتُه فيها أثبتُه له: بالشَّيخِ الفاضلِ الأوحدِ، الكاملِ، المُشتغِلِ، المُحصِّلِ، النَّبيهِ الوجيه، جمالِ الطَّلبةِ، وبركةِ المستفيدين، البارع الفارع، المفيد، وأجزتُ له ولولده أبي العود، ولقِيني في المجاورةِ الثَّانيةِ، وكأنَّه كمَّل، ثمَّ رأيتُه في الثالثة وقد حلق، وقد قرأ «البخاري» على القاضي الحنفيِّ نورِ الدِّينِ عليِّ الزَّرنديِّ سنةَ خمسٍ وثمانين وثمانِ مئةٍ.

[ أقولُ: وبعدَ المؤلِّفِ سعى له شيخُه السَّيِّدُ عليٌّ السَّمهوديِّ في قضاءِ بلدِه عوضَ ناصرِ الدِّينِ محمَّدِ بنِ صالح في سنةِ عشرٍ وتسعِ مئةٍ، فباشرَ الحكمَ مُنفرِداً

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» ٧/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» ٧/ ٨٢.

عن الخطابة والإمامة، [٣٥٣/ أ] واستمرَّ إلى سنة خمسَ عشرة وتسعِ مئة، فعُزلَ بالقاضي صلاحِ الدِّينِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ القطَّانِ سنةً، ثمَّ أُعيدَ للقضاءِ في التي بعدَها، واستمرَّ حتَّى مات في (١) سنةِ ثلاثٍ وعشرين وتسعِ مئة بالمدينة، وخلَّفَ أبا العود، وأحمد.](١)

٣٤٤١ عُمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَي بكرِ بنِ مرزوقٍ، الشَّمسُ، أبو عبدِ اللهِ ابنُ أبي العَبَّاسِ، العُجَيْسيُّ، التَّلْمِسانيُّ، المالكيُّ، ويُعرف بابنِ مَرزوقٍ (٣).

قالَ فيه ابنُ فَرحون (\*): الفقية العلامة الخطيب، المشهورُ اليومَ في بلادِ المغربِ بالعلومِ والفوائدِ والتَّصانيفِ، والرِّئاسةِ، وصحبةِ الملوكِ، وصحبةِ الرَّعيَّةِ له، لِما اشتملَ عليه مِن المحاسنِ والعلومِ، ثُمَّ تَسَلَّطَ عليه أعداءُ حسَّادٌ فامتُحِنَ بهم، ثُمَّ نجَّاه الله من كيدِهم، وحصلتْ له أسوةٌ بالخيارِ مِن السَّلَفِ الصَّالح. كانَ قَدِمَ المدينةَ قبلَ أن يبلُغَ معَ أبيه في سنةِ خمسٍ وعشرينَ وسبع مئةٍ ؛ فاشتغلَ بالعلمِ ثُمَّ المدينةَ قبلَ أن يبلُغَ معَ أبيه في سنةِ خمسٍ وعشرينَ وسبع مئةٍ ؛ فاشتغلَ بالعلمِ ثُمَّ رجعا إلى بلادِهما، ثُمَّ عادًا إليها ؛ فأقام الأبُ ورجعَ هذا .

قَالَ : وقد انتفعْنا بأبي عبدِ الله مِن بعدِ أبيه - حفظَه الله - وردَّهُ إلى ما كانَ أبـوه

<sup>(</sup>١) بياض بمقدار ثلاث كلهات.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) «الديباج المذهب» ص:٥٠ ه و (إنباء الغمر) ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) «نصيحة المشاور» ص٧٧.

عليه مِن الانقطاعِ عن النَّاسِ والعُزلةِ عن الخلقِ ؛ فهو وإنْ كانَ على خيرٍ؛ فحالُ أبيه أكمل، وأقربُ إلى السَّلامةِ في الدُّنيا والآخرةِ. انتهى.

وقد ذكرَه شيخُنا في «دُرَرِه» (۱)؛ فقال: وُلِدَ بتِلْمِسانَ سنة إحدى عشرة وسبع مئة، وسمع بها من: أبي بدر ابنِ أبي عبدِ الله ابنِ الإمام (۲) وأخيه أبي موسى (۳)، وحَجَّ في سنة ستِّ وثلاثينَ؛ فلَقِيَ بالمدينة جماعة حملَ عنهم كالزُّبيرِ الأُسوانيِّ، وعبدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ فَرحونٍ، وخطيبِها الحسنِ بنِ عليِّ بنِ إسماعيلَ الواسطيِّ، والجهالِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْدَ بنِ خلفِ المطريِّ، وأَحْدَ بنِ مُحَمَّدِ الصَّنعانيِّ نائبِ الحكم، والشَّرفِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ الأُمْدِ وطِيِّ الحاكم بها، ومثقالِ المُغيثِيِّ، وموسى بنِ سلامةَ الشَّافعيِّ المصريِّ الخطيبِ (۱)، وأبي البركاتِ أيمنَ التُّونسيِّ الشَّاعرِ، وأبي فارسٍ [عبد العزيز] (۱)، بنِ عبدِ الواحدِ بن أبي زُكنون التُّونسي، وغيرِهم.

وأَخذَ بمكةَ عن: عيسى بنِ عبدِ الله الحِجِّيِّ، والزَّينِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ

<sup>(</sup>۱) «الدرر الكامنة» ٣/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) عبدُ الرَّحْنِ بنُ أبي زيدٍ محمَّدٍ ، فقيه تلمسان، كان خِصيصاً بالسلطان أبي الحسن المريني، توفي سنة ٧٤٣ هـ. «الديباج المذهب» ، ص١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) اسمه عيسى، ذكره ابن فرحون في ترجمة أخيه.

<sup>(</sup>٤) موسى بنُ عبدِ الرَّحْنِ بنِ سلامةَ، كاتبُ الإنشاء بمصر، وخطيبُ المدينة، تـوفي سـنة ٧٤٤ هـ. . «الدرر الكامنة» ٤/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عبد الوارث، وهو خطأ ، والتصويب من «الديباج المذهب»، و«الدرر الكامنة» (١/ ٢٧٥ .

عبدِ اللهِ الطبريِّ، والفخرِ عثمانَ التَّوْزَرِيِّ، والنجَّمِ مُحَمَّدِ ابنِ الجمالِ عبدِ اللهِ بنِ المحبِّ الطبريِّ، والجلالِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الآقشهريِّ، وغيرِهم.

وبمصرَ مِن : يونسَ الدَّبُوْسِيِّ (۱)، وصالحِ الأشنهيِّ (۱)، والقطبِ الحَلَبيِّ، والبدر الفَارِقِيِّ، والجلالِ القَزْوينيِّ، والشِّهابِ أَحْمَدَ بنِ منصورِ الجَوْهَريِّ (۱)، والبدر الفَارِقِيِّ، والجلالِ القَزْوينيِّ، والشِّهابِ أَحْمَدَ بنِ منصورِ الجَوْهَريِّ (۱)، والبنِ سيِّدِ الناسِ، وأبي حيَّانَ، ويحيى ابنِ المصريِّ (۱)، وأَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ الحلبيِّ (۱)، والبَقِيِّ الأَكْفَانِ (۱)، وأَحْمَدَ بنِ أبي بكرِ بنِ طَيِّ الزُّبيريِّ (۱)، ومُحَمَّدِ بنِ كُشْتُغْدِي، والتَقِيِّ الأَكْفَانِ (۱)، وأَحْمَدَ بنِ عبيدٍ الأسعُرْديِّ، والوادي آشي، والتَّاجِ التبرِيْنِ في

<sup>(</sup>١) يونسُ بنُ إبراهيمَ الكنانيُّ العسقلانيُّ، الدبوسيُّ، ويقال: الدبابيسي، مسند الديار المصرية، ولـ د سنة ٥٣٠ هـ، و توفي ٧٢٩ هـ. «الوافي» ٢٩/ ١٧٣، و «الدرر الكامنة» ٤ / ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الأشنوي، والصواب المثبت.

صالحُ بنُ مختارِ الأُشْنهيُّ، له مشاركة بالفقه والحديث، توفي سنة ٧٣٨ هـ. «الوفيات» لابن رافع ١/ ٩٢، والدرر الكامنة ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) القاضي أَحْمَدُ بنُ منصور الجوهريُّ، الحلبيُّ الأصل، المصريُّ، ولـد سـنة ٦٦٠ هـ، ومـات سـنة ٧٣٨ هـ. «الدرر الكامنة» ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) يحيى بنُ عبدِ النَّاصِرِ المصريُّ، ثُمَّ الدِّمشقيُّ، ولدَ سنة ٦٦٨ هـ، وتـوفي سـنة ٧٥٧ هـ. «الـدرر الكامنة» ٤٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الحلبيُّ، محدِّثٌ، توفي سنة ٧٦٤ هـ. «الدرر الكامنة» ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ ساعدٍ، المعروف بابن الأكفائيِّ، أديبٌ، حكيم توفي سنة ٧٤٩هـ. «الـــدرر الكامنة» ٣/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) أَحْمَدُ بنُ أبي بكرِ بنِ طيٍّ ، الزُّبيريُّ، المصريُّ، توفي سنة ٧٠٤هـ. «الوفيات» ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٨) مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ غالي الحميريُّ، الدِّمشقيُّ، توفي سنة ٧٤١ هـ. «الوفيات» ٢/ ١٠٩.

وعبدِ القادرِ ابنِ الْمُلُوكِ (١)، وغيرهم.

وبالقدس: مِن عليِّ بنِ أيوبَ بنِ منصورِ المقدسيِّ (٢)، وبالخليلِ مِن: إبراهيمَ بنِ عمرَ الجَعْبَرِيِّ، وبدمشقَ من: الشمَّسِ ابن المسلم (٣) قاضي الحنابلة، والبرهانِ الرَّازيِّ، وبإسكندريةَ مِن: أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ المُرَادِيِّ العشَّابِ (٤)، وعزِّ القضاةِ ابنِ المُنيِّرِ (٥)، وبطرابلسِ المغربِ مِن: الخطيبِ الرَّندِيِّ، وأبي عبدِ الرَّفيعِ.

وبتونسَ من: ابنِ عبدِ السَّلامِ، والإمامِ بجامعِ الزَّيتونةِ هارونَ ابنِ التِّلمسانيِّ، والحافظِ يحيى بنِ مُحَمَّدِ بنِ يحيى بنِ عصفورِ (٢)، وببجايه (٧) والزَّابِ (٨) وبلادِ

<sup>(</sup>١)عبدُ القادرِ بنُ عبدِ العزيز بنِ المعظَّم عيسى الأيوبيُّ، محدِّث، ولـدسنة ٦٤٢ هـ، وتـوفي سنة ٧٣٧ هـ. «الدرر الكامنة» ٣/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل القيسي، والصواب المثبت

عليُّ بنُ أيوبَ بنِ منصورِ، المقدسيُّ، فقيةُ شافعيُّ، مشاركٌ بالحديث، تـوفي سنة ٧٤٨ هـ . «الـدرر الكامنة» ٣٠ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: السلم، وهو تحريف.

وهو محمَّدُ بن المسلَّم، الدمشقيُّ، الحنبليُّ، مولده سنة ٦٢٢ هـ ، ووفاته سنة ٧٢٦ هـ . «الدرر الكامنة» ٢٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بن إبراهيمَ، المراديُّ، العشَّابُ، الوزير التونسيُّ، له مشاركة بالحديث والنحو، ولـد سنة ٦٤٩ هـ ، و توفي سنة ٧٣٦ هـ. «الدرر الكامنة» ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) عزُّ القضاةِ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الواحدِ المالكيُّ، ابنُ أخي القاضي ناصرِ الدِّين ابنِ المنيِّر، شيخُ ثغر الإسكندرية، توفي سنة ٧٣٦ هـ. «الديباج المذهب»، ص ١٧٧، و «الدرر الكامنة» ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>٧) بجايه: مدينة جزائرية، تقع في شرق الجزائر .

<sup>(</sup>A) الزَّابُ: تمتد في تونس والجزائر والمغرب. «معجم البلدان» ٣/ ١٣٩، وثمَّ زابٌ آخر في العراق.

الجريد (١) وتِلْمِسان، وقد جمع أسماء شيوخِهِ في تصنيفٍ سمَّاهُ «عُجالةً المستوفز (٢)»، وكانت رحلتُهُ مع أبيه.

وقالَ ابنُ الخطيب " بعد أنْ وَصَفَه باللَّطْفِ والنَّرَاهَةِ والوقار، مع الدُّعابة والتعصُّبِ لأصحابِهِ وإخوانِهِ، ومعرفةِ الصُّحبةِ للملوكِ، والتهدِّي إلى أخلاقهم، والتعصُّبِ لأصحابِهِ وإخوانِهِ، ومعرفةِ الصُّحبةِ للملوكِ، والتهدِّي إلى أخلاقهم، واستجلابِ مودَّتِهم - : إنَّه شاركَ في فنونِ كثيرةٍ مِن أصولٍ وفروعٍ، مُتَّسعُ الروايةِ، كثيرُ السَّدادِ، ابنُ فارسُ المنبرِ، ولمَّا عادَ إلى المغربِ اشتملَ على السُّلطانِ أبي الحسنِ ('') فخلطَهُ بنفسِهِ، وترسَّلَ له في سنةِ ثهان وأربعين وسبع مئةٍ، فلمَّا نُكِبَ أبي الحسنِ انتقلَ ابنُ مرزوقٍ، فأقامَ بالأندلسِ بعدَ أنْ كانَ مقيمًا بتلمسانَ، وسُجِنَ أبو الحسن انتقلَ ابنُ مرزوقٍ، فأقامَ بالأندلسِ بعدَ أنْ كانَ مقيمًا بتلمسانَ، وسُجِنَ بالمطبَّق ' مدَّةً، فأكرمَه سلطائها، وذلك في سنةِ اثنتين وخمسينَ، وقلَّدَهُ بالملبَّق ' عالمُنهَا، وأله بالمدرسة.

<sup>(</sup>١) بلاد الجريد: تقع بجنوب تونس، وتعرف الآن بولاية قبلي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المستوفي، واسمه كتابه الكامل «عجالة المستوفز المستجاز في ذكر من سمع من المشائخ دون من أجازه من أثمة المغرب والشام والحجاز». «فهرس الفهارس» ٢/ ٨٦٤، و«هدية العارفين» ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ غرناطة» لابن الخطيب ١/ ٣٧٩ .

وابن الخطيب هو لسانُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ القرطبيُّ، مؤرخ أديب، تـولى الـوزارة، ولـد سـنة ٧٦ هـ. «الدرر الكامنة» ٣/ ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٤) أبو الحسنِ عليُّ بنُ عثمانَ المرينيُّ، ملك المغرب، توفي سنة ٧٥٢ هـ . «الدرر الكامنة» ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) المطبُّقُ : سجن كبير، وثيق البناء. «كتاب البلدان» لليعقوبي ١/ ٤ .

ثُمَّ توجَّهَ في سنةِ أربعٍ وخمسين إلى فاسٍ، فاستقرَّ ببابِ أبي عنان (١)، وأنشدَ له مِن شعرِه يخاطبُ بعضَ الملوكِ:

انظ رُ إلى النَّ وَ اللَّ عَالَ اللَّ عَالَ اللَّ اللَّلِ اللَّهِ اللَّلِ اللَّهُ اللَّلِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّلِ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّهِ اللَّلِي اللَّلْلِي اللللِّلْلِي اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللْلِي اللَّلْلِي اللْلِي الللَّلْلِي اللَّلْلِي اللْلِي اللَّلْلِي اللللْلِي الللْلِي اللَّلْلِي الللَّلْلِي اللْلِي اللَّلْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللَّلْلِي اللْلِي اللْلِي اللَّلْلِي اللْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِي الْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِيِلْلِي اللْلِيْلِي الْلِيْلِي اللْلِيْلِيِلْلِي الْلِيْلِي الْلِيلِيِلْلِيِلْلِيْلِيْلِيِلْلِيِلْمِي الْلِيْلِيْلِيِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِيْلِيِلْمِي الْمِيْلِيِلْمِي الْمِيْلِيِلْمِي الْمِيلِيِلْمِي الْمِيلِيِلْمِي الْمِيلِيِيِيِلْمِيْلِيِلِيِيِلْمِيْلِيِيْلِيْلِيِلْمِيلِيِيِيِيِيِلِيِيْلِيِيْلِيِيْلِيِيْلِيِيْلِيِ

يحكي النَّجوم إذا تَلَقَّتَ (") في الحَلَكُ (") عَمِيَتْ بصيرة مَنْ بِغَيْرِكَ مَثَّلَكُ مَثَّلَكُ فمحاسِنُ الأيامِ (") تُحوَّتَى هيتَ لكْ فيقال فيه إذاً: مَالِيْكُ أَوْ مَالَكُ

قال: ولم يزلُ عندَ أبي عنانٍ إلى أن نُكِبَ ثانياً، ثُمَّ خَلَصَ فتوجَّهَ إلى المشرق، وذلك سنة خمسٍ وستين، فوصلَ فيها إلى تونسَ، فقرأت بخَطِّ ابن مرزوقٍ في هامش «تاريخ غرناطة»: أنَّه وصلَ إلى تونسَ في سنةِ خمسٍ وستين، فَقُرِّرَ في الخطابةِ والتَّدريسِ، ومجالسةِ السُّلطانِ إلى ربيعِ الأوَّلِ سنةَ ثلاثٍ وسبعين.

قالَ: ثُمَّ توجَّهتُ في البحرِ إلى القاهرةِ، فحللتُ بها، ولقيتُ من مَلِكِها الأشرفِ شعبانَ بنِ حسينِ الذي لم أرَ مِن الملوك مثلَهُ حلماً وفضلاً، وجُوداً وتَلَطُّفاً ورَحمةً، وأجرى عليَّ وعلى ولدي ما قامَ به الحال، وقلَّدَني دُروساً ومدارسَ،

<sup>(</sup>١) أبو عنان فارسُ بن عليِّ، ملك المغرب، حكم خمس سنين، وكــان مــشكور الــسيرة، تــوفي ســنة ٧٥٩ هــ. «النجوم الزاهرة» ١٠/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بيت، والتصويب من «الدرر الكامنة» .

<sup>(</sup>٣) الحَلَكُ: شدة السواد. «لسان العرب»: حلك.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: الأنام ، والتصويب من « الدرر الكامنة» ، وهو المناسب للنظم .

وأهَّلني بقولٍ بحضرتِه، وكتبَ ذلكَ سنةَ خمسٍ وسبعين، يعني فاستمرَّ على حالِـه إلى أنْ ماتَ في سنةِ إحدى وثهانين وسبعِ مئةٍ عن سبعين سنةً، وقد أجازَ لمـن أدرك حياته.

قالَ شيخُنا (١): ووقعَ لي «شرحُه للشِّفَا» بخطِّه، فلمَّا قَدِمَ علينا حفيدُهُ \_ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أبي عبدِ الله \_ القاهرة للحجِّ سنة تسعَ عشرة أتحفتُهُ به ؛ فَسُرَّ به سروراً كثيراً . رحمَهما اللهُ وإيَّاناً .

٣٤٤٢ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدٍ.

مضي في : طاهر .

٣٤٤٣ عُمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ، الشَّمسُ والجـلالُ، أبـو السَّعَاداتِ، المِصريُّ الأصلِ، المَدَنُّ، الشَّافعيُّ (٢).

الرَّئيسُ ابنُ الرَّئيسِ، سِبطُ إبراهيمَ بنِ عَلْبَكَ المدنيِّ، ويُعرف قديهاً بابنِ الخطيب.

وُلدَ في ليلةِ الجمعةِ ثامن عِشري شعبانَ سنةَ ستًّ وثلاثين وثهانِ مئةٍ، وحفظَ «المنهاج»، و «الألفية» وغيرَ هما، وعرضَ في سنةِ اثنتين و خمسين فها بعدها على أبوي الفرج الكازرونيِّ، والمراغيِّ، وأبي الفتحِ ابن صالحِ (")، والبدرِ عبدِ الله بنِ

 <sup>(</sup>۱) «الدرر الكامنة» ٣/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» ٧/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣)في المخطوطة: صلاح، وهو تحريف، والتصويب من «الضوء».

فَرحونٍ، والمحبِّ المطريِّ، والمحيويِّ عبدِ القادرِ بنِ أبي القاسمِ المالكيِّ، وأبي القاسم النُّويريِّ، والأمينِ الأقصرائيِّ، والبدر البغداديِّ الحنبليِّ (۱)، وأجازوه كلُّهم، وعلى السيِّدِ عليِّ بنِ إبراهيمَ العجميِّ شيخِ الباسطيَّةِ بالمدينةِ ولم يُجِزْ، وقرأ على أبي الفرج المراغيِّ «الموطأ»، و «مسندَ أُحْمَدَ»، والكتبَ السِّتَّة، و «الشِّفَا»، و «جامعَ الأصولِ»، و «الأذكار»، و «معالم التنزيل» للبغوي، و «الإحياء»، وجملةً،

وعلى أبي الفتح ابن تقيِّ «السَّفا»، وسمع بقراءة أبيه على المحبِّ المطريِّ البعضَ منِ «الموطأِ»، و «مسندَ الشافعيِّ»، و «أبي داودَ».

وعلى أبي السَّعاداتِ ابنِ ظَهيرةَ بعض «الصحيحين»، وكان يقرأ «الشِّفا» في النَّوازلِ وشبهِهِا، وربَّما قرأه في اليومِ الواحدِ.

وأخذَ عن أبنِ يونسَ في الحساب، ولازم الشّهابَ الأبشيطيَّ، وقرأ عليه «شرح المنهاج الفرعي» للمحلِّيِّ، و«المنهاج الأصليِّ» بحثاً، وكذا أخذ عنه العربية وغيرها، وأذِنَ له في الإقراءِ والإفتاءِ بشرطِ أن لا يخرُجَ عن ترجيحِ الشَّيخين (٢)، فإن اختلف عليه ترجيحُهُما فلا يخرجُ عن ترجيحِ النَّوويِّ، وكذا اجتمع بي في منزلي وغيره، وأخذَ عني شيئاً، وكانَ بيدِهِ رئاسةُ المؤذِّنينَ بالمسجدِ النبويِّ، تلقَّاها منزلي وغيره، وأخذَ عني شيئاً، وكانَ بيدِهِ رئاسةُ المؤذِّنينَ بالمسجدِ النبويِّ، تلقَّاها عن أبيه شريكاً لأخيه إبراهيم، واشتغلَ هو بوظيفةِ المحبِّ المطريِّ بعدَ

<sup>(</sup>١) بدرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ البغداديُّ، الحنبليُّ، قاضي الدِّيار المصرية ورئيسُها، توفي سنة ٨٥٧ هـ. . «النجوم الزاهرة» ١٦٤/١٦ .

<sup>(</sup>٢) يعني: الرَّافعيَّ والنوويَّ .

ولدِهِ الكهالِ أبي الفضلِ مُحَمَّدٍ، بل قرَّرَهُ خيرِ بك مِن جديدٍ مــدرِّسَ الـشَّافعيَّةِ مــن الدُّروس التي أحدَثَها.

وكانَ معَ ذكائِمه يُجهِدُ نفسهُ في المطالعة، والتَّحقُّظِ لـذلك، وإلقائِهِ لأهـلِ الدَّرسِ، ونافسَهُ السَّيِّدُ السمهوديُّ فكان بينَهما ما يتحاكاه المدنيُّونَ، ومـن جملته استنابةُ الزَّكيِّ ابنِ صالح له في كائنةٍ ألجاً إليها الأنفسَ والأهواءَ.

وبالجُملةِ فقد انتفعَ به جماعةٌ (١)، وله نظمٌ غيرُ طائلٍ امتدحَ به ابنَ مظهرٍ، وغيرَه، ماتَ شهيداً بالمنارَةِ الرئيسيَّةِ حينَ كونِه يُسبِّحُ عندَ نزولِ الصَّاعقةِ، وفي الحريقِ الكائنِ بالمدينةِ أوَّلَ الثُّلثِ الأخيرِ مِن ليلةِ ثالثَ عشرَ رمضانَ، سنةَ ستِّ وثهانينَ وثهانِ مئةٍ، رحمَه اللهُ وإيَّانا، واستقرَّ بعدَه في التَّدريسِ القاضي صلاحُ الدِّينِ ابنُ صالحٍ (١)، وفي الرئاسةِ ابنهُ الشِّهابُ أَحْمَدُ الماضي، وأرجو عودَ الدَّرسِ إليه فهو أحةٌ.

٣٤٤٤ عُمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مسعودٍ، أبو المعالي، المغربيُّ الأصلِ، المدَنيُّ، الماكئُّ، ابنُ المزجِّج (٣).

والدُّ أَبِي الفَرَجِ مُحَمَّدٍ الآتي . مِمَّنْ سَمِعَ على الجهالِ الكازرونيِّ، ومِن قبلِه في

<sup>(</sup>١) في الأصل: منهم.

 <sup>(</sup>٢) صلاحُ الدِّين مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ، الكنانيُّ، المصريُّ، المدني، مقرئ، فقيه، ولد سنة ٨٤١ هـ بالمدينة.
 «الضوء اللامع» ٩/ ١٠٣/٩.

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» ٩/ ٤٤، وفيه: محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ مسعودٍ.

سنةِ خمس وعشرين وثمان مئةٍ.

\_ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَي عبدِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ يوسفَ بنِ حسنٍ، موفَّقُ الدِّينِ، الذَّينِ، اللَّافعيُّ.

سيأتي بدون مُحَمَّدٍ في نَسَبِهِ .

٣٤٤٥ عبدِ اللهِ ابنُ أَحْمَدَ بنِ منصورِ بنِ الفضلِ، المقتفي لأمرِ اللهِ، أبو عبدِ اللهِ ابنُ المستظهرِ بالله ابنِ الرَّاشدِ بالله أبي جعفرِ ابنِ المسترشدِ باللهِ (١).

٣٤٤٦ كُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ موسى بنِ أبي بكرِ ابنِ أبي العيدِ (١)، الشَّمسُ أبو عبدِ الله، السَّخاويُّ، ثُمَّ اللهَ اللهُ اللهُ السَّخاويُّ، ثُمَّ القاهريُّ، ثُمَّ المَدنُّ، المالكيُّ (١).

قاضي طيبة ونزيلُها، وسِبطُ الشهابِ أبي العباسِ أَحْمَدَ بنِ أبي مؤيَّدِ بنِ نصرٍ البكريِّ السخاويِّ المالكيِّ، والدِ خيرِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الآي، ويعرَفُ بابنِ القَصبِيِّ، بفتحِ القافِ والمهملةِ، ثُمَّ مُوَحَّدةٍ، وقديها بابنِ أبي العيد، وربَّعا قيل له: السخاويُّ، وُلِدَ في سنةِ تسعَ عشرة وثهان مئةٍ بسخا، ونشأ بها، فحفظ القرآن، و «الشاطبية»، و «مختصر خليل»، و «تنقيح» القرافيِّ، و «ألفية ابن مالك»، وغيرها.

وقدمَ القاهرةَ في سنةِ إحدى وثلاثين، تقريباً أو قبلَها، وأقامَ بها أزيدَ مِن سبعِ سنين. وسَمِعَ بها من شيخِنا وغيرِه، كالرَّشيديِّ، والبرهانِ الصالحيِّ، والتقيِّ ابنِ

<sup>(</sup>١)«الوافي بالوفيات» ٢/ ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: العيط، والصحيح المثبت.

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» ٧/ ١١٠ .

فهدٍ، وابنِ يفتحُ اللهُ (١)، وأخذَ عن البساطيِّ ، والزَّينِ عُبادَةَ (٢)، وأبي القاسمِ النُّويريِّ، وقاضي حماةَ أبي عبد الله الأندلسيِّ (٣)،

وأبي عبد الله الراعي (أ)، وآخرين ممن تفاوت أخذُهُ عنهم، وتردَّدَ لغيرِ أربابِ مذهبِهِ أيضاً في العربيَّةِ والأصلينِ وغيرها، كالأمين الأقصرائي، وابنِ قُديدارَ (٥)، والشُّمُنِّي، وابنِ الهُمم، وابنِ المجدي، ثُمَّ عاد إلى بلده، وحجَّ في سنةِ أربعين، ورجع إلى بلده، واستمرَّ بها إلى أثناءِ سنةِ تسع وخسين؛ فقدمَ القاهرة، فقطنها متردِّداً إلى المشايخِ في طولِ مُدَدِهِ بمفرَدِهِ، ثُمَّ بولَدِه، فكان مِّنْ لقِيه مِن قُضاةِ مذهبه وأئمَّتِهِ - سوى من تقدَّم - البدرُ ابنُ التنيسيِّ، والولويُّ السُنْبَاطِيُّ (١)، وابنُ مذهبه وأئمَّتِهِ - سوى من تقدَّم - البدرُ ابنُ التنيسيِّ، والولويُّ السُنْبَاطِيُّ (١)، وابنُ

<sup>(</sup>١) عليُّ بنُ محمَّدٍ، السِّكندريُّ، المالكيُّ، مقرئ، محدِّثٌ، مولده سنة ٧٨٨ هـ.، ووفاته سنة ٨٦٢ هـ.. «الضوء اللامع» ٦/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) زينُ الدِّينِ الأنصاريُّ، المصريُّ، المعروف بالشيخ عبادة، فقيـةٌ مـالكيُّ، تـوفي سـنة ٨٤٠ هـ. . «النجوم الزاهرة» ١٥/ ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٣) أبو عبدِ الله، محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ يحيى الأندلسيُّ، عالمٌ بفنونِ، ولاه الأشرف قضاء المالكية بحماة، مولده سنة ٢٠٨هـ. «الضوء اللامع» ٩/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) أبو عبدِ الله، مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ ، الغرناطيُّ، المالكيُّ، النَّحويُّ، المعروف بالرَّاعي، نزيل مـصر، ولـدَ سنة ٧٨٢ هـ، وتوفي سنة ٨٥٣ هـ . «الضوء اللامع» ٩/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) مُحَمَّدُ بنُ عليِّ بنِ موسى، الدِّمشقيُّ، المعروف بابن قديدار، ولد سنة ٧٥٧ هـ تقريباً ، وماتَ سنة ٨٣٦ هـ. «إنباء الغمر» ٣/ ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٦) وليُّ الدين مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ السُّنباطيُّ، المالكيُّ، قاضي قضاة الديار المصرية، توفى سنة ٨٦١ هـ.. «النجوم الزاهرة» ١٨٧/١٦ .

حُريز (١)، والنَّجمُ ابنُ عبدِ الوارثِ (٢) وولدُهِ.

ومِن الشَّافعيةِ: القَايَاتِيُّ، والوَنَائِيُّ، والعَلَمُ البُلْقِينِيُّ، وقريبه الوليُّ، والجمال الباعُوْنِيُّ ()، والشَّهابُ ابنُ المُحمِّرةِ ()، والشَّرفُ المناويُّ، والشَّرفُ التَّاجُ عبدُ الوهابِ الحسينيُّ الدِّمشقيُّ ()، والتِّلوانيُّ () والشَّرفُ السُّبكيُّ، والعلاءُ القلقشنديُّ، والجلالُ المحليُّ، والولويُّ ابنُ قطبِ المحليُّ، والشَّهابُ العجميُّ، والسَّهابُ العجميُّ، والسَّهابُ العجميُّ، والسَّهابُ العجميُّ، والسَّهابُ العجميُّ، والسَّهابُ العجميُّ المُطريُّ، والسَّهابُ العجميُّ، والسَّهابُ العجميُّ المُلْولِ ()، والسَّهابُ العبدرُ السَّهابُ العبدرِ السَّهابُ العبدرُ السَّهابُ العبدرِيُّ المُلْولِ السَّهابُ العبدرُ السَّهابُ العبدرُ السَّهابُ العبدرُ السَّهابُ العبدرُ السَّهابُ العبدرُ السَّهابُ العبدرُ العبدرُ السَّهابُ العبدرُ العبد

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ أبي بكرٍ، حسامُ الدِّين ابنُ حُريزٍ ، مقرئ ، مشارك بالعلوم، توفي سنة ٨٧٣ هـ . «الضوء اللامع» ٧/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) نجمُ الدِّينِ عبدُ الرَّحنِ بنُ عبدِ الوارثِ البكريُّ، ولد سنة ٧٨٣ هـ، و توفي سنة ٨٦٨ هـ. «نظم العقيان »للسيوطي، ص٤٢ .

<sup>(</sup>٣) جمالُ الدِّينِ يوسفُ بنُ أَحْمَد الباعونيُّ، القدسي، الشافعي، ولد سنة ٨٠٥ هـ، و تـوفي سـنة ٨٨٠ هـ. «نظم العقيان»، للسيوطي ، ص٦٢ (١٩٨) ، و «الضوء اللامع» ١٠ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ صلاح، الشَّافعي، المصريُّ، المعروف بابن المُحمِّرة، ولد سنة ٧٦٩ هـ، وتـوفي سنة ٨٤٠ هـ. « النجوم الزاهرة» ١٠٦/١٥ .

<sup>(</sup>٥) تاجُ الدِّين عبدُ الوهَّابِ بنُ أبي بكر الحسينيُّ، الدمشقيُّ، توفي سنة ٨٩٣ هـ «النصوء اللامع» ٥/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) نورُ الدِّينِ عليُّ بنُ عمرَ التلوانيُّ، الشَّافعيُّ، فقيةٌ مشهور، توفي سنة ٨٤٤ هـ. «النجوم الزاهرة» ٨٤ / ٨٥٧ .

<sup>(</sup>٧) شمسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ عمرَ، الواسطيُّ، الغمريُّ، الشَّافعيُّ، المتوفى سنة ٨٤٩ هـ. «الضوء اللامع» ٨/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٨) البدر طاهر ابن الجلال أحْمَد الخجندي، تقدم.

الأبشيطيُّ، وأبو الفرج المراغيُّ، وعبد الوهابِ بنُ صالح.

ومِن الحنفيةِ: الزَّينُ التَّفَهْنِيُّ (١)، والعينيُّ ، والسَّعدُ ابنُ اللَّيْرِيِّ، وابنُ الشَّحْنَةِ ، ومِن الحنفيةِ: الزَّينُ التَّفَهْنِيُّ السَّلام البغداديُّ (٢)، والأمين الأَقْصُرَ ائِيُّ.

ومِن الحنابلة [٣٥٣/ ب]: المُحِبُّ (١) ، والبدرُ (٥) البغداديَّانِ، والعِزُّ الكنانيُّ (١).

وكذا لقِيَ مِن أهلِ إسكندريةَ: المالقيَّ (٧)، وابنَ محسنٍ (٨) في آخرينَ ممَّن دَبَّ وَدَرَجَ، ولم ينحاش عن لقاءِ أحدٍ من المذكورين بالعلمِ أو الصَّلاحِ، والدُّنيا.

وكانَ مُنَّن لقِيَه مِن السَّاداتِ الشَّمسُ مُحَمَّدٌ الغمريُّ، والشَّمسُ مُحَمَّدٌ

<sup>(</sup>١) قاضى القضاةِ، زينُ الدِّينِ، عبدُ الرَّحمٰن بن علي، التفهنيُّ، ولد سنة ٧٦٤ هـ، و تـوفي سـنة ٨٣٥ هـ. «النجوم الزاهرة» ١٠/ ١٧٥ ، و«الضوء اللامع» ٤/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) حميدُ الدِّينِ، مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ النُّعهانيُّ، الفرغانيُّ، البغداديُّ، ثُمَّ الدِّمشقيُّ، وليَ قـضاءَ دمـشقَ، ولـد سنة ٧٨٥ هـ، وتوفي سنة٨٦٧ هـ. «نظم العقيان» ص٤٦ .

<sup>(</sup>٣) عزُّ الدِّينِ، عبدُ السَّلام بنُ أَحْمَد، البغداديُّ، المتوفى سنة ٨٥٩ هـ. «الضوء اللامع» ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) محبُّ الدِّين أَحْمَدُ بنُ نصرِ الله البغداديُّ، المتوفى سنة ٨٤٤ هـ. «الضوء اللامع» ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٦) عزُّ الدِّينُ، أَحْمُدُ بنُ إبراهيمَ بنِ نصر اللهِ ، الكنانيُّ، العسقلانيُّ، المـصريُّ، ولــد ســنة ٨٠٠ هـــ ، و توفي سنة ٨٧٦ هــ . «نظم العقيان» ص ٨ .

 <sup>(</sup>٧) محمَّدُ بنُ محمَّدٍ، أبو عبدِ الله المالقيُّ، السكندريُّ، عالمٌ بفنونٍ، تبوفي سنة ٨٧٨ هـ. « النضوء اللامع » ٩/ ٩٩٨.

<sup>(</sup>٨) لم أقف له على ترجمة .

الشاذليُّ(۱)، وصاحبه أبو العباس السِّرْسِي (۲)، ومدين (۳)، وهو في غضونِ إقامته ببلده ونواحيها، فتكسَّبَ بالشهادَةِ، بل نابَ في العقودِ وغيرها، وتَعَانَى نَظْمَ الشِّعرِ، وامتدَحَ به الأكابرَ، وارتفقَ به في معيشَتِهِ، وراجَ أمرُهُ فيه حتَّى كانَ جُلُّ ما يذكرُ به.

واستقرَّ في قضاءِ المدينةِ النَّبويَّةِ في سنةِ ستينَ، عَقِبَ وفاةِ التَّاجِ عبدِ الوهابِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يعقوبَ المدنيِّ الماضي ، بعنايةِ الجهاليِّ ناظرِ الخاصِّ، حيثُ تكرَّرَ مدحُهُ له بتربة (1) الأمير يشبكَ الفقيهِ (1) له عنده ؛ فإنه كان ملازماً له مع أبناء الأمينِ الأقصرائيِّ، والولويِّ البلقينيِّ، وغيرهما، وسافرَ لمحلِّ ولايته ؛ فباشرَهُ مِن ثاني عشري ذي الحجَّةِ على طريقةٍ حيدةٍ من السياسةِ، والتَّواضُع، والبشاشَةِ، والعِفَّةِ، ولينِ الجانِبِ، ونصرِ كلمةِ الشَّرْعِ ؛ بحيث اغتبط به أهلُها، وتنوَّجَ ابنةَ المحِبِّ المطريِّ، وأكثرَ حينئذِ بل وقبلَ ذلكَ مِن القصائدِ النبويَّةِ، ورسخَتْ قدمُهُ فيها مع انفصالِهِ قليلاً في أثناءِ المُدَّةِ مرَّةً بعدَ أخرى، وواسى كثيراً مِن القادمينَ سيًا

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ أحدَ بنِ محمَّدٍ، الشَّاذليُّ، القاهري، مات سنة ٨٦٤ هـ. «الضوء اللامع» ٧/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ عبدِ الغني، أبو العباس السِّرْسيِّ، الحنفيُّ، القاهريُّ، الشاذليُّ، مات سنة ٨٦١ هـ. «الضوء اللامع» ٢/ ١٢٥، وهو نسبة إلى: سِرْس، مِن قرى المنوفية.

<sup>(</sup>٣) مدينُ بنُ أحمدَ المغربي، القاهريُّ، المالكيُّ، مات سنة ٧٦٢ هـ. «الضوء اللامع» ١٠/٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: وتربية، والتصويب من «الضوء اللامع».

<sup>(</sup>٥) يشبكُ المؤيديُّ الفقيهُ، له اشتغال بالقراءات والحديث، مولده سنة ٨٠٠ هـ ووفاته سنة ٨٧٨ هـ . «الضوء اللامع» ١٠/ ٢٧٠ .

الضُّعفاءِ بالإطعامِ ونحوه.

وكانت له اليد البيضاء في الحريق الكائن بها، وفي قتل بعض الرَّافِضة، وفي غير ذلك ممَّا جَبُنَ غيره عنه، واتَّسَعَتْ دائرَتُهُ بها، وكنتُ مَّن صَحِبَهُ قديها بمجلسِ شيخِنا وبعدَه، سمعَ منِّي بالقاهرة جُلَّ «القول البديع»، ثُمَّ جميعَهُ بالرَّوضةِ النَّبويةِ، وامتَدحني يومَ ختمِه بقصيدةٍ قيلتْ بحضرتِنا، وكذا أخذَ عنِّي غيرَ ذلك.

وكتبتُ عنه مِن نظمِهِ أشياء، منها: عِدَّةُ قَصَائِلَا فِي نحو كُرَّاسَةٍ، سمعتُها منه بمِنى، وكتبَ إلى بعدَ ذلك في أثناءِ كلامٍ: وقد أحسنتم الأوقات بالمدينة النّبوية، وكأنمًا كانت منامات، وقصَّرَ العبدُ بل غالبُ أهلِ المدينةِ فيها يليقُ بحالِكم، ولعلَّ وكأنمًا كانت منامات، وقصَّرَ العبدُ بل غالبُ أهلِ المدينةِ فيها يليقُ بحالِكم، ولعلَّ اللهُ تعالى - مِن فضلِه أنْ يُهيّء العودَ مرةً أخرى، ويطولَ المقامُ بها بكلِّ العيالِ على أحسنِ حالٍ، وأسألُ الله أنْ يحفظ سيدنا شيخَ الإسلام، حافظ سيّة خيرِ الأنام، اللَّهُمَّ احفظهُ في الإقامةِ والرَّحيلِ، يا جليلُ يا جميلُ، اللَّهُمَّ احرُسهُ بعينكَ التي لا تنامُ، يا ذا الجلالِ والإكرام، آمينَ، واجعلنا وإيَّاهُ في حمايةِ سيّدِ بعينكَ التي لا تنامُ، يا ذا الجلالِ والإكرام، آمينَ، واجعلنا وإيَّاهُ في حمايةِ سيّدِ المرسلينَ (۱). انتهى. وتيمَّنْتُ بهذا كلِّهِ منهُ، فنِعمَ الرُّجُلُ تودُّداً وبَشاشَةً وفَتُوهً، واستجلاباً للخواطرِ، أباً للوافدينَ، وصفاءً ورغبةً في لقاءِ الصَّالحينَ، وخُضوعاً معهُمْ.

ولَّا أَسَنَّ وانقَطَعَ بالفالجِ ونحوِهِ، استقرَّ ابنُهُ خيرُ الـدِّين مُحَمَّدٌ، وهـ و أفـضلُ

<sup>(</sup>١) الأولى أن يقال: اجعلني في حماية ربِّ العالمين.

منه، وأمتنُ تدبيراً ورأياً في القضاءِ ؛ فكانَ كَلِمَةَ اتِّفَاقٍ، وإنْ كانَ ذاكَ في عدمِ الحرصِ وتقريبِ الفقراءِ أشبه، واستمرَّ هذا في تعلُّلِهِ حتَّى ماتَ في ليلةِ خامسِ المحرَّمِ سنةَ خمسٍ وتسعينَ بعدِ إخبارِهِ أنَّه رأى في منامِه الشَّريفَ النَّسَابةَ (۱)، وامرأة جميلةً وقعَ في خاطرِه أنها حُوريَّةُ، وقالتْ: إنَّما تحفةٌ، وسألها أنْ تأخذَه معها فقالت: لا يكونُ في هذا الشَّهرِ، ولا الذي يليه، ووَثِقَ بكلامِها، بحيثُ إنَّهُ لما فهم من وَلَدِهِ العزمَ على ترك الحَجِّ لاشتغالِهِ به قالَ له: اذهب، أما قلتُ لكَ: إنني لستُ أموتُ في هذا الشَّهرِ ولا الذي يليه، فامتثلَ (۲)، وكانَ كذلكَ - رحمه الله -، وترك أولاداً: شقيقينِ للمُشارِ إليه هما أَحْدُ ومُحَمَّدٌ، وغيرَهما من ابنةِ المحبِّ المطريِّ وغيرِها.

وكنتُ في أواخرِ ذي الحِجَّةِ مِن التي قبلَها [٣٥٥/ أ] زرتُهُ في بيتِه مـن المدينـةِ، وأضافَني مع كونِهِ مُشتغلاً بِعِلَّتِهِ، ودُفِنَ بالبقيعِ خلفَ ضريحِ إمامِ مذهبِهِ مالـكٍ، رحمَه اللهُ وإيَّانَا .

٣٤٤٧ عَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي نصرٍ ، الشَّمسُ ، أبو عبدِ اللهِ ابنُ أَبِي العبَّاسِ ، البغداديُّ ، ثُمَّ الدِّمشقيُّ ، الحنبايُّ ، الزَّاهدُ ، ويُعرف بالدَّباهيِّ .

<sup>(</sup>١) بدرُ الدِّينِ، حسنُ بنُ مُحُمَّدٍ، ولد سنة ٧٦٧ هـ، وتوفي سنة ٨٦٦ هـ. «نظم العقيان»ص:٣٧.

<sup>(</sup>٢) هذا من علم الغيب، وقد قال تعالى: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا الله ﴾ [ النمل: ٦٥]

<sup>(</sup>٣) «الوافي بالوفيات» ١/ ٢١٠، و «أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي ٢/ ٢٣٦.

قالَ البرزاليُّ في «تاريخه»: إنَّه وُلدَ سنةَ ستِّ، أو سبع وثلاثين وستِّ مئةٍ في (١) بغدادَ، وكانَ سيِّداً من السَّاداتِ. جاوَرَ بمكَّةَ سنينَ، وبالمدينةِ أيضاً، وماتَ في ربيعِ الآخرِ سنةَ إحدى عشرةَ وسبع مئةٍ بدمشق، ودُفِنَ بسفح قاسيونَ.

قال: وكانَ والدُه مِن أكابِرِ التُّجَّارِ، وذكرَه النَّهبِيُّ في «معجمه» (٢)، ووصفَه بالإمامِ الزَّاهدِ القدوةِ، وأنَّه كانَ حَسَنَ الجملةِ، عديمَ التَّكلُّفِ، وافرَ الإخلاصِ، رأساً في متابعةِ السُّنَةِ، فصيحاً، واعظاً، عَفَّا، حسنَ المشاركةِ في العلم ومعاملاتِ القلوبِ، وحكى عنه أنَّ ابنَ النشتبريِّ (٢) أجازَ له مِن ماردينَ، وأنَّه صحبَ الشَّيخَ عبد الله كُتيلة (٤) مُدَّةً، وسافرَ معه، قالَ : ودخلَ البلادَ، وجاورَ عشرَ سنينَ، ثُمَّ عبد الله كُتيلة (٤) مُدَّةً، وسافرَ معه، قالَ : ودخلَ البلادَ، وجاورَ عشرَ سنينَ، ثُمَّ عبد الله كُتيلة (٤) من فانتفعْنَا بمجالسَتَهِ وبآدابِهِ، وأنشدَنَا أشياءَ حسنةً، وحكاياتِ نافعةً .انتهى .

**وقالَ ابنُ رجب**<sup>(°)</sup>: إنَّه صَحِبَ الشَّيخَ يجيى الصَّرصرِيَّ<sup>(١)</sup>، وكانَ خالَ والدتِه،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: من .

<sup>(</sup>Y) «معجم الشيوخ» ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) ضياءُ الدِّين عبدُ الخالقِ بنُ الأنجبِ العراقيُّ، النَّشتبريُّ، الماردينيُّ، الشَّافعيُّ، المتوفى سنة ٦٤٩ هـ. «سير أعلام النبلاء» ٢٣/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) عبدُ الله بنُ أبي بكر، الحربيُّ، البغداديُ، الحنبليُّ، المعروف بكُتيلةَ، الزَّاهد، مولده سنة ٦٠٥ هـ.، ووفاته سَتة ٦٨١ هـ. «ذيل طبقات الحنابلة» ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) «ذيل طبقات الحنابلة» ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٦) يحيى بنُ يوسفَ، الصَّرصريُّ، الضرير، الحنبليُّ، شاعرُ عصره، مقرئٌ، مولده سنة ٥٨٨ هـ، وقتله التتار سنة ٢٥٦ هـ. «ذيل طبقات الحنابلة» ٢٦٢/٢ .

وتفقّه في شيبته على مذهبِ أَحْمَدَ، وإنّه دخلَ الرُّومَ، والجزيرة، ومصرَ، والـشّامَ، ثُمَّ استوطنَ دِمشقَ، وبها ماتَ، وعظّمه الكهالُ ابنُ الزملكانيُّ (۱) جداً، وكذا أثنى عليه غيرُه، وإنَّه جاورَ بالحرمينِ بضعَ عشرة سنةً، وتأهّلَ، ووُلِدَ له، وإنَّه قبلَ موتِه ابتُليَ بضيقِ النَّفَسَ سبعة أشهر، ثمَّ بالاستسقاء، وممَّا أنشدَهُ لغيره (۲):

الدَّهُرُ سَاوَمَنِي عُمْرِي، فقلتُ لَه: لا بِعتُ عمرِيَ بالدُّنيا وما فيها ثُلَمَ السَّرَاهُ تفاريقاً بلا ثمنِ تَبَّت يدا صفقةٍ قد خابَ شاريها وهو عند الفاسيِّ (٣) باختصارِ عن هذا .

٣٤٤٨ عُمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ يحيى بنِ موسى بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ، التَّقيُّ ابنُ الشَّهابِ ابنِ المحيويِّ، القُسنطينيُّ الأصلِ، المدَنيُّ، المالكيُّ.

الماضي أبوهُ وجدُّهُ، ماتَ أبوه وهو صغيرٌ، فكفَلَه جدُّهُ، وأسمَعُهُ معه على البدرِ ابن فَرحونٍ في سنةِ سبع وستين وسبع مئةٍ بعضَ «الأنباء المبينة» لابنِ عساكرَ.

٣٤٤٩ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ بنِ يُونسَ، القُرشِيُّ،

<sup>(</sup>١) كَمَالُ الدِّين، محمدُ بنُ عليِّ الزَّملكانيُّ، شيخُ الشَّافعية بالشَّام، ولد سنة ٦٦٦ هـ، وتوفي بالقاهرة سنة ٧٢٧ هـ . « البداية والنهاية» ١٣٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) البيتان في «معجم شيوخ الذهبي» ٢/ ١٦٩، و«ذيل طبقات الحنابلة» ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين» ١/ ٣٨٨ .

## الجُمَحِيُّ، المدَنِ<sup>ّ(١)</sup>.

الفقية، مُفتي أهلِ المدينةِ بعد أبي مصعبٍ. عِمَّنْ أَخَذَ عن أصحابِ مالكِ، وحَدَّثَ عن: أبيه، وإسهاعيلَ بنِ أبي أويسٍ، وأبي مصعبِ الزُّهريِّ، وإسحاقَ بنِ مُحَمَّدِ الفَرْويِّ، وإبراهيمَ بنِ المنذرِ الجِزاميِّ، وبشرِ بنِ عُبيسِ بنِ مرحومِ العطَّارِ، وجماعةٍ، روى عنه: زَكَريا بنُ يحيى السَّاجيُّ، ويحيى بنُ الحسنِ بنِ جعفر النَّسَّابةُ العلويُّ، وأبو بشرِ الدولابيُّ أَنَّ، ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ الدَّبيليُّ، وأبو عوانة الإسفرايينيُّ، وأبو العبَّاسِ السرَّاجُ، وابنُ أبي حاتم، وقالَ (٣): صدوقٌ، مفتي أهلِ المدينة، وأبو العبَّاسِ السرَّاجُ، وابنُ أبي حاتم، وقالَ (٣): صدوقٌ، مفتي أهلِ المدينة، كتبتُ عنه بالمدينةِ. وآخرونَ. قالَ مسلمة : ماتَ سنةَ خمسٍ وخمسينَ ومائتين.

وهو في «التهذيب» (أن وقالَ ابنُ حِبَّانَ في رابعةِ ثقاته (°): أبو يـونسَ الجُمَحِيُّ، مِن أهلِ مكةً، وكانَ يسكنُ المدينةَ، روى عن: مُحَمَّدِ بنِ المنذرِ بنِ الزُّبيرِ،عن هـشامِ بنِ عُروةَ، روى عنه أصحابُنا. وتبعه الفاسيُّ في «تاريخِهِ» (٢) بدونِ مزيدٍ.

٣٤٥٠ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ يُوسفَ بنِ الحسنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ محمودِ بنِ الحسنِ،

<sup>(</sup>۱) «خلاصة التذهيب» للخزرجي ٢/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو شهر الدواني، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکهال» ۲۲/ ۳۵۳، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۲۳.

٥) «الثقات لابن حِبَّانَ» ٩/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) «العقد الثمين» ١/ ٣٩٠.

الشَّمسُ، أبو الخيرِ، الأنصاريُّ، المعاديُّ، الزَّرَنْدِيُّ، المدَنيُّ .

نزيلُ كازرونَ مِن بلادِ العَجَمِ، كأنَّه كانَ معَ عمِّهِ مُحَمَّدِ بنِ يوسفَ (۱) لَّا أَقَامِ بشيرازَ، [٥٥٣/ب] فلمَّا ماتَ تحوَّلَ إلى كازرونَ، وماتَ بعد الشَّانينَ وسبعِ مئةٍ (۱)، قالَه شيخُنا في «درره» (۱) ، وقالَ: لِخَصْتُهُ من «مشيخةِ الجنيدِ» الكازرونيِّ تخريجَ الجزريِّ، وماتَ أبوه بالشَّامِ هو وولدُه عبدُ الله \_ يعني: أخا هذا \_ سنةَ تسعِ وأربعينَ ؛ فبرَعَ هذا بعدَهُ في الفرائضِ، ودرَّسَ بالمدينةِ.

وقال ابنُ فَرحون (\*): إنَّه تصوَّف، وسلك طريق التَّصوُّف، والاشتغالِ بالعلم، وقال ابنُ فَرحون (\*): إنَّه تصوَّف، وسلك طريق التَّصوُّف، والاسيَّا الفرائض، وسافرَ إلى العراق، ومصرَ، والشَّام، وهو على طريقة حسنة، وهِمَّة علية . وقال غيرُه: الموفَّتُ أبو الخيرِ الأنصاريُّ، المعاديُّ، الزَّرنديُّ، الشَّافعيُّ، الصُّوفيُّ، لقِيَ بأردبيلَ (٥) \_ سنة ثلاثٍ وستين وسبع مئة \_ الجال يُوسف بنَ إبراهيمَ الهملاباذيُّ الأردبيليُّ (٦) مسكناً، شيخَ الفقهاء بأذربيجانَ، ومرجع النَّاسِ، وشارحَ «المصابيح» الذي سمَّاه «الأزهار»، فأجازَ له، وجعله ناظراً على

<sup>(</sup>١) مُحَمَّدُ بنُ يوسفَ الزَّرنديُّ، المتوفي سنة ٧٤٨ هـ. «نصيحة المشاور» ص٥٠٥، و«الدرر الكامنة» ٢٩٥/٤.

<sup>(</sup>٢) في «الدرر الكامنة»: وستمائة ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) «الدرر الكامنة» ٣/ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) «نصيحة المشاور» ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) أردبيل: حاليا إحدى محافظات إيران الثلاثين.

<sup>(</sup>٦) يوسفُ بنُ إبراهيمَ الأردبيليُّ، الشافعيُّ، صاحب كتاب «الأنوار في الفقه» ، تـوفي بعـد سـنة ٧٧٥ هـ. «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ٣/ ١٣٨، و « الدرر الكامنة » ٤٨٤/٤.

كتابه «الأنوار لأعمال الأبرار» في الفقه، وسَمِعَ على البدر ابنِ الحَشَّابِ «الجواهرَ واللآليء» مِن حديث جَدِّهِ المجدِ عيسى بنِ عمرَ ابنِ الحَشَّابِ(۱) في سنةِ سبعين، ووصفَه كاتبُ الطَّبقةِ العنُّ عبدُ السَّلامِ ابنُ الشَّمسِ مُحَمَّدِ الكازرونيُّ بالفقيهِ العالمِ العاملِ، وكذا سَمِعَ على البدرِ ابنِ فَرحونٍ في سنةِ سبع وستين، ووصفَه الكاتبُ بالشَّيخِ الفقيهِ، العالمِ العاملِ، الصَّالِح المحدِّثِ المحصِّلِ.

وقد نقلتُ في آخرِ ترجمةِ النَّوويِّ عنه، عنِ العِزِّ ابنِ جماعةً وجادةً شيئاً ؟ فيحتملُ أن يكونَ أخذَ عنه وتُوُفِي ً -كما قالَ أبو حامدِ ابنُ المطريِّ وقد وصفَه: المحدِّثَ موفقَ الدِّينِ، [ماتَ] بعيدَ طلوعِ الشَّمسِ مِن يـومِ الأحدِ، ثالثِ ذي القَعدةِ، سنةَ ثلاثٍ وثمانين وسبع مئةٍ \_ بالبطنِ شهيداً.

قلت: وفيها قرأ عليه الجمالُ الكازروني «عوارف المعارف» بقراءته له على جدِّهِ أبي عبد الله مُحَمَّدِ بن يوسف، عن المؤلِّف.

وقرأ عليه أبو الفضائلِ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ (٢) «صحيح مسلم» في السَّنةِ التي قبلَها، وانتهى في ربيع الأوَّلِ، ويُنظر تحقيقُ جَدِّهِ أهو يوسفُ، ومُحَمَّدٌ زيادةٌ، أو هو مُحَمَّدُ بنُ يوسفَ؟

<sup>(</sup>۱) عيسى بنُ عمرَ بنِ خالدٍ، أبو الرُّوحِ، ابنُ الخشَّابِ، ولـد سـنة ٦٣٨ هـ، وتـوفي سـنة ٧١١هـ. «الدرر الكامنة» ١/ ٤١٣ .

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ، الحسينيُّ، الكاشغريُّ، الصُّوفيُّ، مات سنة ٧١٦ه.. «الدرر الكامنة» ٣/ ٤٩٩ .

٣٤٥١ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ، الجمال، أبو عبدِ الله الأنصاريُّ، المدَنيُّ.

روى عن: عفيفِ الدِّينِ عبدِ السلامِ بنِ مزَروعٍ، وعنه: الأمينُ الآقشهريُّ. ٢٤٥٢ مَحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ، الشِّمسُ القُدسيُّ، نزيلُ الحرمينِ الشَّريفينِ، ويُعرفُ بابنِ المؤذِّنِ.

وُلِدَ بالقُدسِ، وخدمَ بها الشَّيخ مُحَمَّداً القرميَّ (۱) مُدَّةً، ثُمَّ تغيَّرَ الشَّيخُ عليه لكونِه صاريتأكَّلُ به النَّاسَ، ولكن بعدَ أن استفادَ بصحبتِهِ، شُهِرَ عند جماعةٍ مِن الأكابرِ كالزكيِّ الخرُّوبيِّ (۱) ، بحيثُ قدَّمه إلى اليمنِ في بعض حوائجِهِ، وتكرَّرَ دخولُهُ لها، وأكرَمَ مورِدَهُ فيها السِّراجُ عبد اللَّطِيفِ ابنُ سالم (۱۳ لمودَّةٍ بينها من مِكَّةَ، وتُوفِي في قُفولِه منها في شعبانَ سنةَ ثهانٍ وتسعينَ وسبع مئةٍ، على أميالٍ مِن مكّةٍ، وذهبَ ما رجعَ به مِن اليمنِ.

ذكرَه الفاسيُّ في مكة (٤)، وقالَ: إنَّ أوَّلَ قدومِه إلى الحجازِ في حدودِ سنةِ سبعين ، وصارَ يتردَّدُ إليه، ثُمَّ انقطعَ به، وصارَ يتردَّدُ لمصرِ وغيرِها من البلاد

<sup>(</sup>١) مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عثمانَ التركستانيُّ، القرميُّ، صوفيُّ، عابدٌ، نزيل بيت المقدس، تـوفي سـنة ٧٨٨ هـ. «الدرر الكامنة» ٣/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) زكيُّ الدِّين، أبو بكرِ بنُ عليٍّ الخروبيُّ ، كبيرُ تجَّارِ مصر ورئيسهم ً ، كانَ جواداً، ولد سنة ٧٢٥ هـ، توفي سنة ٧٨٧ هـ . «إنباء الغمر» ١/ ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) سراجُ الدِّين، عبدُ اللطيفِ بنُ سالمِ الزَّبيديُّ، تـولَّى بعـض الأمـور بزَبيـد. لـه ذكـر في «الـضوء اللامع» في أماكن متفرقة منه.

<sup>(</sup>٤) «العقد الثمين» ١/ ٣٩١.

الشاميَّةِ طلباً للرزق. سامحه الله.

٣٤٥٣ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ السُّليهانيُّ.

أرَّخَهُ أبو حامدِ المطريُّ في ربيعِ الآخرِ، سنةَ خمسٍ وستين وسبعِ مئةٍ، ودُفنَ بعدَ صلاةِ الظُّهرِ بالبقيع .

٣٤٥٤ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ القُرشيُّ (١).

عن: أبي بكر الحميديّ، وعنه: أبو داودَ، يحتملُ أَنْ يكونَ الماضيَ فيمَنْ جَدُّه[٣٥٦] ] يزيدُ بنُ عبدِ الله.

٣٤٥٥ عُمَّدُ بنُ أَحْمَدَ القُرشيُّ، الصَّحيناتيُّ .

الماضي أبوه، له ذِكرٌ في : أبي الحسن الخرَّازِ.

٣٤٥٦ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ القطَّانُ، المؤذِّنُ.

كانَ مِن أعقلِ النَّاسِ، وأشغلِهم بنفسِهِ وتدبيرِ بيتِهِ، وكانَ مؤذِّنَاً صَيِّتاً مُجيداً، ماتَ بالشَّامِ زَمَنَ الطَّاعونِ، وخَلَّفَ وَلَدَينِ مُبارَكَينِ صيِّتَينِ. قالَه ابنُ فَرحونٍ (١). وأظنُّه مِن أصولِ بني القطَّانِ، فهم مؤذِّنون، فَيُنْظَرُ.

٣٤٥٧ مُحَمَّدُ بنُ إدريسَ بنِ العَبَّاسِ بنِ عُثمانَ بنِ شافعِ بنِ السَّائبِ بنِ عُبيدِ بنِ عُبيدِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلابٍ، الإمامُ البحرُ، بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلابٍ، الإمامُ البحرُ،

<sup>(</sup>١) «معجم الشيوخ النبل» (٧٤٧)، و «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢)«نصيحة المشاور» ص: ١٥٩.

المجتهدُ، ناصرُ السُّنُّةِ، أبو عبد اللهِ، القُرشِيُّ، المطَّلبيُّ، الهُمامُ، المكِّيُّ، الشَّافعيُّ (۱). نزيلُ مصرَ، وابنُ عمِّ رسولِ الله ﷺ، يلتقي معه في عبدِ منافٍ.

مِمَّنِ ارتحلَ إلى المدينةِ النَّبويَّةِ، ولازمَ فيها إمامَها الإمامَ مالكَ بنَ أنسٍ مُدَّةً يأخِذُ عنه العلم، وكانَ ابنَ ثلاثَ عشرةَ، وفي رواية: تِسعَ عَشْرَةَ سنةً، وكتبَ إليه معه مسلمُ بنُ خالدٍ الزَّنجيُّ فقيهُ (٢) زمانِهِ، فأخذَ مالكُ كتابَهُ إليه وقرأه.

وفي رواية : إنّه أخذ معه كتاب والي مكة إلى والي المدينة وإليه ، فلم جاءه ، ودفع إليه كتاب الوالي قرأه ، ثُمّ رمى به ، وقال : يا سبحان الله! أو صار عِلم رسولِ الله عَلَيْ يؤخذ بالرّسائل؟! فتقدّمتُ إليه ، فقلتُ : أصلحكَ الله ، أنّ مِن قِصّتِي كذا ، قال : فنظر إليّ ساعة ، وكانت له فراسة ، فقال : ما اسمُك ؟ قلت : عُمَّد . قال : يا مُحَمَّد ، اتّقِ الله ، فسيكون لك شأن ، فقلت : نعم ، وكرامة ، فذكر قصّة قراءته عليه .

وعن الشَّافعيِّ قالَ: قدمتُ على مالكِ وقد حفظتُ «الموطأ»، فقلتُ: أريدُ أنْ أسمعَ منك «الموطأ» ، فقالَ: اطلبْ مَنْ يقرأُ لكَ، فقلتُ: لا عليكَ أنْ تسمعَ قراءتي ؛ فإنْ سهلَ عليك قرأتُ لنفسي. قالَ: فأعادَ، فأعدتُ، فقالَ: اقرأ، فللَّا سمعَ قراءتي، قالَ: اقرأ، فقرأتُ حتَّى فرغتُ منه.

<sup>(</sup>١) أُلَّفْت كتب في ترجمته خاصة، مثل: «مناقب الشافعي» للرازي، وللبيهقي، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: قصة، وهو تحريف.

وأقامَ الشَّافعيُّ بالمدينةِ إلى أنْ تُوفِيَ مالكٌ، كما رواه البيهقيُّ في «مناقبه» (١٠). فإقامتُهُ بها طويلةٌ على كلِّ مِن القولين في سِنِّ الشافعيِّ حينَ ارتحلَ إليه، فوفاةُ مالكِ سنةَ تسع وسبعينَ .

وسمع بالمدينة أيضاً مِن: إبراهيم بنِ سعدِ بنِ إبراهيم بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، وإبراهيم بنِ مُحَمَّدِ بنِ يحيى الأسلميِّ، وإسهاعيلَ بنِ جعفرٍ، وأبي ضمرة أيس بنِ عياضِ بنِ عبدِ الرَّحنِ اللَّيْيِّ، وحاتم بنِ إسهاعيلَ أبي إسهاعيلَ المدنيِّ، وسليهانَ بنِ عمرٍ و، وعبدِ اللهِ بنِ نافع الصَّائغ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ زيدِ بنِ أسلم، وعبدِ العزيزِ بنِ مُحَمَّدِ الدَّراوردِيِّ، وعطافِ بنِ خالدِ المخزوميِّ، والقاسمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ العمريِّ، ومُحَمَّدِ بنِ إسهاعيلَ ابنِ أبي فُديكِ ، ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ العمريِّ، ومُحَمَّدِ بنِ إسهاعيلَ ابنِ أبي فُديكِ ، ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ العمريِّ، ومُحَمَّدِ بنِ إسهاعيلَ ابنِ أبي فُديكِ ، ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ العمريِّ، وأقد الأسلميِّ الواقديِّ .

ومولدُهُ باتفاقِ سنةَ خمسين ومئةٍ، إما بغَزَّةَ (١)، أو باليَمنِ، أو بعَسْقَلانَ، والسَّنَدُ بها صحيحٌ كالشَّمسِ، وجمعَ شيخُنا بينهما بأنَّه وُلِدَ بغزةِ عسقلانَ، ولَّا بلغَ سنتين حملته أمَّه إلى الحجازِ، ودخلتْ به إلى قومِها، وهم أهلُ اليَمَنِ لأنَّها كانتْ أزديَّةً ؛ فنزلتْ عندَهم، فلمَّا بلغَ عشراً خافت على نَسَبِهِ الشَّريِف أَنْ يُنسى ويضيعَ، فحوَّلتُهُ إلى مكةَ. انتهى.

وأمُّهُ على الصَّحيحِ أزديَّةُ، وحملتْهُ بمكَّةَ، وحفظَ القرآنَ وهو ابن سبع،

<sup>(</sup>١) «مناقب الشافعي» ١/ ١٠٠، و «مناقب الإمام الشافعي» لابن كثير ، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بعده، وهو تحريف.

و «الموطَّأ» وهو ابنُ عشرٍ، وأُذِنَ له في الإفتاءِ وهو ابنُ خمسَ عشرةً.

وكتبَ إليه ابنُ مَهديًّ وهو شابُّ أنْ يضعَ له كتاباً فيه معاني القرآن، ويجمعَ في هنو أن وكتبَ إليه ابنُ مَهديًّ وهو شابُّ أنْ يضعَ له فيه قبولَ الأخبار، وحُجَّةَ الإجماع، وبيانَ النَّاسخِ والمنسوخِ، فوضعَ له «الرسالة» (۱)، وكانَ يقولُ: ما أُصلِّي صلاةً إلا وأنا أدعو له فيها.

وحَجَّ بشرٌ المرِّيسيُّ، فقالَ: ما رأيتُ مثله سائلاً ولا مجيباً.

وقال أَحْمَدُ: ستَّةٌ [٣٥٦/ ب] أدعو لهم سَحَراً ، أحدُهم هو.

وقالَ أيضاً: هذا الذي يروى كلُّه أو عامَّتُه منه، وما بِتُّ ليلةً منذُ ثلاثين سنةً إلا وأنا أدعو له وأستغفرُ.

وقالَ أبو عبيدٍ: ما رأيتُ أعقلَ منه. وكذا قالَ يحيى بنُ أكثمَ.

وعن يحيى بنِ سعيدِ القطَّانِ: ما رأيتُ أعقلَ ولا أفقهَ منه، وأنا أدعو اللهَ له، أَخُصُّهُ بِه وحدَهُ في كلِّ صلاة.

وعن أبي ثورٍ: مَنْ زعمَ أنَّـه رأى مثلَـهُ في عَمَلِـهِ وفـصاحتِه، وبيانـه وتمكُّنِـهِ، ومعرفتِه فقد كَذَبَ، كانَ منقطعَ القرينِ في حياته.

وكانَ الحُمَيْدِيُّ يقولُ: هو سيِّدُ الفقهاء، وسُمِّيَ ببغدادَ ناصرَ الحديثِ، وكانَ قَدِمَها سنةِ شمان قَدِمَها سنة شمان قَدِمَها سنةِ شمان وسبعين، فأقامَ أشهراً ثُمَّ خرجَ.

<sup>(</sup>١) كتاب «الرسالة» للإمام الشافعي، مطبوع ومتداول .

وقالَ المبرِّدُ(١): كانَ أشعرَ النَّاسِ، وأعلمَهُم بالقرآن.

وقالَ الجاحظُ (٢): نظرتُ في كتبِه، فإذا هو دُرُّ منظوم، لم أرَ أحسنَ تأليفاً منه. وقالَ الأصمعيُّ: صحَّحتُ أشعارَ الهذليين عنه.

وقالَ عبدُ الملك بنُ هشام: إنَّه بصيرٌ باللُّغةِ تؤخذُ عنه، ولسانُهُ لُغةٌ فاكتبوه. وفي لفظ: إنَّه حُجَّةٌ في اللُّغةِ.

وقالَ الزَّعفرانيُّ : ما رأيتُه لَحَنَ قَطُّ .

وقالَ أبو الوليدِ ابنُ الجارود: كانَ يقال: إنَّهُ وحدَهُ يُحتَجُّ به.

وقالَ ابنُ عبدِ الحكمِ: إنْ كانَ أحدٌ مِن أهلِ العلمِ حُجَّةً، فهو حُجَّةٌ في كل شيءٍ.

وقالَ يونسُ بنُ عبدُ الأعلى: كانَ إذا أخذ في العربيَّةِ تقول: هذه صناعتُه.

ولمَّا اجتمعَ به عبدُ الملك بنُ هشام، فذاكرَهُ بأنسابِ الرِّجال؛ فقالَ له الـشَّافعيُّ بعدَ أَنْ تذاكرا طويلاً: دعْ عنك أنسابَ الرِّجال؛ فإنَّها لا تذهبُ عنَّا وعنكَ، وخذ أسامي أنسابِ النِّساء؛ فلمَّا أخذا في ذلك بَقِيَ ابنُ هشامٍ مبهوتاً، ثُمَّ كانَ يقولُ بعدَ ذلكَ: ما ظننتُ أنَّ اللهَ خلقَ مثلَه.

<sup>(</sup>١) أبو العباس مُحَمَّدُ بنُ يزيدَ الأزديُّ، المبرِّدُ، إمام النحو ، توفي سنة ٢٨٦ هـ. «سير أعـلام النـبلاء» ٥٧٦/١٣

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الحافظ ، وهو تحريف .

وقالَ الحسينُ الكرابيسيُّ (١): ما كُنَّا ندري ما الكتابُ والسُّنَّة نحنُ الأولينَ حتَّى سمعنا منه.

وقالَ هلالُ بنُ المُعَلَى (٢): لقد مَنَّ اللهُ على النَّاسِ به، فَقَّهَ النَّاسَ في حديثِ رسولِ الله. وسُئِلَ أبوموسى الضَّريرُ (٣): كيفَ صارتْ كُتُبه في النَّاس؟ فقال: إنَّهُ أرادَ اللهَ بعلمِهِ، فرفعَهُ اللهُ .

وقالَ أَحْمَدُ بنُ سيَّارِ المروزيُّ (٤): لولاه لدَرَسَ الإسلامُ.

وقالَ أَحْمَدُ: سمعتُ «الموطأً» مِن بضعةَ عشرة مِنْ حُفَّاظِ أصحابِ مالك، فأعدتُهُ عليه؛ لأنِّ وجدتُهُ أقوَمَهم .

وقالَ الْمُزَنِيُّ (٥٠): كانَ بصيراً بالفروسيةِ والرَّميِ، وصنَّفَ كتابَ السَّبْقِ، ولم يـسْبِقْهُ إليه أحدٌ.

وعن الشَّافعيِّ نفسِهِ: كانت نهمتِي في شيئين: في الرَّميِ، وطلبِ العلم، فنلتُ من الرَّميِ حتَّى كنتُ أُصيبُ مِن عشرةٍ عشرةً، وسكتَ عن العلمِ، فقيل: أنتَ

<sup>(</sup>١) الحسينُ بنُ عليِّ الكرابيسيُّ، الفقيه البغدادي، توفي سنة ٢٤٥ هـ. «تهذيب التهذيب» ٢/ ٣١٠

<sup>(</sup>٢) هلالُ بنُ المعلَّى، من أهل الحديث. «الجرح والتعديل» ٩/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) يسعُ بنُ إسماعيلَ، أبو موسى الضرير، من المحدثين، كان حياً سنة ٢٥٦ هـ. «تـاريخ بغـداد» ٢٥٨/١٤.

<sup>(</sup>٤) أُحْمَدُ بنُ سيارِ المروزيُّ الفقيه، المتوفى سنة ٢٦٨ هـ. «تهذيب الكمال» ١/٣٢٣

<sup>(</sup>٥) إسماعيلُ بنُ يحيى المزنيُّ، المصريُّ، تلميذُ الشَّافعي، توفي بمصر في سنة ٢٦٤ هـ. «سير أعلام النبلاء» ٢١٤ ١٨٢

واللهِ في العلمِ أكبرُ منكِ في الرَّمي .

ومناقبُه لا تنحصرُ، أفردها خلقٌ مِن الأئمَّةِ خَلَفاً عن سَلَفِ اجتمع لي منهم نحو الأربعين؛ فكان آخرَهم شيخُنا، وكتبتُ كرَّاسةً مِن كلماتِهِ ومواعظِهِ، وحِكمِه وشِعْرِهِ، وثبتَ عنه قوله: رأيتُ عليَّ بنَ أبي طالبِ في النَّومِ، فسَلَّمَ عَليَّ وصافحَنِي، وخَلَعَ خاتمَهُ، فجعله في إصبِعي، ففسَّرها لي عَمِّي؛ فقالَ: أمَّا مصافحتني، وخَلَع خاتمَهُ، فجعله في إصبِعي، ففسَّرها لي عَمِّي؛ فقالَ: أمَّا مصافحتُكَ لعليِّ، فأمانُ مِن العذابِ، وأمَّا خَلْعُ خاتمَهِ، وجعلُهُ في إصبِعك، فسيبلغُ اسمُك ما بَلَغَ اسمُ عليٍّ. وعن ابنِ عبدِ الحكم: إنَّ أمَّهُ لما حملتُهُ رأت كأنَّ فسيبلغُ اسمُك ما بَلَغَ اسمُ عليٍّ. وعن ابنِ عبدِ الحكم: إنَّ أمَّهُ لما حملتُهُ رأت كأنَّ المشتري (۱) خارجٌ مِن فرجِها، حتى انقضَّ بمصرَ، ثُمَّ وقعَ في كل بَلَدِ منه شَيظِيَةٌ ؛ فتأوّلَهُ أصحابُ الرُّؤيا أنَّهُ يُخرُجُ عالمٌ يخصُّ علمُهُ أهلَ مصرَ، ثُمَّ يَتَفَرقُ في سائرِ البلدانِ .انتهى .

وهو المشارُ إليه بقولِه ﷺ : «اللهُمَّ اهدِ قريسًا، فإنَّ عالمَها يملأُ طباقَ الأرضِ علماً »، وبه صرَّحَ أبو نعيمٍ عبدُ الملكِ بنُ مُحَمَّدٍ، حيثُ قَالَ : فيه علامةٌ بيِّنةٌ (٣) للميزان، المرادُ به رجلٌ مِن علماءِ هذهِ الأمةِ من قريشٍ، قد ظهرَ علمه، وانتشرَ في البلاد، وهذه صفةٌ لا نعلمُها قد أحاطتْ إلا بالشافعيّ، إذكانَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: الشعرى، والتصويب من «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ٤/ ٣٤ ( ١٣٠٥) ، والطيالسي في «مسنده» ١/ ٣١٨ (٣٠٣)، و في سنده النضر بن حميد، ضعيف. «الضعفاء الكبير» ٤/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: شبه ، والتصويب من: «تهذيب التهذيب» .

[٣٥٧] أ] كلُّ واحدٍ من قريشٍ من الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَنْ بعدَهُم ، وإنْ كان علمُهُ قد ظهرَ وانتشرَ ؛ فإنَّه لم يبلُغْ مبلغاً يقعُ تأويل هذه الرِّؤيةِ (١) عليه ؛ إذ كانَ لكلِّ واحدٍ منهم نُتَفُّ وقِطعٌ مِنَ العِلمِ ومسائلُ، وليسَ في بلدةٍ مِنْ بلادِ المسلمينَ مدرِّسٌ ومُفتٍ، ومُصَنِّفٌ يصنِّفُ على مذهبِ قرشيٍّ إلا على مذهبِ الشافعيِّ ؛ فعُلِمَ أنه المَعْنِيُّ لا غيرُهُ.

وقالَ أَحْمَدُ: إِنَّ اللهَ يقيِّضُ لهذه الأُمَّةِ في كلِّ مِائةِ سنةٍ من يُعَلِّمُهُمُ السُّنَنَ، وينفِي عن رسولِ الله ﷺ الكَذِبَ ؛ فنظرْنَا فإذا في رأس المئةِ عمرُ بن عبدِ العزيز، وفي رأس المئتين الشافعيُّ.

ومِن بديع كلامه: مَنِ استُغْضِبَ فلم يَغْضَبْ فهو حمارٌ، ومن استُرُضِيَ فلم يرضَ فهو همارٌ، ومن استُرُضِيَ فلم يرضَ فهو شيطانٌ، ومَن ذُكِّر فلم ينزجِرْ فهو محرومٌ، ومن تَعَرَّضَ لما لا يعنيه فهو الملومُ. ومَن اقتصرَ على علمِهِ لم يشعُر بكثْرة العِلم .

ويحتاجُ طالبُ العلمِ إلى ثلاثِ خصالٍ: أوَّلُها: طولُ العُمْرِ، والثَّانية: سَعَةُ ذاتِ اللَّهِ، والثَّالية: سَعَةُ ذاتِ اللَّكِ، والثالثة: الذَّكاء.

وإذا رأيتُ رجلاً من أصحابِ الحديث، فكأنِّي قد رأيتُ النبيَّ عَلَيْ. وفي روايةٍ: فكأنِّي رأيتُ رجلاً مِن أصحابِ النَّبي عَلَيْ ، ومِن نظمِه (٢): وقد نهجو الزَّمانَ بغير جُرمِ ولو نطقَ الزَّمانُ به هَجَانا

<sup>(1)</sup> في الأصل: الرواية ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في «ديوان الشافعي»، ص٨٦ ، مع بعض الاختلاف.

ديانَتُنَا التَّصُنُّعُ والتَّرَائِسِي فنحنُ بهِ نُخادِعُ مَنْ يَـرَانا ولِيَنَ اللَّهُ وَلَيْ وَلَا اللَّمُ وَلَيْ وَلَاكُ لُهِ ضُنا بعضاً عيانا

ماتَ في آخر يومٍ منْ رجبٍ سنةَ أربعٍ ومائتينِ بمصرَ، وقبرُهُ بالقَرَافَةِ ظَاهِرٌ يُزارُ، وهو خفير (١) مصرَ. رحمه اللهُ، ورضيَ عنه، ونَفَعَنا بِبَرَكاتِهِ، وبركاتِ مقلِّدِيهِ وأتباعِهِ، وجَعَلَنا منهم في زُمْرَةِ المصطفى ﷺ.

٣٤٥٨ مُحَمَّدُ بنُ أسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ بن شَراحيلَ (٢) الكَلْبيُّ (٣).

ابنُ حِبِّ رسولِ الله ﷺ، وحفيدُ مولاهُ وحِبِّهِ، مدنيٌّ، قليلُ الرِّواية.

ويقال: إنَّهُ مِن كلبٍ مِنَ اليَمَنِ، وأمَّهُ زينبُ ابنةُ قيسِ بنِ عَدِيِّ بنِ حُذيفَةَ. يروي عن: أبيه، وكانَ ابنُ عُمَرَ يقولُ: لو رآه النبيُّ عَلَيْ لأحبّهُ. روى عنه: الأعرَجُ، وسعيدُ بنُ عُبيدِ بنِ السَّبَاقِ، وعبدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ عقيلٍ، وعبدُ الله بنُ دينارٍ، ويزيدُ بن عبدِ بنُ عُبيدِ بنِ السَّبَاقِ، وعبدُ الله بنُ دينارٍ، ويزيدُ بن عبدِ الله بنِ قُسيطٍ. وثَقَهُ ابنُ سعدِ (أ) ، وابنُ حِبَّانَ (أ) ، وقالَ: ماتَ في زمنِ الوليدِ بنِ عبدِ الله بنِ قُسيطٍ. وثَقَهُ ابنُ سعدِ (أ) ، وابنُ حِبَّانَ (أ) ، وقالَ: ماتَ في زمنِ الوليدِ بنِ عبدِ الله بنِ قُسيطٍ. وعيّنهُ غيرُهُ سنةَ ستِّ وتسعينَ، وهو عِثَنْ خَرَّجَ له التِّرمذيُّ (أ) ، وذكرَه

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شراحبيل، والتصويب من «الاستيعاب» ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٣٩٣، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) «الثقات لابن حِبَّانَ» ٥/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) كتاب المناقب، باب: مناقب أسامة بن زيد (٣٨١٧)، وقال: هذا حديثٌ حسن غريب.

البخاريُّ (١) ، وابنُ أبي حاتم (٢)، وغيرُهما.

٣٤٥٩ مُحَمَّدُ بنُ أسامةَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أسامَةً .

حفيدُ الذي قبْلَهُ. ذَكَرَهُ البخاريُّ في «تاريخه» (٣) ، وساقَ له حديثين مِنْ روايةِ ابنِ إسحاقَ عنه، وتَبِعَهُ ابنُ أبي حاتم (١).

٣٤٦٠ مُحَمَّدُ بنُ أسامةَ المَدنِيُّ (٥).

عن مالكِ، عن ابنِ المنكدرِ ، عن جابرٍ ، قالَ: كانَ يوسفُ \_عليهُ السلامُ \_ لا يشبَعُ، ويقولُ : إنّي إذا شَبِعْتُ نسيتُ الجَائِعَ.

رواهُ عنه إبراهيمُ بنُ سليهانَ. قالَ النَّهبيُّ في «الميزان»(٦): لا أعرفُهُ ، ولا أعرفُهُ ، ولا أعرفُهُ ، ولا أعرفُهُ ،

قالَ شيخُنا (٧): والحديثُ أوردَهُ الدَّارقطنيُّ في «غرائبِ مالكِ» ، وقال في مُحَمَّدِ: مجهولٌ، وإبراهيمُ ضعيفٌ.

٣٤٦١ مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ المسيَّبِ ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ١/ ١٩.

<sup>(</sup>٢)«الجرح والتعديل» ٧/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤)«الجرح والتعديل»٧/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) « لسان الميزان» ٦/٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) «ميز ان الاعتدال» ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>۷) «لسان الميزان» ٦/ ٢٥٥.

السَّائبِ بنِ عابدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ مخزومٍ، أبو عبدِ اللهِ، القُرشيُّ، المخزوميُّ، المسيَّبيُّ، المدَنُّ (١) .

سكنَ بغدادَ. يروي عن: أبيه صاحبِ نافع، وقرأ عليه القرآنَ ، وابنِ عينة، وأنسِ بنِ عِياضٍ، ومعنِ بنِ عيسى، وعبدِ الله بنِ [٣٥٧/ ب] نافع، ومحمَّدِ بنِ فليح، وجماعة، وعنه: مسلمٌ، وأبو داودَ، وأبو زُرْعة ، وإبراهيمُ المزنيُّ، وأبو يعلى الموصليُّ، ومحمَّدُ بنُ عبدوسَ بنِ كاملٍ، وعبدُ الله بنُ الصَّقرِ السُّكريُّ، وآخرون. وأقرأ القرآن، وكانَ عالمً صالحاً، جليلَ القدرِ. قالَ مصعبٌ الزُّبيريُّ: لا أعلمُ في قريشٍ كلِّها أفضلَ منه. ووثَقَهُ صالحٌ جزرةٌ ، وغيره . ماتَ في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ ستَّ وثلاثينَ ومِئتينِ، وذُكِرَ في "التهذيبِ"، و «تاريخ البخاريُّ"، والخطيبِ (،)، وابنِ أبي حاتم (هوغيرهم.

٣٤٦٢ مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ يسارِ بنِ خيارٍ، أبو بكرٍ ــ وقيـل : أبـو عبـدِ الله ــ القُرشيُّ، المطَّلبيُّ، المَخْرَميُّ ، مولاهم، المدَنيُّ (٦).

<sup>(</sup>١) «التاريخ الصغير» ٢/ ٣٨٠، و «رجال مسلم» ٢/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٤٠٠ ، و « تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) (۱ تاریخ بغداد)(٤) تاریخ بغداد)

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل» ٧/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٣٢١، و «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ٥٠٣، و «سير أعلام النبلاء» ٧/ ٣٣.

الأحولُ. أحدُ الأعلامِ، وصاحبُ المغازي، الماضي أبوهُ، والآتي أخوه أبو بكرٍ، وعمُّهما موسى (١).

مِمَّنْ رأى أنساً، وسعيدَ بنَ المسيَّب، ومولِدُه سنةَ نيِّفٍ وثهانينَ، وكانَ جَـدُّهُ يـسارٌ مِن سَبْي عينِ التَّمرِ، وهو أوَّلُ سَبْي دَخَلَ المدينةَ مِن العراقِ .

حدَّثَ عن: أبيه، وعمَّه موسى بن يسارِ المذكورَيْنِ، وعطاء، والأعرج، وسعيدِ بنِ أبي هندٍ، والقاسمِ بنِ مُحَمَّدٍ، وفاطمة ابنةِ المنذرِ، والمقبريِّ، ومُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ التيميّ، وعاصم بنِ عمرَ بنِ قتادَة، وابنِ شهابٍ، وعبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، ومكحولٍ، وياريدَ بنِ أبي حبيبٍ، وسليمانَ بنِ سحيمٍ، وعمرو بن شعيبٍ، ونافع، وأبي جعفر الباقرِ، وخلق، وعنه: جريرُ بنُ حازمٍ، والحيَّادانِ، وإبراهيمُ بنُ سعدٍ، وزيادُ بنُ الباقرِ، وخلق، وعونهُ بنُ سعدٍ، وعبدةُ بنُ سليمانَ، وسلمةُ بنُ الفضلِ، ومُحَمَّدُ بنُ سلمةَ الحَرَّانُيُ، ويونسُ بنُ بُكيرٍ، ويعلى بنُ عبيدٍ، وأحمَّدُ بنُ خالدِ الوَهبيُّ، ويزيدُ بنُ هارونَ، وعددٌ كثيرٌ.

وكانَ بحراً في العلم، حَبراً في معرفةِ أيامِ النَّبيِّ عَلَيْ . قالَ شعبةُ: هـ و أمـ يُ المـؤمنينَ في الحديثِ . وقالَ الزُّهريُّ : لا يزالُ بالمدينةِ علمٌ جَمُّ ما دامَ فيهم . وقالَ ابـنُ عيينةَ: ما رأيتُ أحداً يشبِهُهُ . وقالَ البخاريُُّ(٢): ينبغي أنْ يكونَ له ألفُ حديثٍ ينفردُ بها.

وقالَ ابنُ المدينيِّ: حديثُهُ عندي صحيحٌ، ومالكٌ لم يجالسه ، وحدَّثَ بالمدينة،

<sup>(</sup>١) أخوه أبو بكر، وعمُّه موسى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» ۱/ ٤٠.

والذي قاله هشامٌ (١) :ليس بحُجَّةٍ . انتهى .

وقد تفرَّقت الآراء فيه (٢)، والذي استقرَّ الأمرُ عليه فيه أنَّهُ صالحُ الحديثِ، وأنَّه في المغازي أقوى منه في الأحكام ، وفي السِّيرةِ عجائبُ ذكرَها بلا إسنادٍ تلقَّفَها، وفيها خيرٌ كثيرٌ لَينْ له نقدٌ ومعرفةٌ. مات سنةَ إحدى أو اثنتين وخمسينَ ومئةٍ، وترجمتُهُ طويلة في «التهذيب» (٢)، والخطيب (١)، وابنِ أبي حاتم (٥)، وابنِ حبَّان (٢)، والعجليِّ (٧)، فلا نطوِّ لهُا.

٣٤٦٣ مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ (١).

شيخٌ مدنيٌّ . يروي عن : سعيدِ بنِ زيادِ مجهولٌ، قالَه الـذَّهبيُّ في «ميزانه» (٩٠)، وذكرَه ابن حِبَّانَ في «ثقاته» (١٠٠)، وقال: روى عنه أبو عاصم النَّبيلُ.

<sup>(</sup>١) يريد: قدحَ هشام بن عروة فيه. « الجرح والتعديل» ٧/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: تفرد الأسداء فيه، وهو تحريف، ووقع بعده بياض في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) «تهذیب الکمال» ۲٤/ ٥٠٥ ، و «تهذیب التهذیب» ٧/ ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) « تاريخ بغداد» ١/ ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٩١.

<sup>(</sup>٦) «الثقات لابن حِبَّانَ» ٧/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٧) «معرفة الثقات» ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) «الجرح والتعديل»٧/ ١٩٤، و «التاريخ الكبير»١/ ٤٠، و «لسان الميزان» ٦/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٩) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>۱۰) «الثقات» ۹/۹ .

٣٤٦٤ مُحَمَّدُ بنُ أسدٍ، المدَنُّ، الأصبهانيُّ، المعمَّرُ (١).

آخرُ أصحابِ أبي داود الطيالسيِّ. قالَ أبو عبدِ الله ابنُ مندَهُ: إنَّهُ حدَّثَ عنه بمناكيرَ، وسمَّاهُ غيرَه، وهو في «الميزانِ» بهذا (٢).

\_ مُحَمَّدُ بنُ أسعدَ بنِ سَهلِ بنِ حُنيفٍ .

يأتي قريباً في : ابن أبي أمامة (٣٤٧٥) .

٣٤٦٥ مُحَمَّدُ بنُ أسعدَ المَدَنُّ (٣).

لا يُعرَفُ. عن: عبدِ اللهِ بنِ بكرٍ، لا يعرف (١)، والخبرُ منكرٌ. قالَه في «الميزان» (٥).

٣٤٦٦ مُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ المغيرةِ بنِ بَرْدِزْبَـةَ ــ الإمـامُ العَلَـمُ، حُجَّةُ الله في أرضِهِ على خلقِهِ ـ أبو عبدِ الله ابـنُ أبي الحـسنِ، الجُعفيُّ، مـولاهم، البخاريُّ (٢).

صاحب «الصَّحيح» والتَّصانيفِ.

<sup>(</sup>١) «طبقات المحدثين بأصبهان» ٣/ ٤٨٨ ، و «أخبار أصبهان» ٢/ ٢٣٢، و «سير أعلام النبلاء» ١٣٤ / ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) «ميز ان الاعتدال» ٣/ ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٣) «المغنى في الضعفاء» ٢/ ٥٥٤، و «لسان الميزان» ٦/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من «ميزان الاعتدال».

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكهال» ٢٤/ ٤٣٠ ، و «سير أعلام النبلاء» ١١/ ٢٦٩ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٤١.

وُلِدَ فِي شَوَّالٍ سنةَ أربع وتسعينَ ومئةٍ، ونشأ يتيهاً، وكانَ أبوه مِن العلهاء الوَرِعينَ، سَمِعَ مالكاً، ورأى حَّادَ [٣٥٨] أ] بنَ زيدٍ، و صالحاً، [و] ابنَ المبارك، وحدَّثَ عن: أبي معاويةَ، وجماعةٍ.

روى عنه : نصرُ بنُ الحسينِ، وأَحْمَدُ بنُ حفصٍ، وقال: إنَّهُ دخل عليه عندَ موتِهِ ؛ فقال : لا أعلمُ في جميعِ مالي درهماً من شُبهةٍ . وربَّتْ أبا عبدِ الله أمُّه.

وأوَّلُ سهاعِهِ سنةَ خمسٍ ومئتين، وحَفِظَ تصانيفَ ابنِ المباركِ، وحُبِّبَ إليه العلمُ مِنَ الصِّغَرِ، وأعانَهُ عليه ذكاؤُهُ المُفْرطُ .

ورَحَلَ سنةَ عشرِ بعد أَنْ سَمِعَ الكثيرَ ببلده من سادَةِ وقته : مُحَمَّدِ بن سلامٍ ، ومُحَمَّدِ بن يوسفَ البيكَنْدِيَيْنِ، وعبدِ الله بنِ مُحَمَّدِ المسنديِّ، وطائفةٍ؛ فسمع ببلخ ، ومروَ ، ونيسابورَ ، والرَّيِّ ، وبغدادَ ، والبصرةِ ، والكوفةِ ، ومكة ، والمدينةِ ، وواسطٍ ، ومصرَ ، ودمشق ، ونيسابور ، وعسقلان ، وحمص ، وغيرها ، وارتقت شيوخُهُ لألفٍ فأزيدَ ، وفي بعضِهم من حدَّثَهُ عن ثقاتِ التابعين ، كمكيِّ بنِ إبراهيم ، ومُحَمَّدِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ .

ومِن شيوخِه بالمدينةِ النَّبُويَّةِ: عبدُ العزيزِ الأويسيُّ، ومُطرِّفُ بنُ عبدِ الله، وأبو ثابتٍ مُحَمَّدُ بنُ عُبيدِ الله ، وحدَّثَ بالحجازِ، والعراقِ، وخراسانَ، وما وراء النَّه رِ، وكتبوا عنه وما في وجههِ شعرةٌ.

روى عنه مسلمٌ خارجَ «الصحيح»، والترمذيُّ، والنَّسائيُّ، وترجمتُه تحتملُ مجلَّداً، أفرَدَها غيرُ واحدِ كالذَّهبيِّ، وشيخِنا بالتَّصنيفِ، وأثبتُ منها في بعضِ التصانيفِ جملةً. ماتَ ليلةَ الفطرِ سنةَ سِتِّ وخسينَ ومئتينِ، وقبرُهُ بخَرتنكَ على

فرسخين من سمرقند (۱) ودُفِنَ يومَ العيد (۲) وقُحطَ النَّاسَ مرَّةً، فخرجوا إلى قبرِهِ ؛ فاستسقوا، وتشفَّعُوا بصاحِبِه (۳)؛ فسُقُوا للوقتِ، لا يستطيعون الوصولَ إلى سمرقند.

وإنَّما أثبتُه في هذا الدِّيوان لقوله: صنَّفتُ كتاب «التاريخ» (٤) عند قبر النَّبيِّ ﷺ ، وكنتُ أكتبُه في اللَّيالي المقمرة. قال: وقلَّ اسمٌ في التَّاريخِ إلا وله عندي قِصَّةٌ إلا أن كرهتُ أن يطولَ الكتابُ.

وروى ابنُ عَدِيٍّ عن جماعةٍ مِن المشايخ: أنَّ البخاريَّ حوَّلَ تـراجم «جامعـه» بينَ قبرِ النبيِّ ﷺ ومنبرِه، وكان يصلِّي لكلِّ ترجمةٍ ركعتينِ. انتهى.

وهو محمولٌ على أنَّه كان في المسوَّدَةِ، فحوَّلَهُ منها إلى المبيَّضَةِ.

بل قالَ أيضاً: أقمتُ بالمدينةِ بعدَ أنْ حججتُ سنةً أجردُ كتب الحديثَ. وشيوخُهُ منها جماعةٌ: أبو مصعبٍ أَحْمَدُ بنُ أبي بكرٍ الزُّهريُّ، وإسماعيل بنُ أبي أويسٍ، رحمَه اللهُ، ونفعَنا به.

٣٤٦٧ مُحَمَّدُ بنُ إسهاعيلَ بنِ جعفرِ الجَعفريُّ (٥).

<sup>(</sup>١) سمرقند: هي مدينة في أوزبكستان حاليا .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا الاستشفاع المذكور بالإمام البخاري – رحمه الله \_ إن كان فيه سؤاله ودعاؤه فهو شرك صريح ، وأما إن كان توسلا بجاهه فهو توسَّل مبتدع .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من «تهذيب الكمال» ٢٤٠/٤٤.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ١/ ٣٧، و «المغني» ٢/ ٥٥٥.

مِن أهلِ المدينة.

يروي عن: الدَّرَاورديِّ، وأهلِ الحجاز، روى عنه: أَحْمَدُ بنُ سعيدِ الدَّارميُّ، والنَّاسُ، يُغْرِبُ ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في رابعة «ثقاتـه» (۱)، وهـو في «الميزان» (۲) بـدونِ تسمية جَدِّهِ، وقال: يروي عن الدَّرَاورديِّ وغيرهِ.

قالَ أبو حاتم (٢): منكرُ الحديثِ . انتهى. وبقيةُ كلامِهِ: يتكلَّمُونَ فيه، وروى عنه : أبو زُرعةَ الرَّازيُّ.

وقالَ أبو نُعيمِ الأصبهانيُّ: متروكٌ، وجدُّهُ هو جعفرُ بنُ إبراهيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ على على بنِ عبدِ الله بنِ جعفرِ بنِ أبي طالب.

ومِمَّنْ روى عن مُحَمَّدٍ هذا : جعفرُ بنُ أبي الحَسَنِ الخُوَارِيُّ، والحسينُ بنُ أبي الحسنِ الخُوارِيُّ، والحسينُ بنُ أبي الحسنِ الرِّازِيُّ ما رواه لهما عن عمِّه موسى بنِ جعفرِ بنِ إبراهيمَ، عن مالكِ، عن عَمِّهِ أبي سهيل (٤)، عن أنسِ رفعَه (٥): «إنَّ رحَى بني مَرخٍ قد دارت، فدُورُوا معَ القرآنِ حيثُ دارَ » .. الحديثَ في الأمر بالمعروف، وقالَ الدَّارِقطنيُّ: إنَّهُ لا يثبتُ عن مالك.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۹/ ۸۸

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: سهيل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» ، والخطيب في «الرواة عن مالك»، وفيه الخواريُّ، وهو متروكٌ. «لسان الميزان» ٢/ ٤٥٠.

٣٤٦٨ مُحَمَّدُ بنُ إسهاعيلَ بنِ الفَضْلِ بنِ يعقوبَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نوفلِ بنِ الحارثِ بن نوفلِ بنِ الحارثِ بن عبدِ المطَّلبِ، المدَنيُّ .

الماضي أبوه. روى عن: أبيه.

٣٤٦٩ مُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ بنِ القاسمِ بنِ إبراهيمَ طَبَاطَبا بنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ طَبَاطَبا بنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ الحسنِ بن الحسنِ [٣٥٨/ ب] بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبو عبدِ اللهِ، الحسنيُّ، المدَنيُّ (١).

أصلُّهُ من قرية الرَّسِّ بنواحي المدينةِ، ويُعرفُ بابنِ طباطبا العلويِّ.

قالَ ابنُ يونسَ (٢): يروي عن آبائه حديثاً، وكانَ كريهاً سخيًاً، له منزلةٌ عندَ الدَّولةِ والعامَّةِ . انتهى .

وإنَّما قيل لجدِّهم إبراهيمَ طباطبا ؛ لأنَّ أمَّهُ كانت تُرقِّصُهُ وهو طفلٌ وتقول : طبًا طبًا ، يعني: نام ، وقيل: بل كانَ إبراهيمُ يقولُ القافَ شبهَ الطَّاءِ، وطلبَ مرَّةَ قَباءً يلبَسُهُ، أو غيرَ ذلك، فقيل: نحضرُ فَرجية (٣) ؟ فقال: لا، طبَا طبَا، يعني؟ قباءً . ماتَ بمصرَ في شعبانَ، سنة خمسَ عشرة وثلاثِ مئةٍ، وقبرُهُ بالقرافة يُزارُ.

· ٣٤٧ مُحَمَّدُ بنُ إسهاعيلَ بنِ مجمِّعٍ، الأنصاريُّ (٤).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» ۲ ۹/ ۱۰۲ ، و «مختصر تاریخ دمشق» لابن منظور ٦/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن يونس» الغرباء ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: يحضر فرخيه، وهو تحريف، والتصويب من «الوافي» للصفدي ١ / ٢٣٨

<sup>(</sup>٤) «الإكمال » للحسيني، ٣٧٠، و «تعجيل المنفعة» ٢/ ١٦٨، و «لسان الميزان» ٦/ ٥٦٨.

أخو إبراهيم، مدنيُّ. يروي عن: المدنيين، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وأدركَ أبا أمامة بنَ سهلِ بنِ حُنيفٍ. روى عنه: ابنُ عَمِّهِ مِمَّعُ بنُ يعقوبَ، وعاصمُ بنُ سُويدٍ.

وثّقهُ ابنُ حِبَّانَ (۱) ، وقالَ البخاريُّ في «تاريخه» (۲) مما تَبِعَهُ فيه ابنُ أبي حاتم (۳): مدنيٌّ ، يروي عن بعضِ كُبراءِ أهلِهِ عبدِ الله بنِ أبي حبيبة . أُراه أخا إبراهيم . وبه جزمَ ابنُ حِبَّانَ . وفي «الميزان» (٤): روى عن جَدِّهِ لأمِّهِ عبدِ الله بنِ أبي حبيبة ، وله صحبة ، وعنه: مجمِّعٌ . حديثُهُ في «مسند أَحْد» (۵) ، وغيره . قالَ ابنُ المدينيِّ في «العلل» (۲): مجهولٌ .

٣٤٧١ مُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ بنِ مسلمِ ابنِ أبي فُديكٍ، دينارٍ، أبو إسماعيلَ، الـدِّيلُّ مولاهم، المدنيُّ، الحافظُ (٧٠).

يروي عن: أبيهِ، وسلمةَ بنِ وردانَ، وابنِ أبي ذئبٍ، والضَّحَاكِ بنِ عثمانَ،

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۷/ ۳۹۶.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) لم أجده في «ميزان الاعتدال».

<sup>(</sup>٥) «المسند» ٤/ ٣٣٤، وفيه راو مبهم.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في «العلل».

<sup>(</sup>٧) «رجال مسلم» ٢/ ١٦٤، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٣٤٣، و «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٤٨٦.

وإبراهيمَ بنِ الفضلِ المخزوميِّ، وجماعةٍ ، منهم: عبدُ الرَّحنِ بنُ حرملةَ ومُحَمَّدُ بنُ عمرو بنِ علقمةَ. قالَ أبو داود: إنَّما سَمِعَ منه حديثاً واحداً.

وعنه: إبراهيمُ بنُ المنذرِ، والحميديُّ، وأَحْمَدُ بنُ الأزهرِ، وسلمةُ بنُ شبيبٍ ، وعَبْدٌ، وأبو عتبةَ أَحْمَدُ بنُ الفَرَحِ ، ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ، وهارونُ بنُ عبدُ الله الحَمَّالُ، والحسينُ بنُ عيسى البسطاميُّ، ومُحَمَّدُ بنُ مصفَّى، وخلقٌ .

وكانَ ثقةً، صاحبَ حديثِ، لكنَّهُ لا رحلةَ له، خرَّج له السِّتَةُ، وذُكرَ في «التهذيب» (١) ، ومِمَّنْ صَرَّحَ بتوثيقِهِ ابنُ معينِ (٢) ، وانفرَدَ ابنُ سعدٍ (٣) بقوله: ليسَ بحُجَّةٍ . ماتَ سنةَ تسع وتسعين ومئةٍ، وقالَ مَرَّةً: سنةَ إحدى ومئتين، وقالَ البخاريُّ (٤): سنةَ مئتين.

٣٤٧٢ مُحَمَّدُ بنُ إسهاعيلَ بنِ يوسفَ بنِ عثهانَ، الشَّمسُ الحلبيُّ، ثُمَّ المحيُّ، الشَّافعيُّ .

المقرىءُ، الكاتبُ المجوِّدُ. كتبَ بخطِّهِ: أنَّه لما بلغَ تسعَ عشرةَ سنةً حَبَّبَهُ الله في كتابِهِ، ووفَّقَهُ له، وأنه حَفِظَ كتباً وعَرَضها، واشتغلَ بعلوم، وبكتابة [ الخطِّ ] المنسوبِ على عِدَّةِ مشايخ، وتلا بالسَّبع ببلَدِهِ على جماعةٍ قبلَ سنةِ ثلاثٍ وستينَ،

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکهال» ۲۶/ ۲۸۵، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۵۳.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري٢/ ٥٠٥، و الدارمي (٨١٩).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٥ / ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) (التاريخ الكبير) ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) «إنباء الغمر» ٢/٢ ٥٠٠، و «الضوء اللامع» ٣/ ٥٥٠.

ثُمَّ ارتحلَ إلى مصرَ لطلبِ العلمِ والقراءاتِ، والكتابةِ على غازي (١) ، وأنَّه قرأً للسَّبعِ على نيِّفٍ وعشرينَ شيخاً، أوَّ لُمُم: الشَّمسُ الإربليُّ بحلبَ بلدِهِ، وآخرُهم الشَّمسُ العسقلانيُّ، وأنه قرأ على الأمينِ ابنِ السَّلارِ، والشَّمسِ ابن اللبَّانِ، وما علمتُ أقرأ عليهما السَّبعَ أو بعضَها ؟ ، وله أبياتٌ ضمَّنَها أنَّه قرأ بالعشر، ووُجِدَ بخطِّهِ أنه روى «الشاطبية» عن عِدَّةٍ منهم: العسقلانيُّ.

وكانت له معرفة جيدة بالقراءات وبالكتابة، ولديه ذكاء مفرط، وأقرأ كثيراً، وكانت له معرفة جيدة بالقراءات وبالكتابة، ولديه ذكاء مفرط، وأقرأ ويكتب وشُوهِدَ في خالبِ أوقاته يقرأ في موضع مِن القرآن، ويُقْرَأُ عليه في آخر، ويكتب في الثلاثة، بحيث إنه لا يفوته شيء في الرَّدِ عليه، وكتب بخطّه كثيراً.

ويُحكى عنه أنّه قال : كتبتُ مصحفاً على الرّسمِ العثمانيِّ في ثمانية عشرَ يوماً بلياليها بالجامعِ الأزهر، سنة خمسِ وستين وسبعِ مئةٍ، وأنّه قالَ [٣٥٩/أ] في آخر سنةِ ثلاث عشرة : إنّه نسخَ مِئة مصحفٍ وأربعة وثمانين مصحفاً و ربعةً. جميعُ ذلك من صدرِهِ على الرّسمِ العثماني، وأزيدُ مِن رُبعِها بالقراءاتِ السّبع، وعِدّةِ علوم، وأنّه كتبَ لتلكَ العلوم ديباجةً، لكلِّ مصحفٍ عدّة أوراقٍ بيّنَ فيها ما وضعَه فيه من العلوم، وأنّه مكثَ مدّةً يكتُبُ في كلِّ أربعين يوماً مصحفاً، ثُمَّ مدةً في كلِّ ثلاثين يوماً

<sup>(</sup>١) شرفُ الدِّينِ غازي بنُ قطلوبغا التركيُّ، خطَّاطٌ شهير ، تـوفي سـنة ٧٧٧ هـ. « إنباء الغمـر» ١١٨/١

وذكرَ في التَّاريخِ المذكورِ أنَّه كتبَ مِن القصيدةِ «البردةِ» ما يزيد على خمسِ مئةِ نسخةِ عليها تخميسٌ.

قلتُ: قد رأيتُ بعضَ المصاحِفِ، والبُرَدِ من خَطِّهِ، وقد جاورَ بالحرمينِ مُدَّة سنينَ، وكانت إقامتُهُ بمكة أكثرُ. أقامَ بها نحو خسَ عشرةَ سنةً، وسافرَ منها إلى اليمنِ في سنة خس وثهان مئةٍ، ثُمَّ عادَ إلى مكِّة ؛ فلم يزلُ بها حتِّى ماتَ عن سبعين أو أكثرَ، في صبح يوم الاثنين سادس عشري ربيعِ الآخرِ سنة أربعَ عشرة وثهان مئةٍ، ودُفِنَ بالمعلاةِ. ومِّن ترجَهُ التقيُّ الفاسيُّ (۱).

روى لنا عنه جماعةٌ، منهم بالإجازةِ التَّقيُّ ابنُ فهدٍ، ومُثَن أَخذَ عنه عِدَّةَ روي لنا عنه جماعةٌ، منهم بالإجازةِ التَّقيُّ.

٣٤٧٣ مُحَمَّدُ بنُ إسهاعيلَ .

شَيْخٌ مَدَنِيٌّ. روى عن جعفر الصادق. قالَ ابنُ مندَهُ: مجهولٌ . ذكرَه الـذَّهبيُّ في «ميز انه» (۲).

٣٤٧٤ مُحَمَّد بنُ أفلحَ، مولى أبي أبوبَ الأنصاريِّ (٣).

عدادُهُ في أهل المدينةِ. ذكرَهُ مسلمٌ (٤) في ثالثةِ تابعي المدنيينَ، وهو أخو كثيرٍ

<sup>(</sup>۱) «العقد الثمين» (۱/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٤٨١ .

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكرى» ٥/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ٢٥٢ (٩٠٥).

وعبدِ الرَّحمنِ الماضيين . ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاته» (١) ، والبخاريُّ (٢) ، وقال : مدَنيٌّ ، وساق من طريق عثمانَ بنِ حكيمٍ ، عنه عن أسامةَ بنِ زيدٍ ، حديثًا ، وقال : وأما كثيرُ بنُ أفلحَ ، وأفلحُ فقتلا يومَ الحرَّةِ ، وكذا ذكرَه ابنُ أبي حاتم (٢) ، وهو في «التهذيب» (١).

٣٤٧٥ مُحَمَّدُ بنُ أبي أمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيفٍ، الأنصاريُّ، الأوسيُّ، المَدنيُّ (٥٠).

أخو سهلِ الماضي، واسمُ أي أمامةَ أسعدُ. سَمِعَ أباه، وأبانَ بنَ عثمانَ، وعبدَ الرَّحنِ بنَ عبدِ الله بنِ كعبِ بنِ مالكِ، وعنه: مالكُ، ويحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، وابنُ إسحاقَ، ذكرَه البخاريُّ (٢)، وابنُ أبي حاتم (٧)، ووثَّقه ابنُ مَعينِ (٨)، وابنُ وباننَ في ثانية «ثقاته» (٩)، ثُمَّ في ثالثتها (١١)، وقالَ: يروي عن: أبيه، والحجازيين.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن جبَّانَ ٥/ ٣٨٠ .

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير »۱/ ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکهال» ۲۲/ ۵۰۰ و «تهذیب التهذیب» ۸/ ۵۹.

<sup>(</sup>٥) «تهذیب التهذیب» ۹/۸ه.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ۷/ ۲۰۸.

<sup>(</sup>۸) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ۲/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٩) «الثقات» لابن حِبَّانَ ٥/ ٣٥٨ .

<sup>(</sup>۱۰) «الثقات» ۷/۸۲۸.

وهو في «التهذيب» (١).

٣٤٧٦ مُحَمَّدُ بنُ أنسِ الأنصاريُّ، الظَّفَريُّ (٢).

له صحبةٌ. قَدِمَ النبيُّ عَلَيْ المدينة وهو ابن أسبوعين، فمسحَ رأسه.

وحُجَّ به في حَجَّةِ الوداعِ وهو ابن عشرُ سنينَ، روى عنه : ابنَّهُ يونسُ.

ذكرَه البخاريُّ (")، ثُمَّ ابنُ أبي حاتم (ن)، وعندهما أيضاً: مُحَمَّدُ بنُ فضالةَ بهذه الترجة سواء، ولذا قالَ النَّهبيُّ (٥): مُحَمَّدُ بنُ أنسِ بنِ فضالةَ، لكنَّهُ وصفَه بأنَّه تابعيُّ، والظاهرُ - كما قالَ شيخُنا في «لسانه» (١) -: أنَّ مَنْ جعلَهُ ابنَ فضالة نَسَبهُ جَدِّهِ، على أنَّ ابنَ أبي حاتم ذكرَه فيمَنْ لم يُعرف اسمُ أبيه أبيه أيضاً؛ فقال (١): مُحَمَّدُ الظَّفَرِيُّ، ذُكِرَ أنَّه رأى النبيَّ عَلَيْ ثُمَّ مسحَ رأسه، روى عنه: ابنهُ يونسُ، سمعتُ أبي يقول ذلك، ويقولُ: هو مجهولُ. انتهى.

وقد سبقَ في: أنسِ بنِ فضالةَ بنِ عديِّ بنِ حرامِ بنِ الهُتيمِ بنِ ظَفَرٍ الأنصاريِّ الظَّفَريِّ ما يشهَدُ لصحبةِ ولدِهِ مُحَمَّدٍ.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکیال» ۲۲/ ۰۰، و «تهذیب التهذیب» ۹/ ۰۵.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٣/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٨/٤١٠.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» ٧٦/٤.

<sup>(</sup>٦) « لسان الميزان» ٧/ ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٨/ ٥٥.

٣٤٧٧ مُحَمَّدُ بنُ إياسِ بنِ بكيرِ بنِ عبدِ ياليلَ، اللَّيثيُّ، المدنيُّ(١).

ذكرَهُ مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعي المدنيينَ . وهو تابعيٌ ثقةٌ مِن أولادِ البدريينَ ، كانَ أبوه ، وعيّاه عاقلٌ ، وخالدٌ عمّن شهدوها . وقالَ ابنُ سعدِ (٣): إنَّ أمَّهُ [٣٥٩/ب] الرُّبيِّعُ ابنةُ معوِّذٍ . يروي عن : عائشة ، وأبي هريرة ، وابنِ عباسٍ ، وابنِ عمرَ ، وذُكر في «التهذيبِ (٤) ، و «تاريخِ البخاري (٥) ، وابنِ أبي حاتم (٢) ، و ثانيةِ «ثقات ابنِ في «التهذيبِ (٤) ، و «الإصابة (٨) ، و ذكرَه ابنُ منده في «معرفة الصحابة» ، وقالَ : أدرك حبّانَ (٧) ، ولا يصِحُ له صحبةٌ ، ولا يعرفُ له روايةٌ . انتهى . وأبوه من كبارِ الصحابة ، فيحتملُ أن يكونَ لولده روايةٌ .

٣٤٧٨ . مُحَمَّدُ بنُ إياسِ بنِ سلمةَ بنِ الأكوعِ (٩). الماضي أبوه، وجَدُّهُ، وأخوه سعيدٌ.

<sup>(</sup>١) «المعرفة والتاريخ» ١/ ٤٢٠، و «رجال البخاري» للباجي ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/۲٤۳ (۷۹۳).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٨/ ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٥٠٥، و «تهذيب التهذيب» ٩/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ١/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٦)«الجرح والتعديل» ٧/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) «الثقات » لابن حِبَّانَ ٥/ ٣٧٩ .

<sup>(</sup>A) « الإصابة» ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ١/ ٢١ ، و «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٠٥، و «الثقات » ٧/ ٣٦٩.

## ٣٤٧٩ مُحَمَّدُ بنُ بالغِ .

نُسِبَ هكذا لَجَدِّهِ ؛ فهو ابنُ أَحْمَدَ بنِ بالغِ الماضي. له ذكرٌ في البدرِ حسنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ بالغِ الماضي أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ بالغٍ ، وأظنَّهُ ولَداً لهذا ؛ فَيُنظَر هناك .

## ٣٤٨٠ عُحَمَّدُ بنُ بِجَادِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، القُرشيُّ، الزُّهريُّ (١).

مِن أهلِ المدينةِ. يروي عن: عَمَّتِهِ عائشةَ ابنةِ سعدٍ عن أبيها ، وعنه: معن بن بن عيسى القزَّازُ. قالَه ابن حِبَّانَ في ثالثةِ ثقاته (٢)، وهو عند البخاريِّ (٢)، وابن أبي حاتم (١) ، وأنه روى أيضاً عن أبيهِ، والحارثِ بنِ فضيلٍ، وعنه أيضاً: مُحَمَّدُ بن عمرو.

## ٣٤٨١ مُحَمَّدُ بنُ بركاتِ بنِ حسنِ بنِ عجلانَ، الجماليُّ، الحسنيُّ (٥).

أميرُ مكة، وابنُ أمرائها. وُلِدَ في رمضانَ سنة أربعينَ وثمانِ مئةٍ بمكة، ونـشاً في كنَفِ أبيه، وكانَ قاصِدَهُ إلى الظّاهر جقمقَ في سنةِ خمسين ؛ فأكرَمَهُ وأعـادَ الإمـرةَ لأبيهِ، وصرفَ أبا القاسمِ ، ثُمَّ استقرَّ هذا بعدَ أبيه في سنةِ تسعٍ وخمسين، وحُمِدتْ

 <sup>«</sup>الإكمال» ١/٧٤.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲) xv1/۷.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) «الجوح والتعديل» ٧/٢١٣.

<sup>(</sup>٥) «نظم العقيان»، ص ١٦٦، و«سمط النجوم العوالي» ٤/ ٢٧٦.

سيرتُهُ، فاقَ كثيراً من سَلَفَهِ بالمحاسنِ - حسبها بينتُهُ في «النصوء (۱) اللامع» (۱) وفُرِّضَ إليه في سنة سبع وثهانين وثهان مئة سلطنة الحجازِ كُلِّهِ، ودُعِيَ له على المنبرينِ، وأوَّلُ ما دُعِيَ له بالمدينةِ كنتُ جالساً بجانبه من الرَّوضَةِ ؛ فقررتُ له ما أنعمَ الله تعالى بِهِ عليه ؛ فتزايدَ حمدُهُ وشكرُهُ، واستقرَّ حينئذ في المدينةِ من بعدي، وكذا وقع لجدِّهِ حسنٍ أنَّ السلطانَ فَوَّضَ إليه سلطنة الحجازِ، وتكررَّتْ بعدي، وكذا وقع لجدِّهِ حسنٍ أنَّ السلطانَ فَوَّضَ إليه سلطنة الحجازِ، وتكررَّتْ زيارةُ صاحبِ التَّرجمةِ لجدِّه المصطفى، والإحسانُ لجيرانه، بل والقادمينَ للزيارةِ، معَ مزيدِ خشوعٍ وخضوع، وابتنى بها محلاً لنزولِهِ بالقربِ مِن أماكنِ المؤدِّم، وتمَّتُ على الرعايا والأتباعِ بركاتُهُ وصِلاَتُهُ، وتجمَّلَ المؤلِّل وتحوَّل وتحوَّل.

٣٤٨٢ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ بنِ عُثهانَ بنِ داودَ بن كيسانَ، الملقَّبُ بُندارَ (٣).

أحدُ الحفَّاظِ. روى الخطيب في «جامعه» (٤) أُنَّه قال: كتب عني خمسةُ قرونٍ، وسألوني التَّحديثَ أنْ أحدِّثَهم بالمدينةِ ؟ فأخرجتُهُم إلى البستانِ ؟ فأطعمتُهُم الرُّطَبَ وحدَّثْتُهُم . انتهى .

وهو يحتملُ إرادةَ المدينةِ أو غيرَها، والأوَّلُ أظهرُ، ويستأنسُ لـ عبالرُّطَـبِ، ثُـمَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: الوضوء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» ٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٥١١.

<sup>(</sup>٤) «الجامع» ٢/ ٥١١ ، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ١/ ٢٣٧ .

يحتملُ أن يكون أقامَ، أو كانَ عابرَ سبيلِ، فينظرُ.

٣٤٨٣ مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ ، بموحَّدَةٍ ومعجمةٍ ، وقيل: بنونٍ ومُهملة (١) .

مدنيٌّ، حدَّث عنه: عمر بن نَجيح، وَاهٍ. قالَه في الميزان (٢).

٣٤٨٤ مُحَمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الأَشْكَلِ، الفقيهُ الصَّالحُ، جمالُ الدِّين، النَّاشريُّ، السروريُّ (٣)، ثُمَّ الحسينيُّ.

كذا وصفَه أبو الفتح المراغيُّ حين أثبتَ اسمَهُ فيمن سَمِعَ «الشفا» على البرهانِ ابنِ فَرحونِ المالكيِّ، وزاد أيضاً: صاحبَنا. [٣٦٠/ أ]

٣٤٨٥ عَمَّدُ بنُ أَبِي بكرِ بنِ أيوبَ، القاضي فتحُ الدِّينِ أبو عبدِ الله ابنُ الزَّينِ ابنِ النَّاجُمِ المُخزوميُّ (٤)، المُحرَّقيُّ - نسبةً إلى المحرَّقية قريةٍ بالجيزية (٥)، القاهريُّ، الشَّافعيُّ (١).

جدُّ الأخوينِ، ولي نَظَرَ المسجِدِ النبويِّ في أيامِ الظاهر (٧) برقوقَ، ووقفتُ على التَّوقيع بذلك، وسهاها استيفاء الحرم المدني، ويقال لها: نظرُ ديـوانِ الخُـدَّامِ، وإنَّ

<sup>(</sup>١) أي: نسر. «لسان الميزان» ٧/ ١٥، ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: السرودي ؟

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في الأصل، وما أثبت عن « الضوء اللامع » .

<sup>(</sup>٥) هي الجيزة حاليا، إحدى محافظات جمهورية مصر العربية حاليا .

<sup>(</sup>٦) «الضوء اللامع» ٧/ ١٥٨.

<sup>(</sup>V) في المخطوطة: الظاهرية ، والصواب المثبت.

برقوقَ قرَّرَهُ فيها بعَد موتِ الشِّهابِ أَحْمَد السَّندوبيِّ في ربيعِ الآخرِ سنةَ سبعٍ وتسعينَ وسبع مئةٍ، ورأيتُ شيخنا وَصَفَه في عَرضِ ولدِه عليه بناظرِ الحرم الشَّريفِ النَّبويِّ (۱).

٣٤٨٦ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بكرِ بنِ الحسينِ بنِ عمرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يونسَ ابنِ أَبِي الفخرِ عبد الرَّحمنِ بنِ نجم بنِ طُولونَ (٢).

وقيل بدلَها: عبدُ الوهابِ بنِ مُحَمَّدٍ، ومنهم مَن جعلَ بعد عمرَ بدلَ مُحَمَّدِ بنِ يونسَ عبدَ الرحمنِ ابنَ أبي العزِّ ابنِ نجمِ بنِ طولونَ، الشَّمسُ والصدر، والنَّبيه، والجمالُ وهو الأكثر، أبو اليمنِ ابنُ النينِ، القُرشيُّ، العثمانيُّ، المراغيُّ الأصلِ، المَدنيُّ، الشَّافعيُّ.

الآتي أبوه وأخويه، ويُعرفُ كلُّ منهم بابنِ المراغيِّ. وُلدَ في سنةِ أربع وستين وسبع مئةٍ، أو التي تليها بالمدينةِ، ونشأ بها؛ فحفظ «العُمدَةِ»، و «المنهاجين» الفرعيِّ والأصليِّ، و «ألفيةَ ابنِ مالك».

وعَرَضَ في سنةِ خمسٍ وسبعين في بعدها على شيوخِ بلده، والقادمينَ عليها، وكذا على أهلِ مكَّة، كأَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ المعطي المالكيِّ (٣)، بل سافرَ إلى الـدِّيارِ

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض بمقدار سبعة أسطر.

<sup>(</sup>٢) «نظم العقيان في أعيان الأعيان»، ص ١٣٩، و «وجيز الكلام» ٢/ ٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) أَحْدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عبد المعطي، شهابُ الدِّينِ، المكيُّ، المالكيُّ، كان ماهرا في الفقه والعربية، تـوفي بالحرم سنة ٧٨٨ هـ . «إنباء الغمر» ١/ ٣٢١.

المصرية في سنة ثمان وسبعين؛ فعرضَ على جماعةٍ هناك، وعَنَ أجازَهُ من مجموعهم : البدرُ مُحَمَّدُ ابنُ أبي البقاءِ السُّبكيُّ في موسم سنةِ سبع وسبعينَ بالمدينةِ، ومُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدُ بنِ عبدِ الرَّحنِ الدِّمشقيُّ، الشَّافعيُّ، نزيلُها، وأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنُ مُحَمَّدِ بنُ مُحَمَّدِ بنُ مُحَمَّدِ بنُ مُحَمَّدِ الحنفيُّ المدعوُّ بجلالٍ الحُجَنْدِيّ، وعليُّ بنُ أَحْمَدَ الفُوِيُّ المدنيُّ، والمجدُ اللُّعَوِيُّ، وأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدَ بنِ أَحْمَدَ القُرشِيُّ، العُقَيْلِيُّ، النَّويْرِيُّ المكيُّ، الشَّافعيُّ، والبرهانُ الأَبناسيُّ، والسِّراجُ البُلْقِيْنِيُّ، وابنُ الملقِّنِ ، والكمال الدَّمِيريُّ ، أربعتُهم بالقاهِرَةِ.

وعمّن لم يُجِزْهُ القاضيانِ: الصّدرُ المناويُّ، و[البرهانُ] (') ابنُ جماعة، وكلاهما في سنة ثهانٍ وسبعينَ، والقاضي ناصرِ الدِّين ابنِ المَيْلَقِ ('') وقد تزَوَّجَ المترجَمُ ابنتَهُ، وهي أمُّ أولادِهِ -، والعِزُّ عبدُ السلامِ بنُ مُحَمَّدِ الكازرونيُّ المدنيُّ السافعيُّ، وقالَ: إنَّهُ كان بالمسجدِ النَّبويِّ تجاهَ رأسِهِ الشَّريفِ عَيَّالِهُ في آخرِ ذي الحِجِّةِ مِن التي قبلها، ومُحَمَّدُ بنُ صالحِ نائبُ الإمامةِ بالمسجدِ النبويِّ ، وعبدُ الواحِدِ بنِ عمرَ بنِ عَيَّاذِ الأنصاريِّ المالكيِّ، وأَحْمَدُ بنُ سلمانَ بنِ أَحْمَدَ الشهير بالصِّقِلِيِّ.

وتفقَّهَ بوالدِهِ، وقرأ على البدرِ الزَّركشيِّ تصنيفه «إحكام عمدة (٣) الأحكامِ» في

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: البدر ، والتصويب من «الضوء اللامع» .

<sup>(</sup>٢) ناصرُ الدِّينِ، محمَّدُ بنُ عبدِ الدَّائم، المصريُّ، اشتهر بالوعظ والخطابة، مع مشاركة بالعلوم، مولده سنة ٧٣١ هـ، ووفاته سنة ٧٨٩ هـ. «الدرر الكامنة» ٣/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل، وما أثبت عن «الضوء اللامع».

سنة ثمانٍ وثمانينَ، وأجاز له روايتَهُ وسائرَ ما يجوزُ له وعنه روايتُهُ، ووصفَهُ بالشيخِ الإمامِ الفاضلِ العالمِ، سليلِ الأكابرِ، ومعدنِ المفاخرِ، وقالَ: قراءةً وتحريراً، وتصنيفه «زهرَ العريشِ في تحريم الحشيشِ».

وسَمِعَ على العِزِّ أي اليمنِ ابنِ الكُويكِ بعض «الموطأ» رواية يحيى بنِ يحيى في سنة تسع وثمانين ؛ بل سمعَه بكماله [٣٦٠/ب] بقراءة أخيه أبي الفتح الآتي قريباً على البرهانِ ابنِ فَرحونٍ، وقرأ على الزَّينِ طاهرِ بنِ الحسنِ بنِ عمرَ بنِ حبيبٍ (١) كتابَهُ «وشي البردة»، وأجازَهُ به وبغيره من تآليفه.

وعلى الزِّينِ العراقيِّ «شرحه لمنظومته الألفية» بالمدينة في سنة تسعينَ، وأذِنَ له في روايتهِ وإفادَتِهِ، ووصفَهُ بالشَّيخ الفقيهِ، المشتغلِ المحصِّلِ، الأصيلِ الأثيل، جمالِ الدِّين، ووالدَهُ بالشَّيخِ الإمام، العلَّامة مفتي المسلمين، صدرِ المدرِّسين نفعَ اللهُ به وبسلفِه، وقراءَتَهُ بأنَّها قراءَةُ تدبُّرٍ وتأمَّلٍ ؛ فأجادَ وأحسنَ، وأنَّها بالمسجدِ النَّبويِّ، وأخذَ بالقاهرةِ أيضاً عن شيخِنا، وامتدَحَهُ بها أثْبَتَهُ في ترجمته، وأوردَهُ في «معجمه» وأخذَ بالقاهرة أيضاً عن شيخِنا، وامتدَحَهُ بها أثْبَتَهُ في ترجمته، وأوردَهُ في «معجمه» والمناسِ، وقال: إنَّهُ تفقَّه بأبيه، ومهرَ في الأدبِ، ونَظْمِ الشَّعر المقبول (٣)، وطافَ البلاد، واجتمع بي كثيراً وسمعتُ مِن فوائِدِه، ومَدَحَنِي

<sup>(</sup>١) طاهرُ بنُ الحسنِ بنِ عمرَ الحلبيُّ ، الحنفيُّ، ولد بعد ٧٤٠ هـ ، واشتغل بـالعلم، لـه شرح الـبردة للبوصيري، توفي سنة ٨٠٨ هـ . «شذرات الذهب»٤/ ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) «المجمع المؤسس» ٣/ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المبتول، وهو تحريف، والتصويب من «درر العقود الفريدة» ٣/ ٢٨٨.

بأبياتٍ لَّمَا وَلِيتُ مشيخةَ البيبرسيةِ (١) .

وتبعَه في ذكرِه المقريزيُّ في «عقوده» (٢)، ونابَ في الخطابةِ والإمامةِ، والقضاءِ بالمدينةِ عن أبيه، وسمعَ عليه «تاريخه» للمدينةِ بقراءة البسكريِّ، وكان إماماً عالماً كثير التوادِّ، ظريفَ المحاضرةِ والمحادثةِ، بارعاً في الأدبِ، ذا شعرٍ حسنٍ ؛ فمنه في آبارِ المدينة مماً نقلتُهُ من خَطِّهِ، وسمعَها منه والدُّهُ وأخواه أبو الفتح، وأبو الفرج:

إذا رمتَ آبارَ النَّبِيِّ بطيبةٍ فَعِدَّتُهَا سَبْعٌ مقالاً بلا وَهْن أريسٌ وغُرْسٌ رُومةُ وبُضَاعَةٌ كذا بُصَّةٌ قُلْ بَيرُ حَاءٍ مَعَ العِهْن

وقد دَرَّسَ وأفاد، قرأً عليه أخوه أبو الفرجِ «المنهاجَ الفرعيَّ»، وأسند والدُّهُ وصيَّتَهُ إليه، ولكنَّه لم يَعِشْ بعده إلا يسيراً؛ فإنَّه سافرَ إلى الشام؛ فقتلَه بعضُ اللُّصوص وهو متوجِّهُ في اللُّجُونِ<sup>(٣)</sup> في سنةِ تسعَ عشرةَ وثهان مئةٍ، وقُتِلَ معه ابناه أبو الرِّضا مُحَمَّدٌ، وأبو عبدِ الله الحسينُ، رحمَهما الله .

٣٤٨٧ مُحَمَّدٌ، الكمالُ، أبو الفضل (٤).

أخو الذي قبله. وُلِدَ في خامسِ ذي القعدةِ سنةَ ثلاثٍ وثمانِ مئةٍ بالمدينةِ، وأمُّهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: البدرسية، والتصويب من «المجمع المؤسس»، و«الضوء اللامع».

<sup>(</sup>٢) «درر العقود الفريدة» ٣/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) اللَّجُوْن : بلد بين الأردن بينه و طبرية . « معجم البلدان » لياقوت ٥/ ١٣ باختصار . وهي الآن إحدى القرى التابعة لمحافظة جنين الفلسطينية .

<sup>(</sup>٤) «معجم الشيوخ» لابن فهد، ص٢٢٢، و «الضوء اللامع» ٧/ ١٦٢.

رُقيةُ ابنةُ الشَّيخِ مُحَمَّدِ ابن تقيِّ الكازرونيِّ، وأُحضر بها في الثالثةِ على أبيهِ سنة ستِّ «جزءاً من حديث نصر [المرجي]» (١) ، بل سَمِعَ عليه بعدَ ذلك «سداسيات الرازي» (٢) ، و «جزءَ ابنِ فُليته (٣) ، والأول والثاني من حديث شحتام ، و «جزءَ ابنِ مقسم» و «نسخة همام لأبي نعيم ، بِفَوتٍ مِن أوَّلِها، وبعض «الغيلانيات» ، و «نسخة همام الله ينعيم ، بِفَوتٍ مِن أوَّلِها، وبعض «الغيلانيات» وجميع «الأربعين» تخريجَ شيخِنا له، وكذا سَمِعَ على أخيه، وعلى النُّور المحليِّ سِبطِ النُّبيرِ بعض «الاكتفاء» للكلاعيِّ في عسر ف (٥) ، وحفظ «المنهاجَ» وغيره.

واشتغلَ على الجمالِ الكازرونيِّ، وسمع عليه «البخاريُّ» سنة سبعٍ وثلاثينَ، بل ما قرأ عليه «الموطأ»، وفي الفقهِ، والمعاني والبيان، وغيرها على النَّجمِ ابنِ السِّكاكينيِّ شريكاً لأخيهِ أبي الفتح، ووصفَه بالعالم العلاَّمةِ.

ودخلَ مصرَ، وماتَ مقتولاً في مكانِهم بالعوالي، خارجَ المدينةِ في ضُحى يــومِ

<sup>(</sup>١) عليُّ بنُ عمرَ بنِ عبدِ الله، التركمانيُّ، المرجِيُّ، ولد بعد سنة ٧٩٥ هـ بـالمُرُج، وتـوفي ٨٦٠ هـ.. «الضوء اللامع» ٣/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَد بنِ إبراهيم الرازيُّ، المعروف بابن الحطاب، مسند الـديار المـصرية، المتـوفى سـنة ٥٢٥هـ. «سير أعلام النبلاء » ١٩/ ٥٨٣ .

<sup>(</sup>٣) أُحْمَد بن علي بن مُحَمَّد اليمنيُّ، المشهور بابن فليتـة، المتـوفى سـنة ٧٣١ هـ. «هديـة العـارفين» / ٥٧/١

<sup>(</sup>٤) مُحَمَّد بنُ حسنُ بن يعقوب بن مقسم البغدادي النحوي، المتوفى سنة ٣٤١ هـ. «سير أعلام النبلاء» ١٦٦/ ١٠٥، وانظر «المعجم المفهرس»، ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

السبَّت سادسِ ذي القعدةِ، سنةَ ثلاثٍ وأربعين وثمان مئةٍ ؛ فحُمِلَ إلى البقيعِ، فغُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، ثُمَّ دُفِنَ بعد صلاةِ العصر، عوَّضَهُ الله وإيانا الجَنَّةَ .

وذكرَ شيخُنا في «تاريخه» (۱) السّببَ في قتلِه؛ فإنّه قال : وردَ الخبرُ بأنّ أبا الفضل ابنَ شيخِنا زينِ الدِّينِ بنِ حسينٍ أغتيلَ، قتلَه شريفٌ رافضيٌّ، يقال : لكونِ شخصٍ كانَ له دَينٌ عليه ؛ فليّا ماتَ أوصى أبا الفضلِ، فطالبَه بهال لمحاجيرَ له فمطَلَهُ ؛ فألحَّ عليه ؛ فاغتالَهُ، وصارَ أهلُ المدينةِ في خوفٍ شديدٍ، ولم يبقَ أحدٌ يجسُرُ على الخروجِ مِن بيته سَحَراً، وكانَ سليهانُ أميرُها غائباً ، فخرجَ نائبُه حيدرُ بنُ عزير (۱) في جماعةٍ لتحصيل القاتلِ، وكان قد تسحَّبَ هو وجماعةٌ مِن عشيرَتِهِ، فما ظَفِروا بأحدٍ منهم. انتهى .[٣٦١] أ]

وحينئذٍ توجّه أخوه ناصرُ الدِّينِ أبو الفرجِ مُحَمَّدٌ بإشارةِ أخيهما شيخِنا الشَّرَفِ أبي الفتحِ إلى القاهِرَةِ، فوَقَفَ للظَّاهرِ جقمقَ، فأمدَّهُ بجندٍ كثيرٍ صحبته أمير، بكلف نسبته (٣) أزيد من ثلاثةِ آلافِ دينارٍ، حصَلَ به تقويةٌ لأهلِ السُّنَّةِ، وخذلانٌ للرافضةِ، بعد أن جَهَّزَ للجند من البحر ما يكفيهم؛ لئلا يضيِّقوا على أهلَ المدينةِ، وأقامَ الجندُ مع أميرهم سنتينِ، وأمسكوا جماعةً، وفَرَّ القاتلُ ؛ فما أمكنَ تحصيلُهُ،

<sup>(</sup>١) «إنباء الغمر بأنباء العمر» ٩/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل تبعا لـ إنباء الغمر»، وإنها هو حيدرة بن دوغان نائب أمير المدينة سليهان بن عزير، كما في «الضوء اللامع» ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

لكنْ حصلَ بهذا ارتداعٌ في الجُملة ، رحمه الله .

٣٤٨٨ مُحَمَّدُ الشَّرفُ (١).

وكنَّاه بعضُ طلبةِ أبيه فتحَ الدِّينِ. أبو الفتح ، أخو اللذينِ قبلَه.

وُلدَ في سنةِ خمسٍ وسبعينَ وسبع مئةٍ بالمدينةِ، وأمَّهُ هي ابنة أبراهيم بنِ عبدِ الحميدِ المدنيِّ، وأختُ تقيِّ الدِّينِ مُحَمَّدٍ، ونشأ بها، فحفظ القرآن، وتلا به لنافع، وابنِ كشيرٍ، وأبي عمروٍ على الشَّمسِ الحلبيِّ الماضي قريباً، و «العمدة»، و «الشاطبية»، و «ألفية العراقيِّ»، و «المنهاج الفرعيِّ والأصليُّ»، و «لمع الأدلة» في أصول الدِّين لإمام الحرمينِ، و «ألفية ابن مالك».

وعرضَ في سنةِ ستِّ وثهانينَ فها بعدَها على شيوخِ بلدِهِ، والقادمينَ عليها، وغيرِهم ؛ فمِمَّنْ عرضَ عليه : مُحَمَّدُ بنُ أَحْدَ الشافعيُّ ابنُ الظاهريِّ (٢)، وقال : إنَّ مولِدَهُ سنةَ عشر وسبع مئةٍ، والقاضي ناصرُ الدِّينِ ابن الميلق، وأجازا له، وكذا البلقينيُّ، وابن الملقنِ، والأبناسيُّ، بل سَمِعَ منهم أيضاً، وذلك في سنة ثلاث وتسعين، فها بعدها في رحلته مع أبيه إلى القاهرةِ، وقد دخلَها أيضاً في أثناءِ سنةِ تسع وتسعينَ وأقامَ بها التي تليها.

وبِمَّنْ سَمِعَ منه بالمدينةِ من أهلِها والقادمينَ عليها: أبـوهُ، وبِمَّا سَـمِعَهُ عليـه

<sup>(</sup>١)«الضوء اللامع» ٧/ ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) تقيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عبدِ الرَّحمن الدَّمشقيُّ، ابنُ الظاهري، المتوفى سنة ٧٩٣ هـ. «إنباء الغمر» ١/ ٢٨ .

«تاريخَه للمدينة»، والجمالُ الأميوطيُّ، والزَّينُ العراقيُّ، وصاحبه الهيثميُّ، والتَّاجُ عبد الواحدِ بنُ عمرَ بنِ عَيَّاذ، والشَّمسُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يحيى الحَشبِيُّ، والجمالُ يوسفُ ابنُ البَنَّا(١)، والعَلَمُ سليهانَ السَّقَّا، وزوجتُهُ أمُّ الحَسَنِ فاطمةُ ابنةُ ابنِ مزروع، وابنة عمِّها رقيَّةُ، والقضاةُ الأربعُ: البرهانُ ابنُ فَرحونٍ، وعليُّ بنُ أَحْمَدَ النُّويرِيُّ، والتَّقيُّ مُحَمَّدُ بنُ صلاحِ الكنانيُّ، والتاجُ عبدُ الوَهابِ بنُ أَحْمَدَ الأخنائيُّ، النَّويرِيُّ، والتَّقيُّ مُحَمَّدُ بنُ صلاحِ الكنانيُّ، والتاجُ عبدُ الوَهابِ بنُ أَحْمَدَ الأخنائيُّ، في آخرين، كالجلالِ الخُجنْدِيِّ، وعبدِ القادرِ بنِ مُحَمَّدٍ الحجارِ.

وبالقاهرة سوى مَنْ تقدّم: التنوخيُّ، وابن الشّحنة، والمطرِّزُ، والحَلَاويُّ، والسويداويُّ، والسويداويُّ، والسويداويُّ، والسويداويُّ، والسويداويُّ، والسويداويُّ، والسويداويُّ، والنّجمُ ابنُ الكشكِ القاضي<sup>(٣)</sup>، وستيتة ابنة مُحَمَّدِ بنِ والفرسيسي، والغهاريُّ، والنّجمُ ابنُ الكشكِ القاضي<sup>(٣)</sup>، وقرأ على الكهال الدَّميريِّ فيها سنة خمس وتسعين جواباً له عن مسألةِ طريفةٍ شبهِ اللُّغز.

وبمكة : ابنُ صدِّيقٍ، وكانَ عِنَ سمعَ منه بالمدينة، والشَّريفُ عبدُ الرحمنِ الفاسيُّ، والجمالُ ابنُ ظهيرة ، وعلى والده، ودخلَ اليمنَ مراراً، أوَّلُها في سنة

<sup>(</sup>١) الجمالُ يوسفُ بنُ إبراهيمَ ابن البنَّا، ، كان حيا سنة ٨٢٤ هـ . «الضوء اللامع» ٣/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم بن أَحْمَد بن عثمان الهمذانيُّ الأصل، ثُمَّ الكوفيُّ، ثُمَّ الدمشقيُّ الحنفي، مات سنة ٧٩٥ هـ. . «إنباء الغمر» لابن حجر ١/ ٤٦١ .

<sup>(</sup>٣) القاضي نجمُ الدِّينِ أَحْمَدُ بنُ إسهاعيلَ، قتل سنة ٧٩١ هـ. «إنباء الغمر» لابن حجر ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) سُتيتةُ بنت مُحَمَّدِ بنِ غالي الدمياطيِّ، توفيت في سنة ٧٨٠ هـ. «الدرر الكامنة» ٢/ ٢٦٤.

اثنتين وثمان مئة ؛ فاجتمع بالفقيه الموفَّقِ عليِّ بنِ أبي بكرٍ الأزرقِ (۱) ، وقرأ عليه وأجاز له، وصَحِبَ إسماعيلَ الجبريِّ (۲) ، وتأدَّبَ به، وألبسَه الخرقة، وكذا صَحِبَ الشَّهابَ أَحْدَ بنَ الرَّدَّادِ (۳) ، وسمع عليه كثيراً من مؤلَّفاته، وسمع مِنَ المجدِ الله على أمن مؤلَّفاته، وسمع مِنَ المجدِ اللغويِّ، وكذا مِنَ لُقِي باليمن: النَّفيسُ العلويُّ، والبدرُ حسنُ الأبيورديُّ (۱).

وأجازَ له في سنة ستِّ وتسعينَ (٥) وما بعدها: الشِّهابُ الأذرعيُّ، والشَّمس الكرمانيُّ الشارح ، والبهاء ابن خليل ، والحرازي ، وأبو الخير ابن العلائي ، وأبو هريرةَ ابنُ الذَّهبيِّ، وابنُ أبي المجدِ ، وآخرون.

فجمعَ الكلَّ \_أعني : شيوخَ السماع والإجازة \_ «مشيخَتُه» تخريج النَّجمِ ابنِ فهدٍ.

<sup>(</sup>١) موفَّقُ الدِّينِ، عليُّ بنُ أبي بكرٍ الأزرق، اليهانيُّ، الشَّافعيُّ، توفي سنة ٨٠٩ عن نحو ثهانين سنة. «الضوء اللامع» ٥/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ الجَبريُّ، ثمَّ الزَّبيديُّ، صاحب الأحوال والمقامات، وللناس اعتقاد فيه كبير، مولده سنة ٧١٥ تقريبا، وفاته سنة ٢٠٨ هـ. «درر العقود الفريدة» ١/٤٠٤، و«الضوء اللامع» ٢/ ٢٨٢.

 <sup>(</sup>٣) شهابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بنُ أبى بكرِ بنِ مُحَمَّدِ الزَّبيديُّ، القرشيُّ، اليهانيُّ، الصوفيُّ، المعروف بابنِ الـرداد
 ، مولده سنة ٧٤٨ هـ، و وفاته سنة ٨٢١ هـ. «الضوء اللامع» ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) حسنُ بنُ عليِّ بنِ حسن السرخسيُّ الأصلُ، الأبيورديُّ، له رحلة في طلب العلم، واستقرَّ أخيراً باليمن، ولد سنة ٧٦١ هـ، و توفي سنة ٨١٦ هـ. «إنباء الغمر» لابن حجر ٣/ ١٦، و«النصوء اللامع» ٣/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) يعني: سنة ٧٩٦ هـ.

وتفقَّه بوالده، بحثَ عليه «العُمَدَ في شرح الزُّبَدِ» (١) ثلاثَ مرَّاتِ، وكذا قرأ عليه قطعة الأسنويِّ، وتكملة أبيه وغيرَها، وعلى الموفَّقِ ابنِ الأزرقِ قطعة من أول كتابه «نفائس الأحكام»؛ بل تفقَّه أيضا بالدَّميريِّ، والبُلقينيَّ، وآخرينَ، وأذِنُوا [٣٦١/ب] ، أو جلُّهم كابنِ الأزرق له.

وأخذَ الأصول عن الوليِّ العراقيِّ، قرأ عليه «المنهاجَ الأصليَّ»، وكتبَ له إجازة حافلةً كتبتُها في موضع آخر، والنحو : عن والدِهِ، والمحبِّ ابنِ هشام، وجماعةٍ، والحديث : عن النَّرينِ العراقيِّ، بحث عليه «ألفيته» وشرحَها، و«التقييد والإيضاح» له، إلى غيرِها من تصانيفه وغيرها، بل سَمِعَ عليه قبل بقراءة أخيه أبي التُمنِ في سنة تسع النُمنِ في سنة تسع عليه قبل الكثير من «شرح الألفيةِ»، وبقراءَة غيرِه في سنة تسع وثهانين، «جزءه في قصِّ الشارب»، وأذِنَ له في إقرائه، وكذا أذِنَ له غيرُهُ.

وكتب بخَطِّهِ الحسنِ المُتْقَنِ من الكُتُبِ والأجزاءِ أشياءَ، وطلبَ بنفسه، وقرأ الكثيرَ، وكتبَ الطِّباقَ، وضَبَطَ الأسهاءَ، وكانَ تخرَّجَ في هذا النَّوعِ بالصلاح الأقفهسيِّ ؛ فقد وصفَه بخطِّه بمفيدِنا، وتنبَّه، وبَرَعَ في الفقه وأصولِه، والنحوِ والتصوُّف، وأتقن جملةً من ألفاظِ الحديثِ، وغريبِ الروايةِ، وشَرَح «المنهاجَ الفرعيَّ» شرحاً حسناً مختصراً في ثلاثِ مجلدات، سهاه «المشرعَ الرويَّ في شرحِ الفرعيَّ» شرحاً حسناً محتصراً في ثلاثِ مجلدات، سهاه «المشرعَ الرويَّ في شرحِ

<sup>(</sup>١) «الزبد» في الفقه الشافعي ، لأبي القاسم هبة الله بن نجم الدين عبد الرحيم ، المعروف بالبارزي، المتوفي سنة ٧٣٨ هـ. المتوفي سنة ٧٣٨ هـ. «الدرر الكامنة» ٤/ ٢٠١، و «الضوء اللامع» ١/ ٢٨٢، و «هدية العارفين» ٢/ ٢١١.

منهاجِ النوويِّ» أخذه عنه : البرهانُ ابنُ ظهيرةَ، وابنُ شعبانَ<sup>(١)</sup>، وغيرهما.

واختصرَ «فتح الباري» لشيخِنا في نحو أربع مجلدات، وسماه «تلخيص أبي الفتح لمقاصدِ الفتح» (٢)، وهو شبه المنتقى، وحدَّثَ باليمنِ، ودرَّس بها.

وعمَّن قرأ عليه بها: التقيُّ ابنُ فهدٍ وغيرُه من القُدماء، وبنى لأجلِه بعضُ ملوكِها بها مدرسةً، وجعلَ له فيها معلوماً وافراً ،كان يُحملُ إليه بعد انتقاله عنها برهةً.

وكذا حَدَّثَ بالمدينة بعد سؤالِ أخيه أبي الفرج له في ذلك، وتوقُّفِه فيه تأدباً مع الجهالِ الكازرونيِّ؛ لتقدُّمِه في السنِّ عليه ؛ فقرأ عليه أخوه المذكور «الصحيحين»، و«الشِّفا» بالروضة، وكذا قرأ عليه آخرون كأبي الفتح ابنِ تقيِّ، ولم يلبَثْ أن قُتِلَ أخوه الكهالُ أبو الفضل ، كها أسلفتُ في ترجمته ، فكان ذلك سببَ انتقالِه إلى مكة، وذلك في سنةِ أربع وأربعينَ، واستمرَّ بها حتَّى ماتَ، بل كان مِكْن تردَّدَ إليها قبلَ ذلك مراراً، أولها سنة ثهان مئةٍ، وجاورَ بها سنينَ، وحَدَّثَ بها بالكتب السِّتةِ وغيرِها، واشتهرَ ذكره فيها بحيثُ استقرَّ في مشيخةِ الخانقاة الزِّماميةِ بها بعد موتِ شيخها أَحْمَدَ الواعظِ<sup>(٣)</sup> في سنة خسين، ثُمَّ استقرَّ به الجهالُ ناظرُ الخاصِّ في مشيخةِ مدرستِهِ التي أنشأها بمكةَ أوَّلَ ما أتيتُ في سنة سبعِ وخسينَ، وجعلَ وقتَ

<sup>(</sup>١) شمسُ الدِّين مُحَمَّدُ بنُ شعبانَ الشافعيُّ، المتوفى سنة ٨٠٤ هـ . «النجوم الزاهرة» ١٥/ ٤٨٧

<sup>(</sup>٢) «هدية العارفين» ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ جوغانَ، الشاذليُّ، الواعظ، نزيلُ مكَّة، توفي سنة ٨٥٠ هـ. «النضوء اللامع» ١/ ٢١٠.

حضورِها بعدَ صلاةِ الصبحِ لأجله، والظاهر جقمق في إسماع «البخاري» مضافاً لمشيخة التصوُّفَ بالزِّماميةِ، وأخذَ عنهُ الأكابرُ من أهلِها والوافدين من سائرِ الآفاقَ عليها.

وكنتُ عِنَّ أَخذَ عنه الكثير، وبالغ في الإكرام والاحترام، حتى إنّه التمسَ منّي حسبها كتبه بِخَطِّهِ - الإجازة لوَلَدِه، وكان يسلُكُ في تحديثِهِ التحرِّي والتسدُّد، ويصلي على النبيِّ عَلَيْ، ويترضى عن الصحابة كلها ذُكِروا، ويفتتحُ المجلس بالفاتحة، وبسورة الإخلاصِ ثلاثاً(۱)، ويهديها لمشايخِه، كلُّ ذلك مع الثُّقة والأمانة، والصَّدْقِ والعبادةِ ، وكثرة التلاوةِ والزهدِ والورع، والتَّواضع والهضم لنفسه، والصِّدْقِ والعبادةِ ، وكثرة التلاوةِ والزهدِ والبورع، والتقنُّع باليسير، والاقتصاد، وطرحِ التكلُّفِ في مسكنِه، ومطعمِهِ وملبَسِه، والتقنُّع باليسير، والاقتصاد، وحُسْنِ التأتِّي، والانجاعِ عن الناس، والإقبالِ على ما يُهمُّه، وقِلَّةِ الكلامِ فيها لا يعنيه، وشِدَّةِ التَّحرِي في الطهارة، والغضبِ لله، وعَدَمِ الخوف في الله من لومة لاثم، والهيبةِ والوقارِ، وسلوكِ الأدبِ وتسكينِ الأطرافِ، ونور الشيبة ، وحسنِ الاعتقادِ في المنسوبينَ للصلاحِ [٣٦٢/أ]، سالكاً طريقَ شيخِه في تحسينِ الظنِّ بابن عربيً مع صِحَّةِ عقيدتِهِ (۱)، وربها عِيبَ بذلك، بحيث سمعتُ من شيخنا إنكارَه عليه بسبَيهِ، وعدمَ ارتضائِه لاختصاره «الفتح».

<sup>(</sup>١) القراءة بها تارة لا ضير فيها ، وأما التزامه فهو مما لا دليل عليه ، كما أن إهداء القراءة للأموات مما اختلف فيه العلماء ، والأصح عدم جوازه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) أطال علماء الإسلام في ذم كلام ابن عربي الطائي صاحب كتاب «الفتوحات المكية» وبينوا فساد معتقده وخطره في تقريره عقيدة وحدة الوجود ، وصنفت في ذلك كتب مستقلة .

وكان الشَّيخُ مُحَمَّدٌ الكيلانيُّ المقرئُ (١) وغيرُهُ يناكدُهُ وينكر إقامتُهُ برِباطِ ربيعِ في سفح أجيادَ الصغيرِ (٢)، وهو صابرٌ لشِدَّةِ تحرِّيْهِ، قَلَّ مَنْ كان يُحسِنُ القراءةَ عليه سيِّما وفي خُلُقِهِ شِدَّةُ، ولو بُسِطَتْ ترجَمَتُهُ لكانَ فيها لَطَائِفُ.

وهو مِمَّنْ ذَكَرَهُ المَقريزيُّ في «عقودِهِ» (٣)، وقال: إنَّهُ جالَ البلادَ، وبرعَ في الفقهِ وغيره. انتهى.

ولم يزل على أوصافِه حتَّى ماتَ وهو مُمَتَّعُ بحواسِّهِ، شهيداً بالبطن بمكَّة في ليلةِ الأحدِ سادسَ عشرَ المحرَّمِ سنة تسع وخمسينَ، وصُلِّيَ عليه ضُحىً عندَ بابِ الكعبة، ودُفِنَ بالمَعْلاةِ بالقربِ مِن خديجةَ الكبرى، والفضيلِ بنِ عياضٍ في مشهدٍ حافل، وصُلِّيَ عليه بالجامعِ الأمويِّ في دمشقَ وبغيرِه صلاةَ الغائب، رحمَه اللهُ وإيَّانا.

٣٤٨٩ محمَّدٌ، ناصرُ الدِّينِ، أبو الفرّج (٤).

أخو الثَّلاثةِ قبلَه، وشقيقُ ثانيهم، ووالد الشَّمسِ محمَّدِ الآتي (٥).

<sup>(</sup>١) محمدُ بنُ عليِّ بنِ عمرَ، الكيلانيُّ، المكيُّ، الشافعيُّ، توفي سنة ٨٦٠ هـ. «الضوء اللامع» ٨/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) حيٌّ مِن أحياء مكَّةَ حالياً.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في «درر العقود الفريدة».

<sup>(</sup>٤) «الضوء اللامع» للسخاوي ٣/ ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الشَّمسُ محمَّدُ بنُ محمَّدٍ، ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

وُلِدَ في صفرَ سنةَ ستِّ وثهانِ مئةٍ بالمدينة، ونشأَ بها؛ فحفظَ القرآنَ، وقامَ به على العادةِ في سنةِ عشرين بمكَّة، و «العُمدةَ»، و «المنهاجَ»، و «العينيَّ»، والنحو، وعرضَ في سنةِ تسعَ عشرةَ فها بعدَها ببلدِه، ثمَّ في أثناءِ سنةِ عشرين فها بعدها بمكَّةَ على خلق.

فَمِمَّنْ أَجَازَلَهُ منهم مِن الشَّافعية: الوليُّ العراقيُّ، والشِّهاب ابنُ المُحمِّرةِ، والشَّهاب ابنُ المُحمِّرةِ، والشَّمسانِ: ابنُ الجَرَريِّ، ومحمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ موسى الكفيريُّ (١)، وناصرُ الدِّين أبو الفَرجِ، عبدُ الرَّحمن بنُ محمَّدِ بنِ صالح، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ حسينِ ابنِ القطَّان المدنيان، وابنُ سلامةَ، والمحبُّ ابنُ ظَهيرةً.

ومِن الحنفية: عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ الأنصاريُّ، الزَّرنديّ، والجهالُ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ المرشديُّ (٢)، والبدرُ حسينُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ ناصرٍ الهنديُّ، المكِّيُّ (٣). ومِن المالكية : التَّقيُّ الفاسيُّ، وأبوه الشِّهابُ أحمدُ بنُ عليٍّ (٤).

<sup>(</sup>١) شمسُ الدِّينِ، محمَّدُ بنُ أحمدَ الكفيريُّ، الشَّافعيُّ، العجلونيُّ، الدِّمشقيُّ، وُلـدَ سنةَ ٧٥٧ هـ، وتوفى سنة ٨٣١ هـ. «الضوء اللامع» ٧/ ١١١ ، و« شذرات الذهب»٧/ ١٩٦ .

 <sup>(</sup>٢) جمالُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ ، المرشديُّ ، المكيُّ ، عالمٌ بالحديث والفقه، ولدَ سنة ٧٧٠
 هـ ، وتوفي سنة ٩٣٩ هـ . «إنباء الغمر» ٨/ ٤٠٥ ، و«الضوء اللامع» ٦/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) البدرُ حسينُ بنُ أحمدَ، الهنديُّ الأصل، المكيُّ، الحنفيُّ، وُلدَ سنةَ ٧٤٢ هـ وتوفي سنة ٨٢٤ هـ. . «الضوء اللامع» ٣/ ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) شهابُ الدِّينِ، أحمدُ بنُ عليِّ الفاسيُّ، ثمَّ المكيُّ، المالكيُّ، الحسنيُّ، ولد سنة ٧٥٤ هـ، و توفي سنة ٨١٩ هـ. «إنباء الغمر» ٣/ ١٠٤ .

وكذا عرضَ من المالكية على الرَّضيِّ أبي حامدٍ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ الفاسيِّ (۱) ، والقاضي ناصرِ الدِّينِ أبي البركاتِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بن عبدُ اللهِ الل

ومِن الشَّافعيةِ: القاضي الجَالُ أبو البركاتِ محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ حسينِ بنِ ظَهيرةَ، والنَّجم عمرُ ابنُ حِجِّيِّ، والتَّقيُّ أبو بكرٍ اللُّوبيانيُّ (٣)، ومحمَّدُ بنُ محمَّدِ السُّيوطيُّ (٤)، والشِّهابُ الغزيُّ أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ بدرِ بنِ مفرجٍ (٥)، وإبراهيمُ بنُ أحمدَ البعليُّ المقرئُ المؤذِّنُ بالحرمِ النَّبويِّ، والجَالُ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ المرشديُّ.

<sup>(</sup>١) رضيُّ الدِّينِ، أبو حامدٍ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ الفاسيُّ، الحسنيُّ، المكيُّ، المالكيُّ، فقيهُ، محدِّث، وُلدَ سنةَ خس ٧٨٥ هـ، وتوفي سنة ٨٢٤ هـ. «النضوء اللامع» ٨/١٤ ، و «شذرات الذهب» // ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ رحَّالِ اللوبيانيُّ، ثمَّ الدمشقيُّ، فقيه شافعيٌّ، تولى نيابة الحكم، ولـد سنة ٧٥٤هـ، وتوفي سنة ٨٣٣ هـ. «إنباء الغمر » ٨/ ٣٦١، و«الضوء اللامع» ١١/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) محمدُ بنُ محمدِ الأسيوطيُّ، الشافعيُّ، له مشاركة في الحديث، مولده سنة ٧٨٦ هـ، ووفاته سنة ١٤٨ هـ. «الضوء اللامع» ٩/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بدرِ الغزيُّ، ثمَّ الدمشقيُّ، أحد أئمة الشافعية بدمشق، له تعليقات على «الحاوي»، و «جمع الجوامع»، ولد سنة ٧٧٠ هـ، وتوفي سنة ٨٢٢ هـ. «إنباء الغمر» ٣/ ٢٠٣، و «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ١/ ٢١٠، و «المنهل الصافي» لابن تغري بردي ١/ ٦٦.

ومِن الحنفيةِ: الشِّهابُ أبو الخير أحمدُ ابنُ الضِّياءِ(١)، والشَّمسُ محمَّدُ بنُ عليًّ الصَّفديُّ (٢)، وتلا لأبي عمروٍ من طريقِ روايتِه على الزَّينِ ابنِ عيَّاشِ بالمدينةِ، بعدَ أَنْ جَوَّدَهُ على غيرِه، وتفقَّهَ بالجمالِ الكازرونيِّ، والنَّجم الواسطيِّ ابنِ السَّكاكينيِّ. حملَ عنه «الحاوي»، والشَّمس الكفيريِّ، وبأخيه الشَّرفِ أبي الفتح، وبه كانَ جُـلُّ انتفاعِه، وكذا قرأً على أخيهِ الآخرِ أبي اليُّمنِ «المنهاج»، وعن أبي الفتح، والجمالِ، والنَّجم أخذَ النَّحوَ؛ فسمع على ثالثِهم «الألفية»، وابنُ عيَّاشِ حضرَ عندَه دروساً فيها، وكذا عن النُّورِ أبي الحسن عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ الزَّرنديِّ، والجلالِ المرشديِّ، وعن النَّجم وحدَه أخذ المعاني، والبيانَ، وأصولَ الفقه؛ فإنَّه أخذَ عنه «التلخيص»، و «المنهاج الأصلي»، و «شرحه » له، وعن الجمال، والزَّرنديِّ، والجلالِ في التَّفسيرِ، وعن الزَّينِ ابنِ القطَّانِ دروساً مِن «شرح العُمدة» ؟ بل سمعَ عليه في «مسلم» ، و«الشِّفا»، ولازمَ أخاه الشَّرفَ في قراءةِ الحديثِ، بحيثُ قـرأً عليه كثيراً، وتدرَّبَ به في المتونِ والرِّجالِ، وكذا قرأ كثيراً على الجهالِ الكازرونيِّ، ولازمَه في سنة إحدى وعشرينَ حتَّى ماتَ، وممَّا قرأه عليه: «البخاريُّ»، و «مسلم»، و «الشِّفا»، وأذِنَ له النَّجمُ وغيرُ واحدٍ في الإفتاءِ والتَّدريس، وسمع

<sup>(</sup>١) شهابُ الدِّينِ، أحمدُ بنُ الضياءِ عمَّدٍ الهندي، قاضي الحنفية بمكَّة، في ذي الحجة سنة ٨٠٧ هـ. «إنباء الغمر» لابن حجر ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) شمسُ الدِّينِ، محمَّدُ بنُ عليِّ الصفديُّ، قاضي الحنفية بدمشق، مولده سنة ٧٧٥ هـ، ووفاته سنة ٨٥٢ هـ. «إنباء الغمر» لابن حجر ٣/ ٤٨٠ ، و«الضوء اللامع» ٨/ ١٩٩.

على الشُّموسِ: محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ ابنِ المحبِّ، وابنِ الجزريِّ، وابنِ البيطار (١) ، والشَّرفِ أبي السَّعاداتِ عبدِ الرَّحيمِ الجِرِهِيّ (٢)، والنُّورِ المحلِّي، والمحبِّ أبي عبدِ الله الفاسيِّ (٣)، والجلالِ المرشديِّ، والتَّقيِّ ابنِ فهدٍ، وبعض ذلك بقراءته.

وعمّ سمعه على الأوّلِ بالمدينةِ في سنةِ وفاتِه: «ختم الصحيحين»، وعلى الشاني: «مشيخة الفخر»، ومجالسُ مِن أوائلِ «أبي داود»، ومن «النشر»، و«الطيبة»، وجميع «الحصن»، أو أكثرَه، إلى غير ذلك مِن نظمِه ونظمِ غيرِه، ومِن لفظِ النَّالثِ: «حتم البخاري»، وعلى الرابع: «المشكاة»، ومجالسَ مِن «الشّفا»، بل قرأعليه «المصابيح»، وعلى الخامس: بعض «الاكتفاء» للكلاعيّ، و «ختم الشّفا»، وعلى السّادس: بعض «الاكتفاء» للكلاعيّ، و «ختم الشّفا»، وعلى السّادس: بعض «الاكتفاء» للكلاعيّ، و «ختم المنذريّ، وعلى السّادس: بعض «الاكتفاء»، وعلى السابع: بقراءته «الترغيب» للمنذريّ، وعلى الأخير بمكّة: «المسلسل» بجميع طُرقِه، مع قطعةٍ مِن «مُسند عبد» (أنه، وبالمدينةِ قطعةٌ مِن «الاكتفاء» للكلاعيّ، و دخلَ القاهرة في سنةِ ثلاثٍ وأربعينَ بسببِ التَّشكّي ممّن تعدّى على قتلِ أخيه \_ كما ذُكر فيه قريباً \_، وأقامَ التي تليها، وأخذَ بها عن شيخِنا أشياء، كالمسلسلِ منه، والبعضِ من كلِّ مِن «الموطأ»، و«البخاري»، بها عن شيخِنا أشياء، كالمسلسلِ منه، والبعضِ من كلِّ مِن «الموطأ»، و«البخاري»،

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ عليّ بنِ خالدٍ الشافعيُّ، المعروف بابن البيطار، محدِّثٌ، مرافق لابن حجر وشيخه، ولد سنة ٧٥٢هـ، وتوفي سنة ٨٢٥هـ. «الضوء اللامع» ٨/ ١٨٠، و «شذرات الذهب» ٤/ ١٧١. (٢) عبدُ الرَّحيم بنُ عبدِ الكريم الجِرهيُّ، الشيرازيُّ. تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، المحبُّ، أبوعبدالله الحسنيُّ، الفاسيُّ، المكيُّ، مهر في الفقه، ولـدَ سـنة
 ٧٧٤هـ بمكة، توفي عام ٨٢٣هـ . «الضوء اللامع» ٨/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) «مسند عبد بن حميد»، مطبوع المنتخب منه .

و «ألفية العراقي»، و «المقدِّمة»، و «بلوغ المرام»، وكتب عنه من «الأمالي»، بل كتب قطعةً مِن «فِهرسته»، وقرأها، وكذا قرأ «الخصال» بحثاً، و «شرحَ النُّخبة» (۱٬)، و «الأربعين» التي خرَّجَها لولدِه، و «الجمعة» للنَّسائيِّ، وجملةً، ووصفَه بالشَّيخِ الإمامِ العلاَّمةِ، المفتي الأوحدِ، مُفيدِ الطَّالبين، صدرِ المدرِّسين، ووالدَه (۲٬) بشيخِنا الإمامِ العلاَّمةِ، إمامِ دهرِه، ومُسنِد عصرِه، ومفخرةِ أهلِ مصره، وزادَ مرَّةً أحرى الصاحبِ التَّرجمةِ: الأصيل، المحدِّث المفيد، وأخرى: الفاضل، ولأبيه: عالم أهلِ المجاز، ومفتي المدينةِ، وشيخها، وقاضيها، وأخرى: عالم الحرمين.

بل سمعَ على والدِه في صِغرِه الكثير، كـ «الـصحيحين»، و «جامع الترمذي»، و «سننِ أبي داود»، و «الدار قطني» بفوتٍ فيها، و «مجالسِ الحلاّل (٣) العشرةِ»، و «نسخة إبراهيم بنِ سعدٍ»، و «جزء فليتة»، و «جزء ابن مِقسم»، والأولين مِن «فوائد شختام»، و «الأربعين» لأبي سعدٍ النّيسابوريّ، و «سُداسيات الرّازي»، و الجزء الذي انتقاه الذّهبيّ للعفيفِ المطريّ، و «مسلسل الفقهاء»، وبعض

 <sup>(</sup>١) في المخطوطة: التحية، وهو تحريف، والتصويب من «الضوء اللامع». وهو شرح «نخبة الفكر»
 مطبوع ومتداول

<sup>(</sup>٢) يعنى: ووصفَ والدَه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الجلال، والتصويب من الضوء اللامع.

والحَلاَّلُ هو: أبو محمَّدِ الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ الحسن ، المتوفى سنة ٤٣٩ هـ. «سير أعـلام النبلاء» ( ١٧ ٥٩٣/١٧ .

«الغَيلانيات»، وجلُّ ذلك بقراءةِ أخيه، ومِن لفظِه المسلسل، وأجـازَ لـه الـشِّهابُ الواسطيُّ، والقِبابي (١)، والتَّدمريُّ (٢)، والزَّينُ الزَّركشيُّ، وخلقُ.

وجوَّزَ ابنُ فهدٍ إجازة عائشة ابنةِ ابنِ عبدِ الهادي، وغيرِها له، و ليسَ ببعيدٍ، وحرَّجَ له «مشيخةً»، و «فهرستاً» انتفع هو والطَّلبة بها، وحدَّثِ بالكثيرِ مِن لفظِه وبقراءة ولدِه وغيرِه. أخذَ عنه أهلُ بلدِه، والغرباء، وصارَ شيخَ المدينةِ النَّبويَّةِ ومُسندَها بدونِ مُدافع، وكنتُ مُحَنْ لَقِيَه بمكَّة، ثمَّ بالمدينةِ في سنةِ ستِّ وخسين، وأخذتُ عنه أشياء.

وممَّنْ سمعَ عليه: الشَّهابُ أحمدُ بنُ خليلِ ابنِ [اللبوديِّ] (٣) الدِّمشقيُّ، والفخرُ أبو بكر الساج (٤)، وحسينٌ الفتحيُّ، وعبدُ الحفيظِ ابنُ أخيه الشَّرفِ أبي الفتح، وفي سنةِ تسعِ وستين: أبو الفضلِ عبدُ الرَّحنِ ابنُ الكهالِ أبي بكرٍ السُّيوطيُّ (٥)، وفي

<sup>(</sup>١) عبدُ الرَّحنِ بنُ عمرَ ، تقدم.

<sup>(</sup>٢) إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ التَّدمريُّ، خطيب الخليل، وفاته سنة ٨٣٣ ه.. «إنباء الغمر» ٣/ ٤٤٣ ، و «الضوء اللامع » ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ خليلِ الدِّمشقيُّ، الصالحيُّ، الشافعي، المعروف بابن اللبودي، أحد المُسندِين، ولـ د ٨٣٤هـ، وتوفي سنة ٨٩٦هـ. «الضوء اللامع» ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>٥) أبو الفضل عبدُ الرَّحْنِ بنُ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ، جلالُ الدِّينِ السُّيوطيُّ، صاحب المؤلفات الكثيرة، ولد سنة ٨٤٩ هـ، وتوفي سنة ٩١١ هـ. «الضوء اللامع» ٤/ ٦٥، و «حسن المحاضرة» ١/ ٣٣٥- ٣٤٤، و «الكواكب السائرة» ٢٢٦/١.

سنةِ سبعٍ وسبعين: الشَّريفُ قاضي الحرمين [٣٦٣/ أ] المحيويُّ عبدُ القادرِ بنُ عبدُ اللَّالِيَّ. عبدِ اللَّطيفِ الحنبليُّ.

وفي تواريخَ أُخرَ: عبدُ القادرِ بنُ عبدِ الهادي بنِ محمَّدِ الأزهريُّ (۱)، وعبدُ اللَّطيفِ بنُ محمَّدِ الله السَّمهوديُّ، والنُّور اللَّطيفِ بنُ محمَّدِ الحجازيُّ (۱)، والسيِّدُ النُّورُ عليُّ بنُ عبدِ الله السَّمهوديُّ، والنُّور أبو الفتحِ عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ الفاكهيِّ (۱)، وأخوه أبو الخير (۱) فقير الشَّيخِ عليِّ بنِ عليِّ الفاكهيِّ (۱)، وفي سنةِ إحدى وستين: المحبُّ محمَّدُ بنُ أحمَدَ ابن جُنَاق (۱).

وفي تواريخ : النَّجمُ محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ محمَّدِ بنِ يعقوبَ المالكيُّ (٧)، قاضي مكَّة بعدَ المدينةِ، وخيرُ الدِّينِ أبو الخيرِ محمَّدُ ابنُ السَّمسِ محمَّدِ بنِ أحمد

<sup>(</sup>١) عبدُ القادرِ بنُ عبدِ الهادي الأزهريُّ، المدَنُّ، ثمَّ المكيُّ، قرأ بالمدينة النبوية على أبي الفرج المراغى، وتوفي بمكَّة ٨٧٨ هـ. «الضوء اللامع» ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٢) عبدُ اللَّطيفِ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ، الحجازيُّ، المكيُّ، له ذكرٌ في ترجمة ولدِه محمَّدِ ، المتوفى سنة ٨٧٣ هـ، وكان حيا عند موته. «الضوء اللامع» ٨/ ١١١ .

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ الفاكهيُّ، الشَّافعيُّ، المكيُّ، عالمٌ مشارك، ولد سنة ٨٣٦ هـ.، وتـوفي سـنة • ٨٨هـ. «الضوء اللامع» ٦/ ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو الخير محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عليٍّ الفاكهيُّ، الشافعيُّ، المكيُّ، ولـد سنة ٨٤٤ هـ، وتـوفي سنة ٨٩٢هـ. «الضوء اللامع» ٩/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ محمَّدِ الموصليُّ، القاهريُّ، المعروف بابن جُنَاق، ولد سنة ٨٣٧ هـ بالقاهرة، وتوفي سنة ٨٧٢ هـ. «الضوء اللامع» ٧/ ٧٢، و «شذرات الذهب» ٧/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٧) النَّجم أبو المعالي محمَّد بن عبد الوهاب بن محمَّدٍ، المغربيُّ الأصل، المدنيُّ، المالكيُّ، ولد سنة ١٥٥ هـ بالمدينة. «الضوء اللامع» ١٣٧/٨.

السَّخاويُّ، ابنُ القَصَبيِّ (۱) ، وأبناءُ صاحبِ التَّرجةِ: الشَّمسُ محمَّدٌ، وأبو الفضلِ محمَّدٌ، والزَّينُ أبو بكرٍ محمَّدٌ، وابنُ ثانيها أبو الفضلِ محمَّدٌ، وابنُ ثانيها أبو الفضلِ محمَّدٌ، وابنُ ثانيها أبو السَّعاداتِ محمَّدٌ، وسِبطُ صاحبِ التَّرجمةِ الجالُ محمَّدُ بنُ أبضبطاي (۱) السَّعاداتِ الكازرونيُّ (۱).

وفي سنةِ تسع وسبعين: السِّراجُ مُعمَّرُ (١) ، في خلقٍ لا أحصرُهم.

وكانَ حسنَ الشكالةِ، نَيِّرَ الشَّيبةِ، مُهاباً مع فضيلةٍ وسكونٍ، خدمَ مِن كتبِ العلومِ: «المنهاج الأصلي»، و«ألفية ابن مالك»، و«التلخيص»، و«الجُمَل» في المنطق، و«عروض الأندلس»، وغيرها. بحواشٍ مفيدةٍ بعدَ كتابيّه لها بخطّه، وقالَ في ضبطِ بحورِ النَّظم:

فَعِدَّتُهَا سِتُّ (٥) وَعَدِشْرٌ كَدَا نُقِلْ لَكَذَا نُقِلْ كَدَا كُورِ لَمْ الرَّمَلُ كَدَا كَامِلٌ هَرْجٌ ورَجُزٌ مَعَ الرَّمَلُ

إذا رُمْستَ ضَـبْطاً للبُحُسورِ فَهَـاكها

طَويسلٌ مَدِيسدٌ (٦) مَسعُ بَسِيطٍ وَوَافِسٍ

<sup>(</sup>١) أبو الخير محمَّدُ بنُ محمَّدِ بن أحمدَ السخاويُّ ، القاهريُّ، المدنيُّ، المالكيُّ، المعروف بابن القصبي، ولد سنة ٨٤٨ هـ. «الضوء اللامع» ٩/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) السراجُ معمَّرُ بنُ يحيى بن محمَّدٍ، المكيُّ، المالكيُّ، فقيةٌ، مشاركٌ، ولد سنة ٨٤٨ هـ، وتوفي سـنة ٨٩٧ هـ. «الضوء اللامع» ١٩/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: مت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مزيد، وهو تحريف، والمثبت من «الضوء اللامع» .

سَرِيعاً شَرَحْتُ (١) للخفيفِ مُنضارِعاً قَضِيبَ اجْتَثَثْتُ القربَ دارَكْتُ في العَمَلْ

ماتَ في صبيحةِ يومِ الجمعةِ العشرين مِن المحرَّمِ سنةَ ثمانين، وصلِّي عليه بعدَ الجُمعةِ بالرَّوضةِ، ودُفنَ بالبقيعِ عندَ والـدِه ـ رحمَهـ اللهُ وإيَّانا، وفي ترجمته من «التاريخ الكبير» تتماتُ، بعضُها قد يُفتقرُ إليه.

• ٣٤٩- محمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ عليِّ بنِ يوسفَ بنِ إبراهيمَ بنِ موسى بنِ ضِرغامِ بن طِعانِ بنِ حميدٍ، الجمالُ أبو عبدِ الله الأنصاريُّ، النَّرويُُّ الأصل، المكِّيُّ، الشَّهيرُ بالمُرشديِِّ :

وُلِدَ سنةَ ثلاثٍ وستينَ وسبعِ مئةٍ بمكَّةَ، ونشأَ بها، فحفظَ «الشَّاطبية»، وعرضَها في سنةِ ستِّ وسبعين على الشِّهابين (٥): ابنِ ظهيرة، وأبي العبَّاسِ ابنِ عبدِ المعطى، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) في الأصل: سريع ، وما أثبتُ من «الضوء اللامع» .

<sup>(</sup>٢) لقد جمع في هذه الأبيات بحور الشعر، وهي: الطويل، والمديد، والبسيط، والوافر، والكامل، والمختث، والمرجز، والرَّمَل، والسريع، والمنسرح، والخفيف، والمضارع، والمقتضب، والمجتث، والمتقارب، والمتدارك.

<sup>(</sup>٣) في هامش « الضوء اللامع »: بكسر أوَّلِه، وسكون ثانيه، ثمَّ واو، كما ذكر المؤلِّف في مواضع، والذِّرويُّ نسبة إلى الدِّروة :بلدةٍ من صعيد مصر، كما ذكره التَّقيّ الفاسيّ في: « العقد الثمين»، والحافظ ابن حجر في « إنباء الغمر ».

<sup>(</sup>٤) «درر العقود الفريدة » ٣/ ٥٥٤، و « المجمع المؤسس » ٣/ ٩٩٦، و « الضوء اللامع » ٧/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الشِّهاب، والصواب ما أثبتُّه .

وتلا لكلّ من أبي عمرو، وابنِ كثيرِ ختمةً على يعقوبَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ الكريمِ العمريِّ، المالكيِّ (۱)، وسمعَ مِن العزِّ ابنِ جماعة، والجمالين: الأُميوطيِّ، وابنِ عبدِ المعطي، والبُرهانينِ: الأبناسيِّ، وابنِ صِدِّيق، والأحمدينِ (۱): [ابنِ] حسنِ بن الزَّين، وابنِ محمَّدِ ابنِ النَّاصحِ (۱)، والعفيفِ النَّشاوريِّ، ومحمَّدِ بنِ القاسمِ البَنْرَريِّ (۱)، والقاضي عليِّ النُّويريِّ، وزينبَ ابنةِ أحمدَ بنِ ميمونِ التُّونسيِّ (۱)، في النَّويريْ.

<sup>(</sup>١) أبو يوسف الدَّمَيسنيُّ القاهريُّ، المالكيُّ، مقرئٌ مشهور، أخذ القراءات عن أبي بكر بنِ الجنديِّ، والتقيِّ الصائغ البغداديِّ، لم تُذكر سنة وفاته. « الضوء اللامع » ١٠/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ الحسنِ، أبو العباس القسطلانيُّ، المكيُّ، المالكيُّ، يُعرف بابن الزَّينِ، له مشاركة في العلوم، ولد سنة ٧٧٠هـ تقريبا، وتوفي سنة ٧٩٧هـ ضالاً بطريق مكَّة، ونُقل إلى المعلاة فدفن بها. «ذيل التقييد» ١/ ٢٠٨، و «الدرر الكامنة» ١/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣)أحمدُ بنُ محمَّدٍ، المصريُّ، الشافعيُّ، نزيل القرافة، اشتهر بالصلاح، توفي قبل سنة ٤٠٨هـ، وقـ د قارب السبعين. «ذيل التقييد١/ ٣٩٩»، و«درر العقود الفريدة» ١/ ٣٤٦، و «إنباء الغمر ٥/ ٣٠».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: البرزني، وهو تحريف.

وهو محمَّدُ بنُ قاسم الصِّقليُّ،البَنْزَرْتِ المالكيُّ، عالم متخصصٌ بالحديث، ولد سنة ٧٤٦ هـ، وتـوفي بمكَّة سنة ٧٤٤هـ. « العقد الثمين» ٢/ ٢٥٧.

وهو نسبة إلى: بَنْزَرت، بفتح الباء: مدينة حصينة مشرفة على البحر في شمال أفريقية، كما ذكرها ياقوت في «معجم البلدان» ١/ ٤٩٩، وهي في تونس حاليا .

<sup>(</sup>٥) التونسية الأصل، المكية، وتُعرف ببنت المغربيِّ، مُسنِدةٌ، ، توفيت بمكَّة بُعيد سنة ٧٨٠ هـ. . «العقد الثمين» ٨/ ٢٢٦، و « الدرر الكامنة ٢/ ١١٨» .

وأجازَ له الصَّلاحُ ابنُ أبي عُمر، وابنُ أميلةَ، وابنُ الهبَلِ، وابنُ النَّجم (١)، وآخرون، تجمعهم «مشيخته»، تخريج التِّقيِّ ابنِ فهدِ .

وحدَّث بالكثير من مسموعه، وغيره، أخذ عنه ابنُ فهد المذكور .

وكانَ خيِّراً، ديِّناً، ورعاً، زاهداً، متواضعاً، مُنقبضاً، مُنجمعاً عن النَّاسِ.

زارَ النبيَّ ﷺ أكثرَ مِن خمسينَ مـرَّةً عـلى قدميـه مِـن طريـقِ المـاشي (٢)، وبيـتَ المقدس ثلاثَ مرَّاتٍ، ودخلَ القاهرة، وبلادَ اليمنِ .

وكانَ يخدمُ الفقراءَ والمساكينَ، ويُحسنُ إليهم، وهو أصغر أخويه (٣)، وأحسنُ منها ديانةً، وأكثرهما انقباضاً عن النَّاسِ.

ماتَ في رمضانَ سنةَ تسع وعشرين وثمان مئةِ بالمدينةِ النبويَّةِ، ودُفنَ بـالبقيع، رحمَه اللهُ وإيَّانا. [٣٦٣/ب]

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ إسهاعيلَ بنِ أحمدَ، المعروفُ بابن النَّجم، الدِّمشقيُّ، فقيهٌ حنبيلٌُ، محدِّثُ، مولده سنة ٦٨٢هـ، ووفاته سنة ٧٧٣هـ. «ذيل التقييد» ١/ ٢٩، وإنباء الغمر » ١/ ٢١، و« الدرر الكامنة» ١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وفي «الضوء اللامع »: زار النبي على أكثر من خمسين سنة مشياً على قدميه.

<sup>(</sup>٣) وأخواه يُسميان محمَّداً أيضا، كما في « الضوء اللامع »، وقال ابنُ حجرٍ: وهؤلاءِ الإخوةُ الثلاثةُ اشتهر كلَّ منهم بنسبةٍ غير نسبة الآخر، أمَّا الأكبر وهو المصري، فنسبه حقيقةً ؛ لأنَّ ذلك أصله، وأمَّا الأوسط، وهو المرجاني، فانتسب إلى بعض أجداده من قبل الأم، وأمَّا هذا فما أدري لمن انتسب. « المجمع المؤسس » ٣/ ٣٠٠ .

٣٤٩١ عمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ عليِّ، المكيُّ، ثمَّ المدَ نيُّ، المحيويُّ، أبو المحاسنِ ابـنُ الفخرِ ابنِ النُّورِ، الشَّهيرُ بابنِ أبي السُّوسِ.

قرأ « البخاريَّ» على شيخِه يحيى بنِ محمَّدِ التَّلمسانيِّ (١) غيرَ مرَّةٍ، منها في سنةِ ثلاثٍ وثهانِ مئةٍ، وسمعَ قبلَ ذلكَ غالبَ « الموطأ» على البرهانِ ابنِ فرحونٍ، سنةَ ثهانِ وسبعين.

٣٤٩٢ عمَّدُ بنُ أي بكرِ بنِ عوفِ بن رِياحِ الثَّقفيُّ (١).

حجازيٌّ. ذكرَه مسلمُ (") في رابعةِ تابعي (أنَّ المدنيين، وقالَ العِجلي (ف): مدنيٌّ، تابعيُّ، ثقةٌ. له حديثٌ في التَّهليلِ يومَ عرفة (الله عنه: ابنُه عبدُ الله، ومالكُ، وموسى بنُ عقبةَ، مَّا رواه عن أنسٍ، وكذا روى عنه ابنُه أبو بكرٍ، وشعبةُ، وأسامةُ بنُ زيدٍ. خرَّجَ له الشيخانِ (٧).

<sup>(</sup>١) يحيى بنُ محمَّدِ التلمسانيُّ، الأصبحيُّ، نزيل المدينة، فقيةٌ مالكيُّ، نحويٌّ ، مولده سنة ٧٤٣ هـ، وه نيل هـ، ووفاته سنة ٨٠٨ هـ. « المجمع المؤسس » ٢/ ٥٧٦ و « النضوء اللامع » ١/ ٢٤٩، و « نيل الابتهاج» ٢/ ٦٣٥ .

<sup>(</sup>٢) «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات » ١/ ٢٦٤ (١٠٤١).

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى: ثاني.

<sup>(</sup>٥) « معرفة الثقات » ٢/ ٢٣٤ (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ في الحج، باب: إذا غدا من منى إلى عرفة (١٦٥٩).

<sup>(</sup>٧) البخاريُّ في الموضع السابق، ومسلم في الحج، باب: التلبية و التكبير في الـذهاب من منى إلى عرفات ٢/ ٩٣٣ (١٢٨٥).

وذُكر في «التهذيب» (')، و « تاريخ البخاري» ('')، وابنِ أبي حاتم ('')، و «ثقاتِ ابن حِبَّان» ('')، و العِجْلِيِّ.

٣٤٩٣ عمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ عيسى بنِ بدرانَ بنِ رحمةَ، التَّقيُّ الإخنائيُّ (°)، القاهريُّ (۱).

قاضي المالكية بمصر. يأتي في: تقيِّ الدِّين، مِن الألقاب(٧).

٣٤٩٤ عمَّدُ ابنُ الخطيبِ الفخرِ أبي بكرِ ابنِ الخطيبِ الكمالِ أبي الفضلِ عمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّد بنِ أحمدَ العُقيليُّ، النُّويريُّ، المالكيُّ، المددنُّ المولد (^) .

أخو يحيى. أمُّه مدنيةٌ، وهي ابنةُ عبدِ الوهَّابِ بنِ محمَّدِ التادليِّ، الماضي، وُلدَ بها؛ إمَّا في آخرِ سنةِ تسعٍ وسبعينِ وثهانِ مئةٍ، أو أوَّلِ التي تليها، ولازمَه الشَّمسُ

<sup>(</sup>١) « تهذيب الكمال» ٢٤/ ٥٣٧ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٧١ .

<sup>(</sup>۲) « التاريخ الكبير » ١/٢٤.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٥/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى : إخنا، بكسر الهمزة، بلدةٍ قرب الإسكندرية. «معجم البلدان» ١ / ٧٦.

<sup>(</sup>٦) قاضي القضاة بالدِّيار المصرية، فقيهٌ، محدِّثٌ، سمع على الحافظ الدمياطي «الموطأ»، وعلى نصر المنبجي، له مكانة عند الملك الناصر، ولد سنة ٠٦٠ هـ، وتوفي سنة ٠٥٠ هـ. «الوافي بالوفيات» ٢/ ٢٠٩، و«ذيل التقييد» ١/ ١٠٨، و«الدرر الكامنة» ٣/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٧) الألقاب في آخر الكتاب، وهو من القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>A) «الضوء اللامع» ٧/ ١٩٨.

البصريُّ [ ابن ]زُقزق (١) قليلاً، وتزوَّج ابنةَ ابنِ عمِّ أبيه، وخطبَ بالمسجدِ الحرامِ في آخرِ سنةِ تسعِ مئةٍ، أو في التي بعدَها، ممَّنْ سمعَ مني المسلسل، وعليَّ بعضَ «الهداية الجزرية»(٢).

٣٤٩٥ عمَّدُ بنُ أبي بكرِ ابن أبي القاسمِ الهَمَذانيُّ، ثمَّ الدِّمشقيُّ، السَّكاكينيُّ، الشِّكاكينيُّ، الشِّكاكينيُّ،

وُلدَ سنةَ خمس وثلاثين وستِّ مئةٍ بدمشق، وطلبَ الحديث، وتأدَّب، وسمعَ الحديثَ وهو شابُّ مِن إسماعيلَ ابنِ العراقيِّ (١) «مسند أنس» للحُنيني (٥) عن السِّلَفيِّ، ومِن فوائد أُبيِّ النرسيِّ (١) بالسَّندِ عنه، وغيرَ ذلك منه، ومنَ الرَّشيدِ ابنِ مسلمةَ، ومكيِّ بنِ علاَّنَ، في آخرين، وتلا بالسَّبع.

<sup>(</sup>١) في الأصل : زقزوق، وهو تحريف .

وهو محمَّدُ بنُ عبدِ العزيز، الشَّمسُ البصريُّ، مولده سنة ٨٧٤ هـ، فقيهٌ شافعيٌّ، لـزم الـشيخ عبـد الله البصري، وقرأ على السخاوي. « الضوء اللامع » ٨/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) منظومة لابن الجزري في المصطلح، مطبوعة.

<sup>(</sup>٣)« معجم الشيوخ»، للذهبي ٢/ ٣١٨، و« شذرات الذهب» ٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) إسماعيلُ بنُ أَحَمَدَ العراقيُّ، رشيدُ الدِّين الدِّمشقيُّ، عالمٌ بالحديث، مُسنِدٌ، ولـد سـنة ٥٩٠ هـ، وتوفي سنة ٢٥٢ هـ. «٢١/ ٢٥٠، و« ذيل التقييد» ١/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفرٍ محمَّدُ بنُ الحسينِ، الحُنينيُّ، الكوفيُّ، المحدِّثُ الحافظ،صاحب «المسند»، قال الذهبيُّ: وقع لنا مسند أنس من «مسنده»، توفي سنة ٢٧٧ هـ. « الجرح والتعديل» ٧/ ٢٣٠، و «تاريخ بغداد» ٢/ ٢٢٥، و «سير أعلام النبلاء » ٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) أبو الغنائم محمَّدُ بنُ عليِّ النَّرسيُّ، محدِّثُ الكوفة، المقرئ، الملقَّب بأُبيِّ لَجُودة قراءته، لـ « معجم السشيوخ»، ولسد سنة ٤٢٤ هـ، وتوفي سنة ٥١٠ هـ. «الوافي» ٤/ ١٤٣، و « سبر أعلام النبلاء» ١٤٧٤، و «شذرات الذهب» ٤/ ٢٩.

روى عنه البِرزاليُّ، والذَّهبيُّ، وآخرون، مِن آخرِهم أبو بكرِ ابنُ المحبِّ، و بالإجازة :البرهانُ التَّنوخيُّ.

وأُقعدَ في صناعة السَّكاكينِ عند شخصِ رافضيِّ، فأفسدَ عقيدتَه، بحيثُ أخذَ عن جماعةٍ مِن الإماميةِ، ولكنْ لم يُحفظُ عنه سبُّ في الصَّحابةِ، بل له نظمٌ في فضائلِهم، غيرَ أنَّه كانَ يُناظرُ على القدر، ويُنكرُ الجبْر، وردَّعلى العفيفِ التلمساني<sup>(۱)</sup> في الاتحاد، وقد أمَّ بقرية جِسرين<sup>(۱)</sup> مدَّة، وأقامَ بالمدينةِ النَّبوية عندَ أميرِها المنصورِ بنِ جَمَّازٍ مدَّةً طويلة. كلُّ ذلكَ مع تعبُّدٍ، وسعةِ علمٍ ، ونظمٍ وفضائل.

قَالَ ابنُ تيميةَ: هو عَنَ يتسنَّنُ به الشِّيعيُّ، ويتشيَّع به السُّنيُّ، ونسبَ إليه العمادُ ابنُ كثير (٣) الأبياتَ التي أوَّلُها:

## أيا معشرَ الإسلام، ذِمِّيُّ دينِكم ( )

<sup>(</sup>١) عفيفُ الدِّينِ سليهانُ بنُ عليِّ التونسيُّ، أحدُ المُغرقين في التصوف، القائلين بالحلول والاتحاد، أزرى عليه الذهبيُّ في «العبر»، توفي سنة ٦٩٠ هد. « البداية والنهاية » ٢٢/ ٣٢٦، و « شذرات الذهب » ٥/ ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) قرية من قرى غوطة دمشق، مازالت باقية، ذكرها ياقوت في «معجم البلدان» ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) « البداية والنهاية» ١٠١/١٤ .

<sup>(</sup>٤) هذا صدرُ بيتٍ، وعجزه: تحيَّرَ دُلَّـوه بأوضحِ حجَّةِ

والأبياتُ في إنكار القَدَر، ولما وقف عليها ابن تيمية، ثنى إحدى رجليه على الأخرى، وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم بمئة وتسعة عشر بيتا، أولها:

مخاصم ربِّ العرش بساري البريسةِ

وقالَ الذَّهبيُّ (۱): كانَ حلوَ المجالسة، ذكياً، عالماً، فيه اعتزالُ، وينطوي على دينٍ وإسلام، وتعبُّدٍ، سمعنا منه، وكانَ صديقاً لأبي، ويقالُ: إنَّه رجعَ في آخرِ عمرِه، ونسَخَ «صحيح البخاري»، وماتَ في صفرَ سنةَ إحدى وعشرين وسبع مئةٍ، ووُجدَ بعدَ موتِه بمدَّةٍ في سنةِ خسين وسبع مئةٍ بخطٍ يُشبه خطَّه كتابٌ يُسمَّى «الطرائف في معرفةِ الطوائفِ»، يتضمَّنُ الطَّعنَ على دينِ الإسلام، ودارتْ فيه أحاديثُ مُشكلةٌ، وتكلَّمَ على متونِها كلامَ عارفِ بها يقول، إلا أنَّ وضعَ الكتاب يدلُّ على زندقته، وقالَ في آخره: كتبه عبدُ الحميدِ بنُ داودَ المصريُّ، [٣٦٤] أ وهذا الاسمُ لا وجودَ له، وشهد جماعةٌ مِن أهلِ دمشقَ بأنَّه خطُّه، فأخذَه التَّقيُّ الشُبكيُّ عندَه، وقطّعه في الليل، وغسلَه بالماءِ . ذكرَه شيخُنا في « دُرَره» (۱).

٣٤٩٦ عمَّدُ بنُ أبي بكر الصِّدِّيقِ عبدِ الله بنِ أبي قُحافةَ عثمانَ بنِ عامرٍ، أبو القاسمِ القُرشيُّ، الدَّنيُّ (").

انظر: «الدرر الكامنة » ١٥٦/١.

كما ردَّ عليه علاء الدِّين الباجيُّ الفقيه الشافعي بأبياتٍ أوَّلُها:

أيا عالماً أبدى دلائل حَديق يسرومُ اهتداءً من أُهيل فضيلةِ وانظر أبيات السكاكيني، والردود عليه في «طبقات الشافعية الكبرى»، لابن السبكي ١٠/ ٣٥٢، ففيه أشياء نفيسة.

<sup>(</sup>١) «معجم الشيوخ» للذهبي ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>۲) «الدرر الكامنة » ۳/ ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) « تاريخ خليفة » ١٧٤ ، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي » ص ٥٨٨ ، و «سير أعلام النبلاء » ٣/ ٤٨١ .

الذي ولدته أسهاء بنتُ عُميسٍ في حجَّةِ الوداعِ (''). عَن روى عن أبيه مُرسلاً، وعنه: ابنه القاسم، ولم يسمع منه، وقد خرَّج له النَّسائيُ ('')، وابنُ ماجه ("')، وذُكرَ في «التهذيب» ('')، وثاني «الإصابة» (°)، وأوَّل «ثقات ابن حِبَّان» ('')، و «تاريخ البخاري» ('')، وابن أبي حاتم (^)، ومكَّة للفاسي ('').

وكانَ أحدَ الرُّؤوسِ الذين ساروا إلى حصارِ عثمانَ، ثمَّ انضمَّ إلى عليًّ، فكانَ من أعيانِ أمرائِه، فبعثَه على إمرةِ مصرَ في رمضانَ، سنةَ سبع وثلاثينَ، وجمعَ له صلاتَها وخراجَها، فسارَ إليها في جيشٍ مِن العراقِ، وسيَّر معاويةُ مِن الشَّامِ معاويةَ بنَ حُديجٍ على مصرَ أيضاً، وعلى حربِ محمَّدِ هذا، فالتقى الجمعانِ، فكسرَه ابنُ حُديجٍ، وانهزمَ عسكرُ محمَّدٍ، واختفى هو بمصرَ في بيتِ امرأةٍ، فدلَّت عليه، فقالَ: احفظوني لأبي [أبي] بكر، فقالَ ابنُ حُديجٍ: قتلتُ ثمانين رجلاً مِن عليه، فقالَ: احفظوني لأبي [أبي] بكر، فقالَ ابنُ حُديجٍ: قتلتُ ثمانين رجلاً مِن

<sup>(</sup>١) خبر ذلك في «صحيح مسلم»، كتاب الحج، باب: إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام ٢/ ١٠٩/٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرى»، كتاب الحج، باب: الغسل للإهلال ٤/ ٢١، وليس له عنده غير هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) كتاب المناسك، باب: النفساء والحائض تهلُّ بالحج ٢/ ٩٧٢ (٢٩١٢).

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکهال» ۲۲ / ۲۱، و « تهذیب التهذیب » ۷/ ۷۷.

<sup>(</sup>٥) « الإصابة » ٣/ ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٦) « الثقات » ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٧) « التاريخ الكبير » ١ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>۸) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٩) « العقد الثمين » ٢/ ٦٨ .

قومي في دم عثمان، وأتركُك وأنت صاحبُه؟ فقتلَه، ثمَّ جعلَه في بطنِ حمارٍ، وأحرقه.

وقيل -كما عن عمرو بن دينارٍ - إنَّه أي به لعَمرو بنِ العاص، فقال له: معكَ عقدٌ مِن أحدٍ ؟ قال: لا، فأمرَ به، فقُتلَ .

قالَ ابنُ يونس (۱): وكانَ قتلُه في صفرَ سنةَ ثمانٍ وثلاثين يـومَ المُسنَّاة، لَّـا انهـزم المصريون. فقيل: إنَّه اختفى في بيتِ امرأةٍ مِن غافقٍ، آواه فيه أخوها، وساقَ ما تقدَّم. وقالَ ابنُ حِبَّان: قيل: إنَّ محمَّداً قُتلَ في المعركة، وقيـل: إنَّ عمـرو بنَ العاص قتلَه بعدَ أن أسره.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ في «الاستيعاب» (٢): كانَ عليٌّ يُثني عليه ويُفضِّله ؛ لأنَّه كانت له عبادةٌ واجتهاد، وكانَ على رجَّالة عليٍّ يومَ صِفِّين .

٣٤٩٧ محمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرِ بنِ الحسينِ، الكهالُ أبو الفيضلِ ابنُ الزَّينِ ابنِ أبي الفرج، العثمانيُّ، المراغيُّ، المدَنيُّ (٣).

والدُ عبدِ الحفيظِ الماضي. وُلدَ بالمدينةِ في سنةِ ثهانٍ وخمسينَ وثهانِ مئةٍ، سنةَ وفاةِ أبيه، أو قبلَها، وسمعَ على جدِّه، وابنةِ أخي جدِّه فاطمة (١) ابنةِ أبي اليُمنِ المراغيِّ،

<sup>(</sup>١) «تاريخ ابن يونس » ٢/ ١٩٤، وانظر: « الكامل»، لابن الأثير ٣/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>Y) « الاستيعاب » ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>٣) « الضوء اللامع » ٧/ ١٩٠

<sup>(</sup>٤) فاطمةُ بنتُ الجمالِ أبي اليُمنِ محمَّدِ بنِ الزَّينِ المراغيُّ، مُسنِدة، أحضرت على جدِّها، وسمع منها ابنُ عمِّها محمَّدُ بن أبي الفرح، توفيت سنة ٨٧٨ هـ. « الضوء اللامع » ١٠٢/١٢

وعمَّا قرأه على جدِّه ناصرِ الدِّينِ أبي الفَرجِ «صحيح مسلم» في سنةِ ثمانٍ وسبعينَ وثمانِ مئةٍ، وسافرَ إلى الهندِ وغيرِها، فدامَ مدَّةً، ثمَّ قدمَ في سنةِ ثمانٍ أو تسعِ وثمانين، ثمَّ سافرَ الرُّومَ، وماتَ بها في سنةِ أربع وتسعين وثماني مئةٍ.

٣٤٩٨ عمَّدُ بنُ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمروِ بن حَزمٍ، أبو عبدِ الملكِ الأنصاريُّ، المدنيُّ، قاضيها، وابنُ قاضيها الآي<sup>(۱)</sup>.

وأخو عبدِ الله الماضي، وصاحبُ التَّرجمة أكبرُ. يروي عن: أبيه، وعَمرة، وعبَّادِ بنِ تميم، وعبدِ الملَكِ بنِ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ.

وعنه: ابنه عبدُ الرَّحنِ، وشعبةُ، والثَّوريُّ، ومُفضَّلُ بنُ فَضالةَ، وابنُ عُيينةَ، وآخرون، ورأى بعضَ الصَّحابةِ، وكانَ مِن الثِّقات. خرَّجَ له الأئمة، وذُكر في «التهذيب» (۲)، وثالثة «ثقات ابن حِبَّان» (۳)، و «تاريخ البخاري» (۱)، وابن أبي حاتم (۵)، وقالَ: إنَّه صالحٌ، ثقةٌ، وقالَ أحمدُ (۱): ليسَ به بأسٌ.

<sup>(</sup>۱) «المعرفة والتاريخ» ۲/ ۲۱، و«الجمع بين رجال الصحيحين» ۲/ ٤٥٣، و«رجال مسلم» / ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٥٣٩، و« تهذيب التهذيب » ٧/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) « الثقات » ٧/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١/ ١/ ١٤٦/

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٦) «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٢٣٨، ٢٤٠.

قالَ الواقديُّ (۱): ماتَ سنةَ اثنتين وثلاثين ومئةٍ. يعني: عن اثنتين وسبعين . وممَّن ذكرَه البخاريُّ في «تاريخه» ؛ قالَ: وآلُ حزمٍ قُضاةٌ. قالَ لي الأويسيُّ: حدَّثنا (۱) إبراهيمُ بنُ سعدٍ قالَ: رأيتُه يقضي. زاد ابنُ أبي حاتمٍ فيما نقله عن إبراهيمَ أيضاً ـ: في مُؤخَّرةِ المسجدِ .

٣٤٩٩ عمَّدُ بنُ أبي بكرِ ابنِ أبي الفتحِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ تقيٍّ بنِ محمَّدِ بـنِ رُوزَبـةَ الكازرونيُّ، المدَنيُّ (٣)، الآتي أبوه، ويُعرف كسلَفِه بابنِ تقيٍّ .

سمع على فاطمة ابنة أبي اليُّمنِ المراغيِّ، ثمَّ مِنِّي.

٣٥٠٠ عمَّدُ بنُ أبي بكرٍ [٣٦٤ / ب] الشَّمسُ ابنُ القاضي فخرِ الدِّين، السَّنجاريُّ، الحنفیُّ، نزیلُ المدینة (٤).

والمؤذِّنُ هو وأبوه -الآتي<sup>(٥)</sup>- بها، كانَ قد اشتغلَ بالقاهرةِ على شيوخِ مذهبِه، ثمَّ قدمَ مع أبيهِ المدينة، فولِيَ تدريسَ الحنفيةِ في الشِّهابية، والأركوبية، وكانَ من الخيار، ديِّناً، عاقلاً، حسنَ الأخلاق، مبادراً لقضاءِ حوائج الإخوانِ، كهفاً للفقراءِ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ، القسم المتمم، ص٢٨١.

<sup>(</sup>٢) تحرَّف في المخطوطة والمطبوعة إلى : قال لي الأوسي بن إبراهيم، والتصويب من « التاريخ الكبير » ، والأويسيُّ هو عبدُ العزيزِ بنُ عبـدِ اللهِ، أبـو القاسـمِ المـدنيُّ، الفقيـه، روى عـن مالـك، وروى عنـه البخاري وأبو داود، محدِّث ثقة. ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ٢٤٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) « الضوء اللامع » ٧/ ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) « نصيحة المشاور »، ص:١٥٦.

<sup>(</sup>٥) ترجمة أبيه في الكني، وهو في القسم المفقود من الكتاب.

والمساكين، مؤذّناً، حسنَ الصوت، تزوَّجَ ابنةَ القاضي شرفِ الدِّينِ الأُميوطيِّ، فرُزقَ منها ذُرِّيَّةً مباركةً، وماتَ في أوائلِ سنةِ إحدى وخمسين وسبع مئةٍ، بعدَ نهبِ بيتِه في نُهبةٍ بالمدينة، وهو في «دُرَر» (١) شيخِنا.

٣٥٠١ عمَّدُ بنُ أِي بكر الجَبَرْتِيُّ، المدَنُّ، الحنفيُّ (٢)

نسَخَ «شرح النُّخبة» (٣) لشيخِنا في سنةِ خمسَ عشرةَ وثمانِ مئةٍ بالمدينةِ .

٣٥٠٢ عمَّدُ بنُ بلالِ بنِ أي بكرِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ الله بنِ عمر .

يروي عن: المدنيين، وعنه: أبو عقيل (أ). قالَ أبو حاتم (أ): لا أعرفُه، وذكرَه ابن حِبِّان في ثالثة «ثقاته» (أ)، والبخاريُّ في «تاريخه» (أ)، وقال: روى عن: عائشة، وعنه: أبو عقيل، ولم يذكر فيه جَرحا، وهو في «اللسان» (أ).

٣٥٠٣ عمَّدُ بن تقيِّ السِّنجاريُّ، المسكين .

<sup>(</sup>۱) « الدرر الكامنة »٣/ ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) ذكره المؤلِّف في « الضوء اللامع » ٧/ ٢٠٤، ولم يزد على ذكر اسمه شيئا.

<sup>(</sup>٣) «نخبة الفِكر في مصطلح أهل الأثر»، وشرحه: «نزهة النظر» مطبوع عدة طبعات.

<sup>(</sup>٤) أبو عَقيلِ المدنيُّ، زُهرة بن معبدٍ، من المدنيين الثَّقات، نزل مصر، توفي سنة ١٢٧ هـ. « تقريب التهذيب»، ص:٢١٧ (٢٠٤٠) .

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل » ٧/ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) «الثقات » ٧/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير » ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>۸) « لسان الميزان » ۱۸/۷ .

ممَّن سمعَ على الزَّينِ المَراغيِّ في رمضانَ سنةَ اثنتين وثمانِ مئةٍ في «تاريخه» للمدينة.

٣٥٠٤ عمَّدُ بنُ ثابتِ بن سِباعِ الْخُزاعيُّ (١)

عِدادُه في أهلِ المدينةِ.روى عن:عائشةَ،وعنه:ابنته جَبرةُ.ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاته» (۲)، وهو في «التهذيب» (۳)، و «تاريخ البخاري» (۱)، وابنِ أبي حاتم (۰).

٥٠٥- عمَّدُ بنُ ثابتِ بنِ شُرَحْبِيلَ بنِ أبي عزيزٍ، أبو مصعبِ العَبدريُّ، مِن بني عبدِ الدَّارِ، المدنُّ (٢).

ذكرَه مسلمٌ ( ) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وهو تابعيُّ ثقةٌ. يروي عن: أبي هريرة، وعُقبةَ بنِ عامرٍ، وابنِ عمرَ، وعبدِ الله بنِ يزيدَ الخَطْميِّ.

وعنه: ابناه :مصعبٌ، وإبراهيمُ، وَمحمَّدُ بنُ إبراهيمَ التَّيميُّ، ويزيدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ قُسيطٍ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ جبيرٍ، ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ طلحةً القُرشيُّ، وآخرون.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ۲/ ۱٦٠ (٤٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) « الثقات » ٥/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال » ٢٤/ ٥٤٩ ، و « تهذيب التهذيب » ٧/ ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١/١٥.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٧/٢١٦.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الإسلام» ٤٩/٤.

<sup>(</sup>V) «الطبقات ۱۱/ ۸۰ (۲٤٣).

وخرَّجَ له البخاريُّ في «الأدب المفرد» (١)، وذُكرَ في «التهذيب» (٢)، وثانية «ثقات ابن حِبَّان» (٣) وثالثتها، و «تاريخ البخاري» (٤)، وابنِ أبي حاتم (٥) .

٣٥٠٦ عمَّدُ بنُ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شمَّاسِ الأنصاريُّ، الخزرجيُّ (٢) .

مِن أهلِ المدينةِ. أخو يحيى، وعبدِ الله، ووالدُ سَمِيِّهما: يحيى، وعبدِ الله، وسليمانَ. حنَّكَه النَّبيُّ ﷺ برِيقِه، وروى عنه، وعن أبيه، وسالم مولى أبي حذيفة .

وعنه: ابناه: إسماعيل، ويوسف، وعاصم بن عمر بن قتادة، وأرسل عنه الزُّهريُّ. قُتل يومَ الحَرَّةِ ، وقد خرَّجَ له أبو داود (٧) .

وذُكرَ في «التهذيب» (^)، وثاني «الإصابة» (٩) ، وأوَّلِ ابنِ حِبَّان (١٠)، و «تاريخ البخاري» (١١)، وابن أبي حاتم (١١).

<sup>(</sup>١) «الأدب المفرد»، باب: دعوة الوالدين، حديث رقم (٢٣)، ونسبه إلى جده.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال » ۲۶/ ۵۰۰، و «تهذیب التهذیب » ۷/ ۷۰.

<sup>(</sup>٣) « الثقات » ٥/ ٨٥٨، و ٧/ ٨٠٨ .

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » [/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٧/٢١٦.

<sup>(</sup>٦) « الطبقات الكبرى» ٥/ ٨١ ، و «تاريخ خليفة » ٧٤٧.

<sup>(</sup>٧) كتاب الطب، باب: ما جاء في الرُّقي (٣٨٨١).

<sup>(</sup>A) «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٥٥٢ ، و« تهذيب التهذيب » ٧/ ٧٦ .

<sup>(</sup>٩) « الإصابة » ٢/ ٤٧٣ .

<sup>(</sup>۱۰) « الثقات » ۳/ ۳۲۶، و٥/ ۳٥٥.

<sup>(</sup>١١) « التاريخ الكبير » ١/١٥.

٧٠٠٧ عمَّدُ بنُ جابرِ (١) بنِ عبدِالله بنِ عَمروِ بنِ حَرام الأنصاريُّ ،السَّلَميُّ (٢).

مِن بني سلَمة، المدنيُّ، أخو عبدِ الرَّحن، ومحمودٍ. ذكرَه مسلم (أ) في ثالثةِ تابعي المدنيين. يروي عن: أبيه، وعنه: محمَّدُ بنُ كُليبٍ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ عطاءٍ، ويحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنيسٍ، وغيرُهم . ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته» (أ)، والبخاريُّ (أ)، وابنُ أبي حاتم (أ).

وقالَ ابنُ سعدٍ (٧): في روايتِه ضعفٌ، وليسَ يُجِتجُ به، وهو في «التهذيب» (٨).

٣٥٠٨ عمَّدُ بنُ جبيرِ بنِ مُطعمِ بنِ عديِّ بنِ نوفلِ بنِ عبدِ منافٍ، أبو سعيدٍ القُرشيُّ، المدَنُّ (٩٠).

أُمُّه قُتيلة بنتُ عَمرو بنِ الأزرقِ بنِ قيسِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ .

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في المخطوطة والمطبوعة إلى: جارية ؟

<sup>(</sup>٢) «طبقات خليفة» ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) « الطبقات » ١/ ٢٣٩ (٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير » ١/ ٥٣ .

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل» ٧/ ٢١٩.

<sup>(</sup>V) « الطبقات الكبرى»، لابن سعد ٥/ ٢٧٦.

<sup>(</sup> ٨ ) «تهذيب الكمال» ٢٤ / ٥٦٩ ، و « تهذيب التهذيب » ٧ / ٨١ .

<sup>(</sup>٩) « تاريخ خليفة» ٢٤٦، و «المعرفة والتاريخ» ١/ ٣٦٣، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ١٤٣،

ذكرَه مسلمٌ (۱) في ثالثة تابعي [٣٦٥/ أ] المدنيين، وهو أخو نافع. يروي عن: أبيه، وعمرَ (۲)، وابنِ عبَّاسٍ، ووفَدَ على معاوية. روى عنه بنوه: جُبيرٌ، وعمرُ، وإبراهيمُ، وسعيدٌ، وابنُ شهابٍ، وسعدُ بنُ إبراهيمَ الزُّهريانِ، وعَمرو بنُ دينارٍ، وآخرون.

وكانَ مِن علماءِ قريشٍ وأشرافها، ومِن أعلمِ قريشٍ بأحاديثِها. احتسبَ بعلمِه و جعلَه في بيتٍ، وأغلقَ عليه بابا، ودفعَ المفتاحَ إلى مولاةٍ له، وقالَ لها: مَنْ جاءكِ يطلبُ ممَّا في هذا البيتِ شيئًا فادفعي إليه المفتاح، ولا يـذهبنَّ مِـن الكتبِ شيءٌ. رواها ابنُ إسحاقَ عن ابن قُسيطٍ أنَّ محمَّداً... بهذا.

وذكرَه ابنُ سعدٍ (٢) في الطَّبقةِ الثَّانيةِ مِن تابعي أهلِ المدينةِ.

وقالَ العِجليُّ (1): مدنيُّ، تابعيُّ ثقة، وكذا وثَّقه ابنُ خراش (0)، وقالَ الواقديُّ: ثقةٌ قليلُ الحديثِ. ماتَ بالمدينةِ في خلافةِ عمرَ بنِ عبدِ العزينِ، وقيل: في خلافةِ

<sup>(</sup>۱) « الطبقات » ۱/ ۲۳۹ (۷۳۱).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: لا يصحُّ سماعه من عمر بن الخطاب؛ فإنَّ الدارقطنيَّ نصَّ على أنَّ حديثه عن عثمان مرسل من باب أولى .

<sup>(</sup>٣) « الطبقات الكبرى » ٥/ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) « معرفة الثقات » ٢/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) عبدُ الرَّحْنِ بنُ يوسفَ، المروزيُّ، ثمَّ البغداديُّ، كان حافظاً للحديث، ناقداً، لكنه رافضيُّ، تـوفي سنة ٢٨٣ هـ. «تاريخ بغـداد» ١٦٤، و «المنتظم»، لابـن الجـوزي ٥/ ١٦٤، و «سير أعـلام النبلاء» ٢٨٣ / ٨٠٥.

سليهانَ بنِ عبدِ الملكِ . خرَّجَ له الأئمةُ، وذُكرَ في « التهذيب» (١)، و «تاريخ البخاري» و «ابنِ أبي (٢) حاتم، و «ثقات العِجلي» ، و «ابنِ حِبَّان» (١) .

٣٥٠٩ محمَّدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي كثيرٍ (٥) الأنصاريُّ (٦) .

مِن أهلِ المدينةِ، أخو إسماعيلَ.

يروي عن: مُميدٍ الطَّويلِ، والعلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، وعنه: ابنُ أبي مريمَ، وقُتيبةُ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاته» (٧).

٠١٠ ٣٥٠ محمَّدُ بنُ جعفرِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ، القُرَشيُّ، الأسدِيُّ، المَدَنيُّ (^) .

يروي عن: عمّه عروة، وابنِ عمّه عبّادِ بنِ عبدِ الله، وعنه: عبيدُ الله بنُ أبي جعفرٍ، وابنُ جُريجٍ، والوليدُ بنُ كثيرٍ، وابنُ إسحاقَ، ومحمَّدُ بنُ خالدِ بنِ عَثمةً، وكانَ كما قالَ ابنُ حِبّان في «ثقاته» (٩): مِن فقهاءِ أهلِ المدينةِ، وقُرَّائهم، بل قالَ في

<sup>(</sup>۱) « تهذيب الكمال » ۲٤/ ۵۷۳ ، و «تهذيب التهذيب » ٧/ ٨٣.

<sup>(</sup>۲) « التاريخ الكبير » ۱/ ۵۲.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٥/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) تحرَّف في المخطوطة، وكذا المطبوعة إلى : أبي بكر ؟

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكهال» ۲٤/ ٥٨٣ .

<sup>(</sup>٨) «طبقات خليفة» ص٢٦٠، و «جمهرة نسب قريش» ص٣٤٨، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢٢٦٨.

<sup>(</sup>٩) « الثقات » ٧/ ٣٩٤.

موضع آخر (''): يخطئ و يخالف. وقال البخاريُّ في «تاريخه» (''): كانَ فقيهاً، مسلماً. وقالَ ابنُ سعد (''): كانَ عالماً، وله أحاديث، ووثَّقَه النَّسائيُّ، وتُوفِي شاباً وأبوه عَنْ طالَ عمرُه، وبقيَ إلى خلافةِ سليمانِ بنِ عبدِ الملكِ، وذُكرَ في «التهذيب» ('')، وابنِ أبي حاتم ('')، و «تاريخ البخاري»، وذكرَه في «الأوسط» في فصل: مَنْ ماتَ

٣٥١١ عمَّدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي طالبِ بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ مَنافٍ، أبو القاسمِ الهاشميُّ (٧).

وأمَّه أسَّاءُ بنتُ عُميسٍ، ولدتْه بالحبشةِ في أيامِ هجرةِ أبويهِ إليها، ولَّا نعى النبيُّ عَلَيْهُ أَباه أمرَ بإحضارِ بنيه، فجيءَ بهم، ودعا بحلاَّقِ، فحلقَ رؤوسهم، فقال (^): «أمَّا محمَّدٌ، \_ يعني: هذا، \_ فيُشبه عمَّنا أبا طالب». الحديثَ .

مِن عشر ومئةٍ إلى عشرين ومئةٍ .

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ۷/ ۳۹٦.

<sup>(</sup>۲) « التاريخ الكبير » ۱/ ۵۵.

<sup>(</sup>٣) « الطبقات الكبرى »، القسم المتمم، ص: ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال » ۲۶/ ۷۹۹ ، و «تهذیب التهذیب » ۳/ ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل» ٧/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) ( التاريخ الأوسط »، للبخاري ١/ ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٧) «أسد الغابة » ٤/ ٣٠٧. .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود مختصراً في كتباب الترجل، باب: في حلق الرأس (١٨٩)، والنسائي في « السنن الكبرى » ٨/ ١٨ (٠٥٥٠)، ورجاله ثقات .

وفيه قوله ﷺ لأمِّهم: «تخافين العَيلةَ وأنا وليُّهم في الدُّنيا والآخرة» ؟! وتُوفي شابَّاً بعدَ أنْ تزوَّجَ \_ فيها قاله أبو أحمدَ الحاكمُ \_ بأمِّ كلثوم ابنةِ عليِّ، بعدَ عمرَ بنِ الخطَّابِ، يعني: بالمدينة، وقالَ الواقديُّ وابنُ عبدِ البرَ ((): إنَّه استُشهدَ بتُسترَ، فالله أعلمُ، وهو في أوَّلِ «الإصابة» (٢)، و «ابن حبان» (٣).

٣٥١٢ عمَّدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي عَمروٍ، المحدِّثُ المفيدُ، الشَّرفُ أبو عبدِ الله ابنُ أبي الفضل المدَنيُّ.

قرأ بنفسِه على إبراهيمَ بنِ أبي بكر الزَّعبيِّ (1) ببغدادَ، قالَه ابنُ رافعِ في «تاريخه». هذا ٢٥٥ عمَّدُ بنُ جعفر بن أبي كثير الأنصاريُّ، مولى بني زُريقِ المَدنيُّ (٥).

أخو إسماعيل، وكثير، ويحيى، ويعقوب. روى عن: أبي طُوالة، وأبي الله عن أبي طُوالة، وأبي الموارة وأبي نومر، وحميد الطَّويل، والعلاء بن عبد الرَّحن، وزيد بن أسلم، وشريك بن أبي نومر، وهشام بن عروة، وعدَّة، وعنه: خالدُ بنُ مَخْلد، وقالونُ، وسعيدُ بنُ أبي مريم، وإسحاقُ الفَرْويُ، وعبدُ العزيزِ الأويسيُّ، ومعتمرُ بنُ سليمان، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) « الاستيعاب» ٣/ ٣٤٧، وأبطل هذا القولَ الحافظُ ابن حجر، وذكر أنَّه عاشَ بعد تُستر بمدَّةٍ .

<sup>(</sup>٢) « الإصابة » ٣/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) « الثقات » ٣/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) إبراهيمُ بنُ أبي بكرِ الحَمَّاميُّ، الزَّعبيُّ، بفنح الزَّاي، صاحب ابن شاتيل، نسبة إلى: زَعبِ: بطنٍ من سُليم، ذكره الذهبي إشارةً في: «سير أعلام النبلاء » ٣١٨/٢٣ ممن توفي في سنة ٦٥٥ هـ، وترجمه في «شذرات الذهب» ٥/ ٢٧٤ باختصار.

<sup>(</sup>٥) تقدَّم، والترجمتان لشخص واحد، لا لاثنين، كما توهمهما المؤلف.

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في المطبوعة إلى : ابن حازم .

وثَّقَه ابنُ مَعين[ ٣٦٥/ب] (()، ثمَّ ابنُ حِبَّان، والعِجليُّ، وزاد: مدَنيُّ، وغيرُهم، وقالَ ابنُ المديني ((): إنَّه معروفٌ، والنَّسائيُّ: صالحٌ، ومرَّة: مستقيمُ الحديث، وذُكر في «التهذيب» (())، و «ثقات العِجْلي» (())، و «ابن حِبَّان» (())، و «تاريخ البخاري» (())، وابنِ أبي حاتم (()).

٣٥١٤ عمَّدُ بنُ جعفرِ بنِ محمَّد بنِ عَبدِ الله ابنِ أبي هاشمٍ محمَّدِ بنِ الحسينِ بنِ محمَّدِ بنِ الحسينِ بن عليً بنِ موسى بنِ عبدِ الله بنِ الحسنِ بن عليً بن أبي طالبٍ، أبو هاشمِ الحسنيُّ، المكيُّ، أميرها (^).

ذكرَ ابنُ خَلدون في « تاريخه» (١) أنه جمع أجناداً (١) من التُّرك، وزحف بهم إلى المدينة، وأخرج منها بني حسين، وملكها، وجمع بينَ الحرمين، وأنَّ ولايتَه كانت ثلاثاً وثلاثين سنة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: ثمَّ ابن مَعين !، وهو تكرار من الناسخ، لا معنى له .

<sup>(</sup>٢) « العلل» له، ص: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٥٨٣، و «تهذيب التهذيب » ٣/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) « معرفة الثقات » ٢/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) « الثقات » V/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير » ١/ ٥٦ .

<sup>(</sup>٧) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>A) « العقد الثمين » ١/ ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٩) « تاريخ ابن خلدون » ٤/ ١٠٣ .

<sup>(</sup>١٠) تحرَّفت في المخطوطة إلى : أنجاداً، والتصويب من « تاريخ ابن خلدون ».

وذكرَه غيرُه: أنّه في سنةِ سبعٍ وخمسين وأربع مئة استميل في قطع الخطبة للمستنصر العُبيدي (١) صاحبِ مصر، وخطبَ للقائم العباسيِّ (١)، وتلوَّنَ بعدَ فعلِه لذلك، وأنّه في سنةِ ستِّ وستين رُوسِلَ مِن المستنصرِ بتقبيع فعله، وترغيبِه في الرُّجوع، فلم يلتفت، ثمَّ لما ماتَ القائمُ خطبَ للمقتدي العباسيِّ (١)، ثمَّ قطعها، وخطبَ للمستنصرِ، ثمَّ صارَ يتلوَّن، فتارة للمقتدي العباسيِّ، وتارة لبني عُبيدِ (١)، وآلَ أمرُه إلى أنْ هربَ مِن مكَّة إلى بغداد في سنةِ أربعٍ وثمانين وأربع مئة، ثمَّ أرسلَ عسكراً لنهب الحاجِّ في سنةِ ستِّ وثمانين، بل كانَ هو \_قبلَ ذلك في

(۱) المستنصرُ بالله، معدُّ ابنُ الظاهرِ، العُبيديُّ، المصريُّ، تولَّى الإمارة بعـد مـوت أبيـه وعمـره سبع سنين، ودامت له ستين سنة، إلى وفاته سنة ٤٨٧ هـ، وأيامه فتن ومجاعات. « الكامـل» ١٠ / ٨٦، و « سير أعلام النبلاء » ١٥ / ١٨٦ .

قالَ ابنُ فرحون: وكان بنو عُبيد قد أظهروا للناس أنهم شرفاء فاطميون، فملكوا البلاد، وقهروا العباد، وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنَّ نسبتهم غير صحيحة، والمعروف أنهم بنو عبيد، وكان والد عبيدِ هذا من نسل القدَّاح، الملحد، المجوسى . « تاريخ المدينة »، ص: ٢٣٩ .

(٢) الخليفة العباسيُّ، القائمُ بأمرِ الله، هو عبدُ الله بنُ عبدِ القادرِ، بويعَ بالخلافة سنة ٤٢٢ هـ واستمرَّ بها إلى وفاته سنة ٤٢٧ هـ. أولُ خلافته خيرٌ، ووسطها فتن وحروب. «سير أعلام النبلاء» ١٣٨/١٥.

(٣) المقتدي بأمر الله، اسمه: عبيدُ الله بنُ محمَّد، أبو القاسم، بويعَ بالخلافة بعدَ وفاة أبيه القائم بأمر الله، كان عالي الهمة، خبيراً بالأمور، توفي سنة ٤٨٧ هـ. «الفخري»، ص:٢٩٦، و«سير أعلام النبلاء» ١٩٨/١٨.

(٤) كان يخطب لمن يعطيه الأموال، كها ذكر ذلك ابن خلدون، والفاسي .

سنةِ اثنتين وستِّين \_ أخذَ قناديلَ الكعبةِ وستورَها، وصفائح (١) الباب، وصادرَ أهلَ مكَّةَ حتَّى هربوا منه، وفي شرحِ كلِّ ذلك طولٌ، لسنا بصددِه هنا. ماتَ سنةَ سبع وثهانين وأربع مئةٍ، وقد جاز السبعين.

قُالَ ابنُ الأثير (أ): ولم يكن له ما يُمدحُ به، ونحوُه قولُ الذَّهبيِّ: كانَ ظالماً، قليلَ الخير. طوَّله الفاسيُّ في مكَّة (أ).

٥١٥ هـ محمَّدُ بنُ جعفرِ الصَّادقِ بنِ محمَّدِ الباقرِ ابنِ زينِ العابدينَ عليِّ بنِ الحسين، أبو جعفرِ الهاشميُّ، العلويُّ، الحسينيُ، المَدَنُّ، الملقَّبُ بالدِّيباج (١٠).

أخو إسحاقَ وغيرِه. يروي عن: أبيه (°)، وهشام بنِ عروة، وعنه: إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ، ويعقوبُ بنُ مُميدِ بنِ كاسبِ، ومحمَّدُ بنُ يحيى العدَنيُّ، وجماعةٌ .

وكانَ بطلاً، شجاعاً، عاقلاً، يصومُ يوماً، ويُفطرُ يوماً، ولكنَّه خرجَ بمكَّة أوائلَ دولةِ المأمونِ، ودعا إلى نفسِه، فبايعوه، في سنةِ مئتين (١)، فحجَّ أبو إسحاقَ المعتصمُ، وندبَ عسكراً لقتالِه، فأخذوه، وقدمَ في صحبتِه إلى بغدادَ، فبقي بها

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في المخطوطة إلى: صارخ ؟!، والتصويب من «العقد الثمين».

<sup>(</sup>۲) « الكامل في التاريخ » ۱۰/ ۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) « العقد الثمين » ١/ ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٤) « تاريخ جرجان »،ص: ٣٦٠، و « العقد الثمين» ١/ ٤٤٤، و « لسان الميزان » ٧/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في المطبوعة إلى: أمه ؟!

<sup>(</sup>٦) انظر خبر ذلك وأسبابه في: « الكامل في التاريخ »، لابن الأثير ٦/ ٣١١.

قليلاً، وماتَ بجرجانَ في شعبانَ سنةَ ثلاثٍ ومئتين، فصلَّى عليه المأمونُ، ونــزلَ في لحده، وقالَ: هذه رَحِمٌ قُطعتْ مِن سنين.

ويقال: إنَّ سببَ موتِه أنَّه جامعَ ودخلَ الحَمَّامَ، وافتصدَ في يومٍ واحدٍ، فهاتَ فجأةً، رحمَه اللهُ، وهو في «تاريخ البخاري»(١).

ونقلَ عن إبراهيمَ بنِ المنذرِ أنَّ أخاه إسحاقَ أو ثقُ منه، وأقدمُ سنّاً، والخطيبِ (٢)، وابن أبي حاتم (٣)، وذكرَه الذَّهبيُّ في «الميزان» (٤)، وكانَ بينَه وبينَ والي المدينةِ هارونِ بنِ المسيِّبِ وقعاتُ عندَ الشَّجرةِ وغيرِها، فهُزم، وفُقئتُ عينه بسهم، وقُتلَ مِن أصحابِه خلقٌ كثيرٌ، وردَّ إلى موضعه، إلى آخرِ المحكيِّ الذي لا نُطيلُ به.

٣٥١٦ محمَّدُ بنُ أبي جعفرِ المدَنيُّ.

يروي عن: سالم بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وعنه: هُشيمُ بنُ بَشيرٍ، قالَه ابنُ حِبَّان في ثالثةِ «ثقاته» (°)، وهو عند البخاريِّ في «تاريخه» (۲)، وابنِ أبي حاتم (۷).

<sup>(</sup>١) ( التاريخ الكبير » ١/ ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) « تاریخ بغداد » ۲/ ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٥٠٠، و « سير أعلام النبلاء» ١٠٤/١٠.

<sup>(</sup>٥) « الثقات» ٧/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير » ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في « الجرح والتعديل »، لابن أبي حاتم ٧ / ٢٢٤ .

٣٥ ١٧ عمَّدُ بنُ أبي الجهمِ عامرٍ، أو عبيدِ بنِ حذيفةَ بنِ غانمِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ بنِ عديِّ بنِ كعبٍ القُرشيُّ، العدَويُّ (١).

وُلِدَ فِي العَهَدِ النَّبويِّ، فَيما قالَهُ الذَّهبيُّ (٢)، وأمَّه خولةُ ابنةُ [٣٦٦/ أ] القعقاعِ بنِ مَعبدِ بنِ زُرارةَ. يروي عنه: ابنُ أخيه أبو بكرِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي الجهم. قتلَه مَعقِلُ بن سِنان يومَ الحرَّةِ صبْراً.

قَالَ الزُّبِيرُ بنُ بكَّار (٣): حدَّثني عمِّي مصعبُ بنُ عبدِ اللهِ قالَ: كانَ مُسرفُ بنُ عبدِ اللهِ قالَ: كانَ مُسرفُ بنُ عنه عقبةَ بعدَ ما أوقعَ بأهلِ المدينةِ يومَ الحَرَّةِ في إمرةِ يزيدَ بنِ معاوية، وأنهبَها ثلاثاً، أي بقومٍ مِن أهلِ المدينةِ، فكانَ أوَّلَ مَن قُدِمَ به إليه محمَّدُ بنُ أبي الجهم، فقالَ: تبايعُ أميرَ المؤمنين على أنَّكَ عبدٌ قِنُّ، إنْ شاءَ أعتقكَ، وإنْ شاءَ استرقَّكَ، فقال: بل أبايعُ على أني ابنُ عمِّ كريمُ حرُّ، فقالَ: اضربوا عنقه . انتهى .

وكانتْ قضية مُسرفِ في آخر ذي الحجة سنة ثلاثٍ وستين، وقد ذكر هذه القصَّة غيرُ واحدٍ من الأخباريين، منهم: الزُّبيرُ المذكورُ، وإنَّه قالَ بعدَ أَنْ ذكرَ شيئًا مِن خبرِ يزيدَ بنِ معاوية: ويزيدُ الذي أوقعَ بأهلِ المدينة، بعثَ إليهم مسلمَ بن عقبةَ المُرِّيَّ أحدَ بني مُرَّةَ بنِ عمروِ بنِ سعدِ بنِ ذبيان (أن)، فأصابَهم بالحرَّةِ بموضع يقال له: واقمٌ، مِن المسجدِ النَّبويِّ على ميلٍ.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرى» ٥/ ١٧١، و «تاريخ الطبري» ٣/ ٣٥٧، و «الإصابة» ٣/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) « تاريخ الإسلام » ١/ ٥٦٤ .

<sup>(</sup>۳) « نسب قریش »، ص: ۳۷۱.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل وكذا في المطبوعة إلى: دينار؟ والتصويب من: «نسب قريش»، ص:١٢٧.

فقتلَ أهلَ المدينةِ مقتلةً عظيمةً، فسُميَ ذلك اليومُ يـومَ الحـرَّة، وأنهـبَ المدينةَ ثلاثةَ أيام، وهو الذي يُسمِّيه أهلُ المدينةِ مُسرِفاً.

ثمَّ خَرِجَ يريدُ مكَّة، وبها ابنُ الزُّبير، فهاتَ في طريقِ مكَّة، فدُفنَ على ثنيةٍ يقال لها: المشلَّل (۱)، مشرفةٍ على قُديدٍ، فلمَّا تولَّى عنه الجيشُ انحدرت إليه ليلى أمُّ ولدِ يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ زمعةَ مِن أستاره، فنبشته، وصلبتْه على ثنيةٍ بالمُشلَّل، وكانَ مسرفٌ قتلَ يزيدَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ زمعةَ بنِ الأسودِ أبا ولدِها . ذكرَه الفاسيُّ (۲) .

١٨ ٥٥ محمَّدُ بنُ الحارثِ، أبو عبدِ الله المخزوميُّ، المدَنيُّ (٣).

عن: عبدِ اللهِ بنِ معاويةَ بنِ موسى بنِ نَشيطٍ، وإبراهيمَ بنِ محمَّدِ التَّيميِّ.

قَالَ ابنُ [ أبي] حاتم (١): كتبتُ عنه بالمدينةِ، وهو صدوقٌ.

٣٥١٩ عمَّدُ بنُ حَجاج، مِن ولدِ أبي لُبابةَ الأنصاريِّ، مدَنيٌّ (٥) .

يروي عن: أبيه، عن جدِّه، وعنه: عاصم بن سويد الأنصاريُّ.

أوردَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية « ثقاته» (أن والبخاريُّ في «تاريخه» (٧).

<sup>(</sup>۱) تحرَّفت في الأصل إلى: المشلشل، وانظر: «نسب قريش »، ص: ١٢٧، و «معجم ما استعجم » / ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) « العقد الثمين » ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) « الضعفاء والمتروكون »، لابن الجوزي ٣/ ٤٨، و « لسان الميزان » ٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) « الثقات » ٧/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>V) « التاريخ الكبير » 1/ ٦٢ .

وابنُ أبي حاتم (١)، وقال: سألتُ أبي عنه؟ فقالَ: مجهولٌ، ولذا ذكرَه الـذَّهبيُّ في «ميزانه» (٢).

٣٥٢٠ محمَّدُ بنُ حذيفةَ بنِ دابِ (٢) .

مِن أهلِ المدينةِ.

يروي عن: عبدِ الله بنِ أبي قتادة، وعبدِ الله بنِ خويلدٍ، روى عنه: ابنُ أبي ذئبٍ. قالَ البخاريُّ في «تَاريخه» (١٠): وليسَ بابنِ دأبٍ ذاكِ الضَّعيفِ، صاحبِ السَّمر.

يعني: عيسى، فذا قديمٌ قويٌّ، ووثَّقَه ابنُ حِبَّانَ في الثالثة (°).

ولكن قالَ أبو حاتم (٢٠): إنَّه ضعيفٌ، ولذا ذكرَه الذَّهبيُّ في « ميزانه» (٧٠) .

٣٥٢١ عمَّدُ بنُ أبي حَرْمَلةَ، أبو عبدِ الله، مولى عبدِ الرَّحمنِ ابنِ أبي سفيانَ بنِ حُويطبِ بنِ عبدِ العُزَّى، القُرشيُّ، فهو مولاهم المدَنيُّ (^).

<sup>(</sup>۱) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) « ميزان الاعتدال » ٣/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) « الضعفاء والمتروكون »، لابن الجوزي ٣/ ٥٠، و « المغني في النضعفاء » ٢/ ٥٦٦، و « لسان الميزان » ٣/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١/ ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) « الثقات » ٧/ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>V) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٥١١ .

<sup>(</sup>A) « تهذیب الکهال » ۲۵/۷۵ .

ذكرَه مسلمٌ (() في رابعةِ تابعي المدنيين. يروي عن: ابنِ عمرَ، وعطاءِ بنِ يسارٍ، وغيرِهما، وعنه: [ ابنُه إسحاقُ، ومالكٌ. ذكرَه (()]البخاريُّ ()، وابنُ أبي حاتم ()، و[ابن حِبَّان في] ثانية «الثقات» ()، قال: وهو الذي يروي عنه خُصيفٌ، ويقولُ: حدَّ ثني محمَّدُ بنُ حويطبِ القُرشيُّ، ينسبه إلى مواليه، وقالَ ابنُ سعدٍ ((): تُوفِي في أوَّلِ خلافةِ أبي جعفرِ المنصورِ، وكانَ كثيرَ الحديثِ.

٣٥٢٢ عمَّدُ بنُ حُريثٍ، أبو عبدِ الله البَلَنْسِيُّ، ثمَّ السَّبتيُّ (٧) .

خطيبُها، وفقيهُها، سمعَ عليه بالمدينةِ عبدُ الله، وعليٌّ ابنا محمَّدِ بنِ أبي القاسمِ ابنِ فرحونٍ، وأظنَّه محمَّدَ بنَ إبراهيمَ بنِ حُريثٍ الماضي، فنُسبَ إلى جدِّه.

مَّدُ بنُ حسنِ بنِ أَحمَدَ بنِ محمَّدٍ، الشَّمسُ أبو عبدِ الله الكُرديُّ، ثمَّ المُقدسيُّ، نزيل مكَّة، ويُعرفُ [٣٦٦/ب] بابن الكُرديةِ (^) .

وُلدَ سنةَ إحدى وثمانينَ وسبع مئة ببلدِه مِن بلادِ الأكراد، وتحوَّلَ مع أبويه (٩)، وهو ابنُ سبع إلى القدسِ، وسمعَ فيه على أبي الخيرِ ابنِ العلائيِّ

<sup>(</sup>١) « الطبقات » ١/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين ساقط من الأصل، واستدركناه من « تهذيب التهذيب » ٧/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٥) « الثقات » ٥/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) « الطبقات الكبرى »، القسم المتمم، ص: ٣٣٤.

<sup>(</sup>V) « نصيحة المشاور »، ص: ۸۳.

<sup>(</sup>A) «معجم الشيوخ»، لابن فهد، ص:٢٢٣، و« الضوء اللامع» ٧/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٩) تحرَّفت في الأصل إلى : أمه توبه ؟!، والتصحيح من « الضوء اللامع ».

«الصحيح»، ودام به عشرين سنةً، ثمَّ ماتَ أبوه، فتحوَّلَ مع أمِّه إلى مكَّة، فقطنَها، وسمعَ بها على الزَّينِ أبي بكر المراغيِّ، وصارَ يتردَّدُ إلى القدسِ، والمدينةِ، وسمعَ بالقدسِ مع ابنِ موسى على إبراهيمَ بنِ أبي محمودِ (١)، وأختِه فاطمةَ (٢)، وغيرِهما.

وكانَ إذا جاء مِن القدسِ لمكّة يُحرمُ منها، وصحبَ التّاجَ (") ابنَ الشّيخِ يوسفَ العجميّ، وكانَ في مجاورتِه بالحرمينِ يؤدّبُ بني النُّورِ عليِّ بنِ عمرَ العينيِّ نزيلِها أيضا. ماتَ في شعبانَ سنة ثلاثٍ وأربعين وثهان مئةٍ بمكّة، ودُفنَ بالمَعْلاةِ، وشيّعه خلقٌ، وكانَ مباركاً، مُنجمعاً عن النَّاسِ، ذا معرفةٍ بالطّبِ، مبالغاً في صحبةِ ابن العربيّ، بحيث حصّلَ جملةً من تصانيفه، عفا الله عنه.

٣٥٢٤ عِمَّدُ بنُ حسنِ بنِ أَحمدَ بنِ يعلى، القُرشيُّ، العُمريُّ .

شهدَ في مكتوبٍ سنةَ اثنتين وثمانين وسبع مئةٍ .

٣٥٢٥ عمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ أبي الحسنِ، أبو الحسنِ، وقيل: أبو عبدِ الله القُرشيُّ، المخزوميُّ، مولاهم المَدنيُّ (1).

<sup>(</sup>١) إبراهيمُ بنُ أحمدَ، برهانُ الدِّين ابنُ الشِّهابِ أبي محمودِ المقدسيّ، محدِّثٌ، فقيه شافعيٌّ، ولـد سـنة ٧٥٣ هـ، وتوفي سنة ٨١٩ هـ. وقيل: ٨١٧ هـ. « الضوء اللامع » ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٢) فاطمةُ المقدسية، مسندةٌ، ، وأجازت لابن حجر وابنته رابعةَ، مولدها سنة ٧٦٠ هـ، وآخر ما سُمع منها سنة ٨١٥، و« النضوء اللامع » شمع منها سنة ٨١٥، و« النضوء اللامع » ٨/١٢ .

<sup>(</sup>٣) التاج محمَّدٌ العجميُّ،صوفيُّ، تسلَّك بأبيه،وتصدَّر بعده للإرشاد، كان فاضلاً وجيهاً، انتفع بـه المريدون. توفي سنة ٨١٤ هـ عن سبعين سنة. « الضوء اللامع » ١٠/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) «أحوال الرجال» للجوزجاني ٢٢٩ ، و «الضعفاء» لأبي نعيم ٢١٨ ، و «الإكمال» ٤/ ١٧٣ .

أحدُ مَنْ أرَّحَ المدينة، ويُعرفُ بابنِ زَبَالة. يروي عن: أسامة بنِ زيدِ بنِ أسلم، ومالكِ، وسليانَ بنِ بلالٍ، والدَّرَاوَرْدِيِّ، وأكثرَ عنهم في تصنيفه، وعن ابنِ عينة، وموسى بنِ يعقوب (() الزَّمْعيِّ، وسليانَ بنِ بلالٍ، في آخرينَ مِن أهلِ المدينةِ ضعفاءَ ومجاهيلَ . روى عنه: أبو خيثمة زهيرُ بنُ حربٍ، وهارونُ بنُ عبدِ الله الحيَّالُ، والزَّبيرُ بنُ بكَّارٍ، وعبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ أبي ميسرة (())، وآخرون، منهم: أحمدُ بنُ صالحِ المِصري، وقالَ: كتبتُ عنه مئة حديث (())، ثمَّ تبيَّن لي أنَّه كانَ يضعُ الحديث، فتركتُه . قالَ: وما رأيتُ أعلمَ بالمغازي والأنسابِ منه، ورماه ابنُ معينِ أيضاً: كانَ يسرقُ الحديث، ليسَ معينِ أيضاً: كانَ يسرقُ الحديث، ليسَ بثقةٍ، وقالَ البخاريُّ ((): عندَه مناكير، وقالَ أبو زُرعة ((): واهي الحديث، وقد خرَّج له النَّسائيُّ (()): متروكُ، ولكن ضعَفه أبو حاتم (())، وقالَ: ليس بمتروكٍ، وقد خرَّج له

<sup>(</sup>١) تحرَّف في المخطوطة، وكذا في المطبوعة إلى : عقبة، وانظر ترجمته في: «التـاريخ الكبـير» ٤/ ٢٩٨،

و «الثقات»، لابن حبان ٧/ ٥٥٨

<sup>(</sup>۲) « الثقات » ۸/ ۳۶۹.

<sup>(</sup>٣) في « تهذيب التهذيب »: مئة ألف حديث .

<sup>(</sup>٤) « تاريخ ابن مَعين » ٣/ ١٨٠، ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء الصغير »، ص: ٣٠٤ (٣١٤).

<sup>(</sup>٦) « أسامي الضعفاء »،ص: ٦٥٣.

<sup>(</sup>٧)كتاب « الضعفاء والمتروكين »، ص: ٣٣٣ (٥٣٥).

<sup>(</sup>A) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٢٧ .

أبو داودَ مِن قوله (١)، ولذا ذكره في «التهذيب» (٢)، وقالَ الذَّهبيُّ (٣): كان أخبارياً، علاَّمة، أكثرَ عنه الزُّبيرُ، ووصفَه غيرُه بالحفظ.

٣٥٢٦ عمَّدُ بنُ الحسن بنِ أبي الحسنِ البرَّادُ، المَدَنُّ (١).

أخو عليِّ الماضي. روى عن: الزُّبيرِ بنِ المنذرِ بنِ أبي أُسيدِ السَّاعديِّ، وعنه: صفوانُ بنُ سُليمٍ، وجزمَ الذَّهبيُّ بتفرُّده عنه (٥)، فتُعقِّبَ برواية محمَّدِ بنِ جَهضم عنه أيضاً، وهو في « التهذيب» (٦).

(١) في حديث أبيضَ بنِ حَمَّالٍ أنه وفد إلى رسول الله، وقال: وسألتُه عَمَّا يُحمَى من الأراك؟ قال: « ما لم تنله أخفاف الإبل » .

قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله قال: قال محمَّد بن الحسن المخزومي: « ما لم تنله أخفاف الإبل» يعني: أنَّ الإبل تأكل منها برؤوسها، ويُحمى ما فوقه. «سنن أبي داود»، كتاب الخراج، بـاب: ما جاء في إقطاع الأرضين (٥٩ -٣٠٦).

فال ابن حجر: فلم يُحرِّج له أبو داود شيئاً، وكيف يُحرِّج له وقد صرَّح بكذبه؟ ثمَّ إنَّ تفسيره الذي ذكره أبو داود قد رواه الطبرانيُّ بعد أن روى الحديث من طريق هارون عنه بسنده فيه إلى أبيض بن حمَّال، ثمَّ عقَّبه بتفسيره، فلو كان أبو داود يقصد الإخراج له، لأخرج حديثه كما صنع الطبراني. « تهذيب التهذيب» ٧/ ١٠٧ .

- (۲) « تهذیب الکمال » ۲۰/ ۲۰ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۱۰۷ .
  - (٣) « ميزان الاعتدال » ٣/ ١٤٥ .
  - (٤) «الكاشف» ٢/ ١٦٤ (٩٣٧).
  - (٥) في «ميزان الاعتدال » ٣/ ١٣٥.
- (٦) «تهذیب الکمال» ۲۰/ ۲۰ ، و «تهذیب التهذیب» ۳/ ۵۶۰.

٣٥٢٧ محمَّدُ بنُ الحسنِ بن سبخت ِ .

له ذكرٌ في: أخيه عليٍّ (١ (٢٨١٧). هُ ذكرٌ في: أخيه عليٍّ اللكِ، أبو الحسنِ ٢٥٢٨ عمَّدُ بنُ الحسنِ الملكِ، أبو الحسنِ

ابنُ أبي الشُّواربِ، قاضي الحرمين (٢).

وُلدَ سنة اثنتين وتسعين ومئتين، وقلَّده المطيعُ (") قضاء الشَّرقية، والحرمين، واليمن، ومصر، وغير ذلك في رجب سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، ثمَّ صُرفَ عن ذلك في صفرَ مِن التي تليها؛ لما كان يُنسبُ إليه مِن تعاطي الرِّشوة في الأحكام، وماتَ في رمضانَ سنة تسع وأربعين وثلاثِ مئةٍ. ذكرَه الخطيبُ في (تاريخه) ثمَّ سِبطُ ابنِ الجوزي في «المرآة» (٥)، وشيخُنا في «رفع الإصر» (١)، وتبعتُ الفاسيَّ في ذكرِه هنا؛ لكونِه ذكرَه في «تاريخ مكَّة» (٧).

<sup>(</sup>١)ذكره المؤلف في ترجمة أخيه عليٍّ، ونعته بالفقيه، وذكر أنهم من بيت سلطة ورئاســـة، وكــانوا مــن بلاد المقدس، وجاوروا في المدينة في ذي القعدة من سنة ٧٧١ هــ .

<sup>(</sup>۲) « تاریخ بغداد » ۲/ ۲۰۰۸.

<sup>(</sup>٣) الخليفة العباسيُّ المطيعُ لله، بويع بالخلافة سنة ٣٣٤هـ، ومات سنة ٣٦٤ هـ، كانت الأمور في عهده غير مستقرة، إذ كان ضعيفا غير حازم. «الفخري»، ص:٢٨٩، و «سير أعلام النبلاء» ١١٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) « تاريخ بغداد» ٢/ ٢٠٠، وفيه أنَّ وفاته سنة سبع وأربعين وثلاث مئة .

<sup>(</sup>٥) «مرآة الزمان» ، وفيات سنة ٣٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٦) «رفع الإصر»، ص: ١٦٠.

<sup>(</sup>V) « العقد الثمين » ١/ ٢٥٦.

٣٥٢٩ محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ قتادةَ بنِ إدريسَ بن مُطاعنٍ (١)، النَّجم أبو نُمَيِّ ابنُ أبي سعدِ الحسنيُّ (٢).

ملِكُ الحجازِ كأبيه، وكانَ شجاعاً، مشهوراً، شاركَ أباه في أمارة مكَّة صبِّياً، وذلكَ أنَّ راجحَ بنَ [٣٦٧ / أ] قتادةَ استنجدَ أخوالَه بني حسين ـ إذ أمُّه منهم ـ ليُخرجَ أخاه أبا سعد (٣) مِن مكَّةَ، ويملكها هو، فسارَ معه مِن المدينة سبعُ مئةِ فارس مِن بني حسين، وعليهم الأميرُ عيسى، الملقَّبُ بالحَرون، فارسُ بني حسينِ في زمانِه، وكانَ أبو نُميِّ حينئذٍ بِيَنْبُعَ، فخرجَ منها قاصداً معـه في أربعـين فارســاً، فصادفَ القومَ سائرينَ لمكَّة، ليس لهم منه خبرٌ، وقد كانَ هو بلغَه خبرُهم، وإنها جاءَ مدداً لأبيه أبي سعدٍ، فلمَّا صادفَهم حملَ عليهم، فهزموهم، ورجعوا إلى المدينةِ مغلوبين، ولم يكنْ أبو نُميِّ حينئذٍ بلغَ العشرين، فليَّا هزمَ عمَّ أبيـه راجحـاً وبني حسين معه، وقدم على أبيه مكَّة، أشركه في الأمر، فلم يـزل حـاكماً بهـا مع أبيه، وبعدَه إلى أنْ ماتَ، وقد جازَ التِّسعين، ولأبي نُمعِّ وقائعُ وخَرَجاتٌ، وماتَ في صفرَ سنةَ إحدى وسبع مئةٍ خارجَ مكَّةَ، وحُملَ فدُفن بالمَعلاة خارجاً عن قبرِ أبيه وجدِّه الأعلى، وهو قتادة، وكانت ولايته سنةَ ثلاثٍ وخمسين وستِّ مئةٍ . طوَّلَ الفاسيُّ ترجمته في مكَّة (٢) في نصف كُرَّاسِ.

<sup>(</sup>١) تحرفت في المطبوعة إلى : قطامي ؟!

<sup>(</sup>٢) « تاريخ ابن خلدون» ٥/ ٣٨٩، و« الدرر الكامنة » ٣/ ٢٢٢، و «شذرات الذهب » ٦/ ٦ .

<sup>(</sup>٣) أبو سعدٍ والدُّ المترجَم.

<sup>(</sup>٤) « العقد الثمين » 1/٢٥٦.

## ٣٥٣٠ عمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ عليِّ الأنصاريُّ المدينيُّ .

حدَّثَ بمصرَ عن الزُّبيرِ بنِ بكَّارٍ به «النسب» (١) له. سمعَ منه أبو بكرِ ابنُ أحمدَ المهندسُ، وروى عنه أيضاً: الزُّبيرُ بنُ عبدِ الواحدِ الحافظُ، لم يكنْ ثقةً . ماتَ سنةَ ثلاث، أو خس عشرةَ وثلاثِ مئةٍ . قالَه ابنُ يونس (٢) في المصريين .

## ٣٥٣١ عمَّدُ بنُ الحسن بن عليِّ الشَّافعيُّ (٢).

عرضَ عليه عبدُ السَّلامِ الكازرونيُّ في سنةِ خمسٍ وخمسينَ بالمدينةِ «المنهاج الأصلي»، وقال: إنَّه قرأه على جماعةٍ منهم: العلاَّمةُ المحقِّقُ قوامُ الدِّينِ مسعودُ ابنُ البرهانِ الكرمانيُّ (1)، وأخبرَه به عن مؤلِّفِه، وأنَّه يرويه أيضاً عن العلاَّمةِ الشَّمسِ محمودِ الأصبهانيِّ (0)، نزيلِ مصر، ولم يبيِّن سنده، وكتبتُه (1) هنا تخميناً.

<sup>(</sup>١) كتاب «نسب قريش وأخبارها»، للزبير بن بكار ،مطبوع سنة ١٣٨١هـ بدارالعروبة، مصر.

<sup>(</sup>۲) « تاريخ ابن يونس » ۲/ ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) من أهل القرن الثامن الهجري، ولم يذكره ابن حجر في «الدرر الكامنة».

<sup>(</sup>٤) أبو الفتوح، مسعودُ بنُ إبراهيمَ الكرمانيُّ، فقيهٌ حنفيٌّ، أصوليُّ، له: «شرح المغني» في أصول الفقه، و«شرح كنز الدَّقائق» في الفقه، ولد سنة ٦٦٢هـ، وتوفي في القاهرة، سنة ٧٤٨ هـ. ترجمته في «الدرر الكامنة» ٤/ ٧٤٨، و« شذرات الذهب» ٦/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) محمودُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، فقيهٌ شافعيٌّ، أصوليٌّ. له «شرح المنهاج»، في الأصول،أخذ عنه التاج السبكي، ولد سنة ٦٧٤هـ، توفي سنة ٧٤٩هـ. «طبقات الشافعية الكبرى» ١/ ٣٨٣، و «طبقات الإسنوي» ١/ ١٨٦، و «الدرر الكامنة» ٤/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : وكنيته ؟

٣٥٣٢ محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ محمَّد بنِ إبراهيمَ بنِ الحسنِ بنِ زيدِ بنِ الحسنِ بـنِ على الحسنِ بـنِ على عليِّ بن أبي طالبِ(').

ذكرَ ابنُ حزم في «الجمهرة» (٢) أنّه أقامَ بالمدينةِ، وكانَ مِن أفسقِ النَّاسِ، شربَ الخمرَ علانية في المسجدِ النَّبويِّ نهاراً، وفسقَ فيه بِقَينةٍ لبعضِ أهلِ المدينة، وقتلَ أهلَ المدينةِ بالجوعِ والسَّيفِ، وكانَ قيامُه أيامَ المعتمدِ (٣)، ولم يُصلَّ بها طولَ مدَّته جُمعةٌ، ولا جماعة . انتهى .

٣٥٣٣ محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ مسعودٍ الشَّكيليُّ، المكيُّ الأصلِ، المدَيُّ، المؤذِّنُ بِحَرَمِها .

اشتغلَ بالعلم، وماتَ سنةَ خمسين وسبع مئةٍ. ذكرَه ابنُ فرحونِ<sup>(')</sup>. . **٣٥٣٤ ع**مَّدُ بنُ الحسنِ الحجَّاميُّ<sup>(٥)</sup> .

- (١) «مقاتل الطالبيين» ١٦٩ ، و «لباب الأنساب والألقاب» ٣١.
  - (٢) « جمهرة أنساب العرب»، لابن حزم، ص:٣٩.

وقد تحرَّف ابن حزم في الأصل، وكذا في المطبوعة إلى : ابن حمزة.

(٣) المعتمدُ على الله العباسيُّ، بويع سنة ٢٥٦ هـ واستمر لسنة وفاته ٢٧٩ هـ . كان المعتمد مستضعفاً، وكان أخوه الموفَّق طلحة الناصر هو الغالبَ على أموره، وكان وأخوه كالشريكين في الخلافة، للمعتمد الخطبة والسكة، والتسمِّي بإمرة المؤمنين، ولأخيه طلحة الأمر والنهي، وترتيب الوزراء. «الفخرى»، ص: ٢٥٠.

- (٤) « نصيحة المشاور»، ص: ١٨٦، وقد تقدَّمت ترجمة والده في هذا الكتاب .
- (٥) من أهل القرن الثامن الهجري، فقد ذكر المؤلّف في ترجمة أبيه أنه كان يجلب الماء لأبي عبد الله القصري، وأبو عبد الله اسمه محمَّدُ بنُ عليٍّ، وهو من أهل القرن السابع، توفي في آخره. تُنظر ترجمة القصريِّ في «عنوان الدراية»، ص:١٨٦، و « توشيح الديباج»، ص:٢٣٦.

الماضي أبوه. كانَ يتسبَّبُ في السُّوق، وأربابُ الدَّولةِ يرعون له حتَّ والـدِه. ذكرَه ابنُ صالح.

٣٥٣٥ محمَّدُ بنُ الحسنِ العسكريُّ .

جلسَ بعدَ موتِ شيخِه عليِّ بنِ الحسينِ البغداديِّ، المذكورُ كلُّ منها بالقطبية (۱)، ودفنِه بالسومريَّة (۲). قد أمَّ تسع عشرة سنة، ثمَّ ماتَ بعد أنْ أقامَ مقامَه عثمان بن يعقوب الجويني، الخراساني، وصلَّى عليه جميعُ أصحابه، ودفنوه بالمدينةِ النَّبويةِ، ثمَّ بعدَ الجوينيِّ جلسَ أحمدُ كوجكُ العوفيُّ، وما عرفتُ تواريخهم.

٣٥٣٦ محمَّدُ بنُ الحسينِ بنِ جعفرِ بنِ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمَّد بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ الحسينيُّ، الملقُّبُ (٣) بالمَلِيط (١٠).

<sup>(</sup>۱) مضى بيان أن لبعض الصوفية مصطلحات كالأقطاب والأوتاد ، ويزعمون أن للقطب يـداً في تدبير الكون ومقادير الخلق ، وهذا معتقد خطير ، وقد أمر الله نبيه محمداً ﷺ أن يقول : ﴿ قُلُ لَاۤ الَّكُمُ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيّبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ [الانعام: ٥٠].

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ولم أجدها، وأظنها تصحيف عن: الشونيزية .قال ياقوت الحمويُّ: الشُّونِيزية: مقبرةٌ ببغداد بالجانب الغربيِّ، دُفن فيها جماعةٌ كثيرة من الصالحين. «معجم البلدان »٣/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) « الكامل في التاريخ» ٧/ ١٣ ٤، و «البداية والنهاية» ١١/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) المُلِيط، كأمير: الجنينُ قبل أن يُشعر، وسهمٌ مَلِيط: لا ريش عليه، والملَيط لقبُ شيخ الـشرف أبي عبد الله محمَّد بن الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم، الحسيني. « تاج العروس»: ملط. باختصار.

وأخو عليِّ الماضي. قاما في سنةِ إحدى وسبعين ومئتينِ بالمدينةِ [٣٦٧ / ب] فقتلا أهلَها، وأخذا أمواهَم، وأُخْرَبَاها، حتَّى انقطعَ المسجدُ النَّبويُّ مِن الصَّلاةِ: الجمعةِ والجهاعة مدَّةَ شهرٍ كاملٍ، وقتلَ صاحبُ الترجمةِ حينَ قيامِه ثلاثةَ عشرَ رجلاً مِن ولد جعفر بن أبي طالب صبراً. قالَه ابنُ حزمٍ في « الجمهرة»(١).

٣٥٣٧ محمَّدُ بنُ حسينِ بنِ حسنٍ، الجمالُ، أبو السُّعودِ المدَنُّ، القطَّانُ.

أخو عبدِ الرَّحمنِ الماضي. ممَّن سمعَ على الزَّينِ المَراغيِّ في «تاريخ المدينة» سنةَ تسع وسبعين وسبع مئةٍ .

٣٥٣٨ محمَّدٌ، أبو الفضلِ، أخو الذي قبلَه.

سمعَ على الزَّينِ أيضاً في « تاريخ المدينة» في السَّنةِ المذكورة، وكتبَ الطَّبقةَ خطِّه .

٣٥٣٩ محمَّدُ بنُ حسينِ بنِ حسنٍ الأصبهانيُّ، المدَنيُّ (٢) .

سمعَ على العراقيِّ والهيثميِّ مِن أوَّلِ « المصابيح » (")، ومن آخره، وتناولَه منها مع الإجازة.

<sup>(</sup>١) «جهرة أنساب العرب »، ص: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) من أهل القرن التاسع الهجري، ولم يذكره المصنف في « الضوء اللامع».

<sup>(</sup>٣) «مصابيح السنة»، للإمام البغوي، المتوفى سنة ١٦٥ ه. . جمع فيه الأحاديث، ولم يذكر فيه الأسانيد، وله فيه اصطلاحٌ خاصٌّ، فقد قسم أحاديث كل باب إلى صحاح، حسان، وعنى بالصحاح ما أخرجه الشيخان، وبالحسان: ما أوره أهل السنن، وما كان فيها من ضعيف، أو غريب أشار إليه . «كشف الظنون» ٢/ ١٦٩٨ .

• ٣٥٤٠ عمّدُ بنُ حسينِ بنِ عليِّ بنِ رستم، الشَّمسُ الشِّيرازيُّ، المدنيُّ، السَّقَا. المَاضي أبوه، وأخوه حسنُّ. قالَ ابنُ فرحونِ (١): هو الفقيهُ الفاضلُ، اشتغلَ بالطِّبِّ، ورحلَ إلى الشَّامِ، وخالطَ الصُّوفيةَ، ورأسَ فيهم، وتخلَّقَ بأخلاقِ أهلِ زمانِه، وتأدَّبَ بآدابِهم، واقتصرَ هو أو غيره مرَّةً على اسمِه واسمِ أبيه، وقال: العجميُّ الأصل، المدنيُّ، السَّقَّا، أخو حسن. ذُكرا في أبيهها.

وقالَ شيخنا في « دُرره» (٢): الشَّمسُ الأنصاريُّ فيها كان يدَّعيه، الشِّيرازيُّ الأصل، المدَنيُّ، نشأ بها، ثمَّ قدمَ حلبَ، فأقامَ بها، وحدَّث ب « تلخيص المفتاح» (٣)، وب تاريخ المدينة»، للمطريِّ بسهاعه مِن مؤلِّفَيهها.

قرأهما عليه أبو المعالى ابنُ عشائر (')، ثمَّ ضربَ على ذلكَ في «ثَبَته»، وكتبَ مقابلَ التاريخِ: أخبرني عبدُ الله ابنُ المؤلِّفِ أنَّ صاحبَ الترجمةِ لم يسمعُه مِن أبيه، ثمَّ شكَّ ابنُ عشائرَ بعدَ ذلك في «التلخيص»، فضربَ عليه أيضاً، وقالَ: إنَّه يحتاجُ إلى تحريرٍ، وأومأ إلى أنَّه لا يُوثقُ بقوله.

<sup>(</sup>١) في «نصيحة المشاور»، ص:٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) « الدرر الكامنة» ٣/ ٤٢٨، ولم تُذكر سنة وفاته .

<sup>(</sup>٣) « تلخيص المفتاح»، في المعاني والبيان، لجلال الدين محمَّد القزويني، المتوفى سنة ٧٣٩ هـ. مطبوع. «كشف الظنون» ١/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّد، الحافظُ، ناصرُ الدِّين ابنُ عشائرَ، الحلبيُّ، عالمٌ بالحديث، مشارك بالعلوم، وخطيبٌ مفوَّهٌ، ولد سنة ٧٤٧ هـ، وتوفي بمصر سنة ٧٨٩ هـ. « الدرر الكامنة ٤٠/٥، و « شذرات الذهب ٣٠٩/٦.

٣٥٤١ محمَّدُ بنُ حسينِ بن نسيرٍ.

العطَّارُ بالمدينةِ.

سمعَ على البدرِ ابنِ فرحونٍ في سنةِ سبع وستين وسبع مئةٍ.

\_ محمَّدُ بنُ حسينِ العَجميُّ، المدَنيُّ، السَّقَّارُ').

فيمن جدُّه عليُّ بنُ رستمَ قريباً (٣٥٤٠).

٣٥٤٢ عمَّدُ ابنُ أبي الحسينِ بنِ يحيى الوَلْوي، أبو الطيِّبِ الكِنديُّ، القيروانيُّ، نزيلُ المدينة.

سمعَ بها سنةَ ثهانٍ وتسعين غالبَ «الموطأ» على البرهانِ ابنِ فرحونٍ، ووصفَه بالفقيهِ العالم، ووالدَه بالشَّيخِ الصَّالح، المُعمَّرِ الصَّدرِ .

٣٥٤٣ عمَّدُ بنُ حصينِ بنِ عبدِ الرَّحن بنِ عمرو بنِ سعدِ بنِ معاذِ الأشهايُّ، الأوسىُّ .

مِن أهلِ المدينة. يروي عن: أبيه، وداودَ بنِ الحُصينِ، وعنه: منصورُ بنُ المعتمرِ، وعمَّدُ بنُ المعتمرِ، وعمَّدُ بنُ طلحةَ التَّيميُّ. ذكرَه ابنُ حِبَّان في رابعة «ثقاتـه»(٢)، والبخـاريُّ في «تاريخه»(٣)، وابن أبي حاتم(١).

- (٢) « الثقات» ٩/ ٣٣.
- (٣) « التاريخ الكبير » ١/ ٦٢ .
- (٤) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١) تقَّدم قريبا، إلا أن يكون هذا أخاً للمترجَم المتقدم، فقد كان الإخوة يتسمون بنفس الاسم، كما تقدَّم ذلك .

٣٥٤٤ عمَّدُ ابنُ أبي حفصةً، ميسرةً، أبو سلمةَ المدنُّ، نزيلُ البصرة (١).

يروي عن: الزُّهريِّ، وأبي جَمرة النُّبَعي (٢)، وقتادة، وعليِّ بنِ زيدٍ، وعنه: الثَّوريُّ، وحَمَّادُ بنُ ريدٍ، وابنُ المباركِ، وأبو معاوية، ورَوحُ بنُ عُبادة، وغيرُهم.

وثَّقَه ابنُ مَعِينٍ، وقالَ مرَّةً (٣): صُويلحٌ، ليس بالقويِّ، وكذا قالَ ابنُ البرقيِّ، وضعَّفه يحيى القطَّانُ، والنَّسائيُّ (٤).

وقالَ ابنُ عَدِي (°): هو مِن الضَّعفاء الذين يُكتب حديثُهم، وقد خرَّجَ له الشيخانِ (۱٬۰)، فالبخاريُّ مقرونا، وشبهَ مقرونٍ بحكايةٍ عندَه تحتمل، وذُكر [٣٦٨] أ] في «التهذيب» (۱٬۰)، و «ثقات ابن حبَّان» (۱٬۰)، وقال: يخطئ، و «تاريخ البخاري» (۱٬۰)، وابن أبي حاتم (۱٬۰).

<sup>(</sup>١) «المعرفة والتاريخ» ١/ ٣٨١، و «تاريخ أسماء الثقات» (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) واسمه: نصرُ بنُ عمرانَ، وتصحَّف في المخطوطة إلى : أبي حمزة، وهذا الاسم يكثر فيه التصحيف، وانظر: «تقريب التهذيب» (٧١٢٢).

<sup>(</sup>٣) « تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ١١٥، و رواية الدارمي (٧٩٣).

<sup>(</sup>٤)«الضعفاء والمتروكين»، ص: ٢٣٥(٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) « الكامل في ضعفاء الرجال» ٦/ ٢٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦) البخاري في المغازي، باب: أين ركز النبي على الراية يوم الفتح (٤٢٨٢)، ومسلم في الحج، باب: من حلق قبل النحر ٢/ ٩٤٩ (١٣٠٦).

<sup>(</sup>٧) «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٨٥، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>A) « الثقات» (A)

<sup>(</sup>٩) « التاريخ الكبير » ١/ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>۱۰) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٣٣ .

٥٤ ٥٥ عمَّدُ ابنُ أبي حميدِ بنِ إبراهيمَ الأنصاريُّ، الزُّرَقيُّ، المَدَنُّ، الضَّريرُ (١). وهو الذي يقالُ له: حمادُ بنُ أبي حميدٍ، واسمُ أبيهِ إبراهيمُ .

يروي عن: محمَّدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ، وعَمروِ بنِ شعْيبٍ، وعونِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عينةً، ونافعٍ، وجماعةٍ، وعنه: ابنُ وهبٍ، وابنُ أبي فُدَيكٍ، وأبو داودَ، وبكرُ بنُ بكَّارِ، والقعنبيُّ.

ضعفّه أبو زُرعة، وقالَ أحمدُ (٢): أحاديثُه مناكيرُ، ومرَّةً: ليسَ بقويٌ، وقالَ ابنُ مَعين (٣): ضعيفٌ، ليسَ حديثُه بشيءٍ، وقالَ البخاريُّ في «تاريخه» (٤): منكرُ الحديثِ، وكذا قالَ أبو حاتم (٥): منكرُ الحديث، ضعيفُ الحديثِ مشلُ ابنِ أبي سَبرة، وزيدِ بنِ عياض، وقال أبو زُرعة: ضعيفُ الحديث، وقالَ ابنُ حِبَّانَ في « سَبرة، وزيدِ بنِ عياض، وقال أبو زُرعة: ضعيفُ الحديث، وقالَ ابنُ حِبَّانَ في « الضعفاء» (٢): كان مُغفَّلاً يقلب الأسانيد، ولايفهم، ويُلزق به المتن ولا يعلمُ، فلمَّ كثرُ ذلك منه، بطلَ الاحتجاجُ به، وخرَّجَ له الترمذيُّ (٢) وغيره، وذُكرَ في «التهذيب» (٨).

<sup>(</sup>۱) «طبقات خليفة» ص٢٧٣.

<sup>(</sup>۲) « العلل» ۱/ ۵۰۵، و۲/ ۳۲.

<sup>(</sup>٣) « تاريخ ابن مَعين » ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير» ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) «كتاب المجروحين »، لابن حبان ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الساعة التي ترجى في يـوم الجمعـة (٤٨٩)، وقـال: هـذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه.

<sup>(</sup>A) « تهذيب الكمال » ٢٥ / ١١٢ ، و « تهذيب التهذيب» ٧ / ١٢٢ .

٣٥٤٦ عمَّدُ بنُ حنظلةَ بنِ محمَّد بنِ عبَّادِ بن جعفرِ المخزوميُّ، القُرشيُّ، المُدنُُّ (١).

يروي عن: معروف بنِ مُشكان، وعنه: إبراهيمُ بنُ محمَّدِ الشَّافعيُّ. ذكرَه ابـنُ حِبَّان في رابعة « ثقاته» (٢).

قالَ شيخُنا في «مختصر التهذيب» ("): هو مكيُّ لا مدنيُّ، وذكرَه البخاريُّ في «تاريخه» (أ)، وابنُ أبي حاتم (٥)، واستدركه الدارقطنيُّ معَ كونِه في الأصل، وهو في «التهذيب» (١)، وقال الذَّهبيُّ (١): لا يُعرف.

- محمَّدُ ابنُ الحنفيةِ.

هو: ابن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، يأتي (٣٧٨٤).

٣٥٤٧ محمَّدُ بنُ حنينِ (^)

أخو عبدِ الله، وعبيدٍ. ذكرَه مسلمٌ (٩) في ثالثةِ تابعي المدينين.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ٢/ ١٦٦ (٤٨١٤).

<sup>(</sup>٢) « الثقات» ٩/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) «تهذيب التهذيب» ٧/ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير» ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل» ٤/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ٢٥/ ١١٩.

<sup>(</sup>٧) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٨) " تهذيب الكمال» ٢٥/ ١٢٠، وقال النَّاهبيُّ في " الميزان» ٣/ ٥٣٢: لا أعلم روى عنه غير عمرو بن دينار، قاله الحاكم .

<sup>(</sup>٩) « الطبقات » ١/ ٠٥٠ (٨٨٥).

\_ محمَّدُ بنُ حويطبٍ.

هو محمَّدُ بنُ أبي حرملةً، مضى. (٣٥٢١)

٣٥٤٨ محمَّدُ بنُ خالدِ بنِ هشام بنِ عبدِ الله القَسْريُّ (١) .

ولي المدينة لأبي جعفر المنصور، وذلك في رجبٍ سنة اثنتين وأربعين ومئة بعدَ عزلِ زيادِ بنِ عبيدِ الله الحارثيِّ.

٣٥٤٩ عمَّدُ بنُ خليفةَ بنِ محمَّدِ المدَنُّ، المالكيُّ .

كتبَ بخطِّه المنسوبِ على «البخاري» أنَّه قرأه بالمدينةِ، وانتهى في شـوَّالٍ سـنةَ ثـمان وثـمان مئةٍ، ومرَّةً في السَّنةِ قبلَها، ولم يُعيِّن شيخاً.

• ٣٥٥- محمَّدُ بنُ خليفةَ بنِ المنتصرِ بنِ محمَّدٍ، الفقيهُ، الشَّمسُ المدَنيُّ، المالكيُّ.

سمع في رمضانَ سنة اثنتين وثماني مئة على الزَّينِ المراغيِّ في كتابه: «تاريخ المدينة»، وقبلَ ذلكَ سنة ثمان وسبعين على البرهانِ ابنِ فرحونِ «الموطأ» بقراءة أبي الفتح المراغيِّ، ومعه ابناه: صِدِّيقٌ، وخليفة، ووصفه بالفقيهِ الفاضلِ، ووالدَه بالشَّيخ الصَّالح، بل قرأه صاحبُ الترجمةِ على ابنِ فرحونٍ، وسمعَ معه ابناه.

١ ٥ ٥٥- محكَّد بنُ خليلِ بنِ إبراهيمَ الخاتونيُّ، القاهريُّ، الحريريُّ، نزيلُ مكَّة، ويُعرف بابنِ الطَّوَّابِ.

<sup>(</sup>۱) «المعرفة والتاريخ»،للفسوي ۱ / ۱۰، و«الكامل في التاريخ»٥ / ٥٠٧،٥٢٠، وذكرا أنَّ ولايتــه كانت سنة ١٤١ هــ، ثمَّ عُزل وسُجن، وحلَّ محله رياح بن عثمان .

وقد تحرَّفت القسري في المخطوطة إلى :القشيري.

مُمَّن قطنَ مكَّةَ، وكانَ يتردَّدُ منها إلى المدينةِ، وأقامَ بها سنةً بعدَ أخرى، وتزوَّجَ من أهلِها، ورُزقَ الأولادَ، وتموَّلَ بعدَ تقلُّله، وقفَ على خدمِه بالقاهرةِ، وفي الحرمينِ، أحسنَ الله إليه، وهو شقيقُ آمنةَ، الآتيةِ في النِّساء (١).

٣٥٥٢ محمَّد بنُ خُوطٍ (١) الباهليُّ، المدنيُّ (٦).

عن: نافع، وأبي حازم الأعرج، وسُهيلِ بنِ أبي صالح، وعيسى بنِ النُّعمانِ النُّعمانِ النُّعمانِ النُّعمانِ النُّرَقيِّ.

وعنه: عباسُ بنُ أبي شَـمْلَة ( )، وخالدُ بنُ مَحْلَدِ القَطَوَاني.

قالَ البخاريُّ [٣٦٨ / ب]في «تاريخه» (٥): له أحاديثُ متقاربةٌ، وفي بعضِها وهمٌ، وقال أبو حاتم (١): لا أعرفُه.

<sup>(</sup>١) وهي في القسم المفقود من الكتاب .

 <sup>(</sup>٢) خُوط، بضم الخاء المعجمة، ومعناه: الرجل الجسيم الخفيف، أي: الرشيق الحسن الحلق . انظر :
 « تاج العروس » : خوط .

<sup>(</sup>٣) «طبقات ابن سعد»، القسم المتمم، ص: ٤٤٨، و «تصحيفات المحدِّثين»، للعسكري ٣/ ١٩٤، و «الإكمال »، لابن ماكولا ٣/ ١٩٦، و «تبصير المنتبه» ١/ ٤٧٢، وقالَ ابنُ سعدِ: كان لمحمَّد بن خُوط حلقةٌ في مسجد رسول الله، وجلساء يُعرفون بالنُسك والعبادة، يقال لهم: الخُوطية، يُنسبون الله.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في المخطوطة إلى: سلمة، والتصويب من مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير » ١/ ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٤٦ .

عن: صفوانَ بنِ سُليمٍ، وابن أبي ذئب، وعنه: محمَّدُ بنُ سلاَمٍ الجُمحيُّ، وعبدُ اللهُ بنُ عاصم الحِبَّاني، وغيرهما. قالَ أبو زُرعةَ وأبو حاتمٍ (°): ضعيفُ الحديثِ، كانَ يكذبُ، وقالَ الأصمعيُّ: قالَ لي خلفُ الأحمرُ (۱): ابنُ دابٍ يضعُ الحديثَ بالمدينةِ، وشوكر (۷) يضعُ بالسِّنْد.

<sup>(</sup>۱) « الثقات » (۱) . ٤١١/٧ .

<sup>(</sup>٢) « لسان الميزان» ٧/ ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) وقع في المخطوطة ها هنا إعادة لترجمة: محمَّد بن حنظلة بن محمَّد بن عباد بن جعفر المخزومي، المتقدِّم قريباً، تكرَّرت بلفظها، وهو سهو من الناسخ، فلا نعيدها، فأعادها في المطبوعة، ثمَّ خلط بها ترجمة ابن دأب الذي بعده، وحرَّفه إلى: ابن ذات، ولم يعرف أنَّ هذه ترجمة جديدة، ولا يوجد ترابط في الكلام؟! .

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) خلفُ بنُ حيَّانَ الأحمرُ، أحد أثمة رواة الغريب واللغة، والشَّعر، ونُقَّاده، والعلماء بـ وبقائليه، توفي في حدود سنة ١٨٠ هـ. « إنباه الرواة» ١/ ٣٨٣، و « معجم الأدباء» ١١/ ٦٦، و « بغية الوعاة» ١/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في المخطوطة إلى: ابن سرار ؟!

قال الذَّهبيُّ وتبعه ابن حجر: شوكر، أخباريُّ، مؤرِّخ، لا يُعتمد عليه، شيعيُّ، كان في المُنة الثانية، وذكر عمر بن شبَّة في أهل البصرة، وقال: كان يضع الأخبار والأشعار، وقد قرنه خلف الأحمر في شعر له بابن داب، يقول فيه:

وقيل: إنَّ ابنَ دابِ الذي ذكرَه خلفٌ هو عيسى بن يزيد البغدادي (١)، فإنْ كان قصدَه، فلعلَّه عَنى مدينة المنصور، فالبغداديُّ كانَ ينادمُه، وإلا فظاهرُ الإطلاق يدلُّ على أنَّه أرادَ الأوَّل. قالَه شيخُنا (٢)، وهو في «التهذيب» (٣).

٣٥٥٤ عمَّدُ بنُ داودَ بنِ عيسى بنِ موسى بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بـنِ عبـدِ اللهِ بـن عبدِ اللهِ بـن عبدِ اللهِ بـن عبّاس، الهاشميُّ، العباسيُّ (٤).

أميرُ المدينةِ ومكَّة. قالَ ابنُ جريرِ (°): كانَ والياً على مكَّةَ سنةَ إحدى وعشرين ومئتين، وحجَّ بالنَّاسِ فيها وفيها بعدها مِن السِّنين إلى سنة ستِّ وثلاثين إلا سنة سبع وعشرين؛ فإنه لم يحجَّ بالنَّاسِ فيها؛ لأنَّ الذي حجَّ بالنَّاس فيها المتوكِّلُ جعفرُ بنُ المعتضد (۱°)، قبل أنْ يليَ الخلافة، على ما ذكر العُتَقي (۷)، ولكنَّ الذي عند

أحاديثُ ألَّفها شَوكرٌ وأخرى مؤلفةٌ لابنِ دابِ

«ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٨٥، و « لسان الميزان» ٤/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) وهو الصحيح، كما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته في « لسان الميزان» ٦/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) « تهذیب التهذیب» ٧/ ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) « تهذيب الكمال » ٢٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ ٣/ ١٩٠، و «تاريخ الإسلام» ٤/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن جرير الطبري» ٥/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٦) الخليفة العباسيُّ، تولى الخلافة سنة ٢٣٣ هـ بعد وفاة أخيه الواثق، وبقي فيها إلى أن قُتل سنة ٢٤٧ هـ، كان مبغضاً لآل على بن أبي طالب. « الفخري»، ص:٢٣٧، و «سير أعلام النبلاء» ٢٨/ ٣٠.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل: العتيقي، وهو خطأ .

العُتقيِّ (۱) أنَّ الذي حجَّ بالنَّاسِ سنةَ إحدى وعشرين صالحُ بنُ العبَّاسِ مع موافقتِه لابنِ جريرِ فيها عداها(۱) .

وأمَّا ولايتُه للمدينةِ، فقد ذكرَها الفاكهيُّ (٣) حيثُ قالَ: أوَّلُ مَن خطبَ على النبرِ منبر مكَّة والمدينة ـ وجُمع له ذلك في الولاية في خلافة بني هاشم : جعفرُ بنُ سليمانَ بنِ عليٍّ، ومِن بعدِه داودُ بنُ عيسى، ثمَّ ابنُه محمَّدٌ (١٠). انتهى .

وهو عند الفاسيِّ في مكَّة (٥).

٣٥٥٥ محمَّدُ بنُ داودَ، المعروفُ بالعجميِّ.

وهو زوجُ أمِّ الشَّمسِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ يحيى الخشبيِّ (')، له ذكرٌ فيه، وأنَّه كان شافعياً، ثمَّ تحنَّف.

والعتقيُّ هو محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحن، المصريُّ، كان مجالساً للملك العزيز الفاطمي، له: « التاريخ الكبير »، في بني أمية وبني العباس، ذكر فيه أشياء من محاسنهم، فوبَّخه العزيز على ذلك، وأُلزم داره إلى أن مات سنة ٣٨٤ هـ. « تاريخ الحكماء »، للقفطي، ص: ٢٨٥، و « الوافي » ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>١) وقع في المخطوطة العتيقي، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) وكذا في « مروج الذهب» ٤/ ٥ ٠٤.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ إسحاقَ، محدِّث، مؤرِّخ، له: « أخبار مكَّة»، كتاب مليء بالفوائد النفيسة، كما ذكر الفاسى . توفى في حدود سنة ٢٨٥ هـ. «العقد الثمين» ٥/ ٤١٠.

قلت: وقد طبع قسم من كتابه في ستة أجزاء بتحقيق د.عبد الملك بن دهيش، بمكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكّة، سنة ١٤٠٧ هـ.

<sup>(</sup>٤) « أخبار مكَّة»، للفاكهي ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) « العقد الثمين» ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) أحدُ المؤذِّنينَ بالحرم المدني، من أعلم الناس بالميقات، تفقه بمذهب أبي حنيفة، وصحب عبد الله اليافعي، وسليمان الونشريسي، من أهل القرن الثامن الهجري . «نصيحة المشاور»، ص: ١٧٤ .

ووصفَه ابنُ فرحونٍ<sup>(۱)</sup> بالشَّيخِ. قالَ: وهو والدُّوليِّ الدين، يعني: الآي، وقالَ ابنُ صالح: هو أحدُ قرَّاءِ سُبْعِ ابن سلعوس (۱)، سافرَ إلى العراق، فأدركته منيَّته.

٣٥٥٦ محمَّدُ بنُ ذكوانَ (٣).

كانَ على أمورِ بني أمية بالمدينةِ، فلقيه عبدُ الرَّحنِ بنُ الضَّحَّاكِ لَمَّ عُزلَ عن المدينة بعبدِ الواحدِ النَّصريِّ ،[فأرسل إليه (أ)] فقال له: يا محمَّدُ، قد علمتَ رأيي فيكَ، وقضائي لحوائجكَ، وقد جاء مِن عملِ هذا الغلامِ النصريِّ مارأيتَ، ولا ينبغي لمثلي أنْ يُقيمَ له في سنِّي وموضعي يبعث بي (أ) ، فأشرُ عليَّ، فقال: أنا أُذنُ القومِ السَّامعة؟ وعينهم الناظرة، ولا يستقيمُ لهم أني أشير عليكَ بشيءٍ لعلَّه يقع بخلافه، فقال: أشر عليَّ، فأبي، وأبعط (أ) عليه، فقال عبد الرَّحن: [٣٦٩/أ] بخلافه، فقال: أشر عليَّ، فأبي، وأبعط (أ) عليه، فقال عبد الرَّحن: [٣٦٩/أ] رميتُ به ولم أُقدم غَرَضاً للهممِّ يرميني

شدَّوا على إبلكم، واستبطنوا الوادي، وأمُّوا بها الطريق؛ فإني مسلِّمٌ على النبيِّ على النبيِّ ولاحقُكم، فرُدَّ من الطريق، ووقفَ للنَّاس، وكذلكَ كانت بنو أميَّةَ تفعلُ

<sup>(</sup>١) « نصيحة المشاور»، ص:١٧٤، وهو من أهل القرن الثامن الهجري.

<sup>(</sup>٢) « نصيحة المشاور»، ص: ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» ٢٤/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين من «تاريخ دمشق» وبهما يتم المعنى.

<sup>(</sup>٥) في تاريح دمشق: لا ينبغي لمثلي أن يقيم له في شيء، وموضعي يتعنَّت بي .

<sup>(</sup>٦) الإبعاط: الغلوُّ في الجهل، وفي الأمر القبيح، كالبعط، والقول على غير وجهه. «القاموس»: معط.

بالعامل إذا عزلتُه، وكانَ يمرُّ عليه القرشيون، فيعدلون إليه، ويثنون عليه، ويجلسون تحته حتَّى صاروا حلقةً ضخمةً، وسقط خفُّ رجليه من الشَّمس، حتَّى مُل حملاً.

٣٥٥٧ عمَّدُ بنُ رفاعةَ بنِ ثعلبةَ بن أبي مالكِ، الأنصاريُّ، القُرَظيُّ، المَدنيُّ (١).

مِن أهلِها. سمعَ أباه، ومحمَّدَ بنَ كعبِ القُرَظيَّ، وسهيلَ بنَ أبي صالح، وعبدَ الله بنَ دينار، وعنه: أبو عاصمِ النَّبيلُ، وثَقه ابنُ حِبَّان (٢)، وذكرَه البخاريُّ (٣)، وابنُ أبي حاتم (٤)، وغيرهما، كـ « التهذيب »(٥)، وقالَ الأزديُّ: منكرُ الحديث.

٣٥٥٨ عمَّدُ بنُ رُزوبةَ بنِ محمودِ بنِ إبراهيمِ بنِ أحمدَ، الشَّمسُ، أبو الأيادي، ابنُ الجَهَالِ أبي الثَّناءِ، المَدنيُّ، الشَّافعيُّ، والدُ الصفيِّ أحمدَ، وعبدِ السَّلام الماضيين، ويُعرفُ بالكازرونيُّ.

كانَ شيخاً، صالحاً، قدوةً، ناسكاً فيها وصفَه ثاني ولديه، ووصفَ والده بالشَّيخ الأجلِّ المرحوم، ماتَ في شوَّالٍ سنةَ إحدى وخمسين وسبع مئةٍ، ودُفنَ بالبقيع، عاذي رِجْلَي إبراهيمَ ابنِ النَّبيِّ عَلَيْ الرَّخه ابنه محمَّدُ الآتي. قال: وماتَ وهو يقولُ: لا إلهَ إلا أنتَ، سبحانكَ إنِّ كنتُ مِن الظالمين.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ٢/ ١٧١ ، و «ميزان الاعتدال»٦/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) « الثقات» (٢) « د الثقات »

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) « الجرح و التعديل» ٧/ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٢٠١، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ١٥١.

وأثنى عليه ابنُ فرحونٍ (١) ، وأنَّه من الخِيارِ ، ممَّن كانَ يسكنُ رباطِ الشُّـ شتريِّ ، ومِن أخصِّ النَّاسِ بالصفيِّ أبي بكرِ السَّلاَّمي (٢)، بحيثُ انتفعَ بصحبته، وانتفعَ الشَّيخُ به، وبمساعدتِه في إنشاءِ الرُّبطِ وعارتِها، وكانَ يحكي عن السَّيخ غرائبَ مِن المقاماتِ الجليلة، والخصالِ الحميدة، واقتبسَ صاحبُ الترجمةِ مِن بركاتِه ودعائِه، حتَّى وجدَ أثرَ ذلكَ في أولادِه، فرُزقَ ذرِّيَّةً صالحين، كالصفيِّ أحمد، والعزِّ عبدِ السلام، ثمَّ قالَ: وقد صحبتُه سفراً وحضراً، ماشياً وراكباً، فما رأيتُ في الأصحابِ مثلَه في سَعةِ خُلقِه، وطولِ صبرِه، وحُسنِ عِشرته، وطِيب نفسِه في إنفاقِه، وحسنِ ظنِّه في رفاقِه، ولو كانوا قطَّاعَ طريق. رأيته يُسلِّمُ المالَ الكثيرَ للجَّالين مِن أهل الصَّفراءِ، ويأمنُهم عليه، ويغيبُ عنه، وهـو تحـتَ أيـديهم، فـلا يتُّهمهم، ومع هذا تجدُّه محفوظاً في نفسِه ومالِه، وكانَ لا يردُّ مَن أرادَ منــه قرضــاً أو معاملة، ويُعاملُ النَّاسَ على حسبِ أخلاقِهم، لم أره ضيَّقَ على غريمِ ولا حبسه، وله الأموالُ العظيمةُ على صعاليكِ المدينة، وإذا طلبوا منه زيادةً زادهم، وصبرَ عليهم، ولقد كلَّمتُه في هذا، فقال: مَن كان لي عنده شيءٌ بفائدةٍ (٢٠)، حرصتُ على

<sup>(</sup>١) « نصيحة المشاور»، لابن فرحون، ص: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) صفيُّ الدِّينِ، أبو بكرِ بنُ أحمدَ السَّلاَّميُّ، بتشديد اللام، نسبة إلى السَّلاَمية: قريةٍ كبيرة بشرقي دجلة، على مرحلة من الموصل، من الزُّهاد العُبَّاد في المدينة المنورة، توفي عام ٧١٥ هـ، تقريبا. «نصيحة المشاور»،ص: ١١٢، و « المغانم المطابة » ٣/ ١٦٦٩، و « الدرر الكامنة» ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل؟ ولعلها: بقاء يدِه

رأسِ المال، وما بقي إنْ جاءَ في الدنيا، وإلا فهو لي في الآخرة، ولهذا حفظَه الله تعالى في ذرِّيتِه، رحمَه اللهُ وإيَّانا .

٣٥٥٩ عمَّدُ بنُ زاذانَ المدَنُّ (١).

روى عن: أنس، وجابر، وأمِّ سعد (٢)، وعنه: ابنُه عبدُ الله، وعنبسهُ بنُ عبدِ الله عنبسهُ بنُ عبدِ الله عنبسهَ القرشيُّ. قالَ البخاريُّ في «تاريخه» (٣): منكرُ الحديث، لا يُكتبُ حديثُه، وكذا قالَ أبو حاتم (١): متروكُ الحديث، لا يُكتبُ حديثه، وقالَ السَّاجيُّ: لا يُكتبُ حديثُه، وقالَ البنُ مَعِينٍ (٥): ليس حديثُه بشيءٍ، وقالَ التِّرمذيُّ: منكرُ الحديث، و[قال] الدَّارقطنيُّ (١): ضعيفٌ، وهو في «التهذيب» (٧).

٣٥٦٠ عمَّد بنُ الزُّبير بنِ عليِّ، الشَّمسُ ابنُ الشَّرفِ الأُسوانيُّ، المدَنيُّ (١٠).

أخو عبدِ الله الماضي، فقيهٌ عالمٌ متفنِّنٌ. أقامَ بمصر.

<sup>(</sup>١) «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٤٨٨، و «تاريخ أبي زرعة الرازي» ٦٥٣، و «ضعفاء أبي نعيم» (٢١٥)،

<sup>(</sup>٢) أمُّ سعدِ بنتُ زيد بن ثابت، وقيل: امرأته. « تهذيب التهذيب» ٧/ ١٥٣ . .

<sup>(</sup>٣) ( التاريخ الكبير ) ١ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٦٠

<sup>(</sup>٥) « تاريخ ابن معين » برواية الدوري ٤/٤١٤ .

<sup>(</sup>٦) « الضعفاء والمتروكون»، ص٣٤٣ (٢٦٨).

<sup>(</sup>٧) «تهذيب الكمال» ٢٠٦/٢٥ ، و«تهذيب التهذيب» ٧/ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٨) هو من أهل القرن الثامن الهجري، وذكره ابن فرحون في «تاريخ المدينة»، ص:١٠٣، أثناء الكلام على أبيه .

٣٥٦١ محمَّد بنُ زُرارةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ خُزيمةَ بنِ ثابتٍ الأنصاريُّ، الخَطْميُّ، الأوسيُّ، المَدنيُّ.

يروي عن: عُمارةَ بنِ خزيمةَ، وعنه: زيدُ بنُ الحُبابِ، وثَّقَه ابنُ حِبَّان (١)، وذكرَه البخاريُّ في « تاريخه» (٢)، ثمَّ ابنُ أبي حاتم (٣). [٣٦٩/ب].

- محمَّدُ ابنُ أبي الزِّنادِ.

هو ابنُ عبدِ الرَّحن ابن أبي الزِّنادِ، ويأتي (٣٦٨٩) .

٣٥٦٢ عمَّدُ بنُ زيدِ (١) بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، القُرشيُّ، العَدَويُّ، المَدَنُّ (١) .

روى عن: العبادلة الأربعة: جدِّه، وابنِ عمرو، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ النُّبيرِ، وسعيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرو، وعنه: بنوه الخمسةُ: عاصمٌ، وواقدٌ، وعمرُ، وأبو بكر، وزيدٌ، والأعمشُ، وغيرُهم. قالَ أبو زُرعةَ وأبو حاتم (٢): ثقةٌ، زادَ ثانيها: يُحتجُّ بحديثه، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»(٧)، وهو في «التهذيب» (٨).

<sup>(</sup>۱) « الثقات» (۱) .

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: زياد، والتصويب من مصادر الترجمة، وبذا يختلُّ الترتيب الأبجدي.

<sup>(</sup>٥) «طبقات خليفة» ٢٦٢، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل» ٧/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) « الثقات» ٥/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>A) « تهذيب الكمال» ٢٥/ ٢٢٦، و « تهذيب التهذيب» ٧/ ١٦٠ .

٣٥٦٣ عمَّدُ بنُ زيادٍ الأنصاريُّ، المَدَنُّ (١).

عن: سعيدِ بنِ المسيِّب، وعنه: أبو داودَ الطيالسيُّ، وثَّقَه ابنُ حبَّان (٢)، وقالَ أبو حاتم (٣): مجهولٌ، ولذا ذكرَه الذَّهبيُّ في «ميزانه» (٤).

٣٥٦٤ عمَّدُ بنُ زيادٍ، أبو الحارثِ القرشيُّ، الجُمَحيُّ، مولى عثمانَ بنِ مظعونِ الجُمحيُّ (°).

وقيل: مولى قُدامة بنِ مظعونٍ، المدَنيُّ الأصل. نزلَ البصرةَ. روى عن: عائشة، وأبي هريرةَ، وابنِ عمرَ، وأبي الزُّبيرِ، وله: نحوٌ مِن خمسينَ حديثاً.

روى عنه: يونسُ بنُ عبيدٍ، ومَعمرٌ، وشُعبةُ، والحيَّادانِ، وإبراهيمُ بنُ طَهْانَ (١)، والرَّبيعُ بنُ طَهْانَ (١)، والرَّبيعُ بنُ مسلم، وجماعةٌ. وثَقَه أحمدُ، وقالَ (١): مِن الثِّقاتِ الثِّقاتِ، وليسَ أحدٌ أروى عنه من حَّادِ بنِ سلمة، ولا أحسنَ حديثاً، وكذا وثَقه ابنُ مَعِينِ (١)، وابنُ

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (۱)

<sup>(</sup>٢) « الثقات» ٧/ ٤١٦، وقد تحرَّفت في الأصل، ثمَّ في المخطوطة إلى : حاتم!

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) « ميزان الاعتدال» ٣/ ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٥) «المعرفة والتاريخ» ٢/ ١٩١، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٤٣٨، و «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) «سؤالات ابن طهمان» (٢٦).

<sup>(</sup>٧) «العلل» لأحد ٢/ ٧٢، و١١٧.

<sup>(</sup>A) «تاريخ ابن معين» برواية الدارمي (٧٢٧).

الجنيدِ(')، وابنُ حِبَّان (')، وقالَ أبو حاتم ("): محلَّه الصِّدقُ، وهو أحبُّ إلينا مِن محمَّدِ بنِ زيادٍ الأهانيِّ، وخرَّجَ له الأئمةُ، ماتَ بعد العشرين ومئة، وذُكر في « التهذيب»(٤).

٣٥٦٥ عمَّدُ بنُ زيادِ القُرَشيُّ، المَدَنيُّ (٥).

روى عن: ابن عجلان، لا يُعرف، وأتى بخبرٍ موضوعٍ، ذكرَه ابنُ عديِّ (١)، وتبعَه الذَّهبيُّ في « ميزانه» (٧).

قالَ شيخُنا (^): وعندي: أنَّه هـ و اليـشكريُّ، الطحَّانُ، الميمونيُّ (^)، فقـ د اتُّهـ مَ بالكذب، وروى عن ابن عجلانَ وغيره. أخرَجَ له الترمذيُّ (^ ).

<sup>(</sup>١) «سؤالات ابن الجنيد» ص ٣٩٠ (٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ه/ ۳۷۲.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٢١٧، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) « تهذيب الكمال» ٢٢٢/٢٥.

<sup>(</sup>٦) « الكامل في ضعفاء الرجال» ٢١٤٣/٦ .

<sup>(</sup>٧) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٥٥٣، ولم يذكر الحديث، كما تُوهم عبارة المؤلف.

<sup>(</sup>A) «لسان الميزان» (X)

<sup>(</sup>٩) قلتُ: الظاهر: أنه غيره؛ لأنَّ محمَّد بن زياد الطحان، يروي عن ميمون بن مهران، ويُعرف به، ولم تُذكر له رواية عن ابن عجلان، وكذا فرَّق بينها ابن عديٍّ في «الكامل»، فجعلها ترجمتين منفصلتين. «الكامل» ٢١٤٣،٢١٤٠.

<sup>(</sup>١٠) كتاب المناقب، باب: مناقب عثمان بن عفان (٩٠ ٣٧).

٣٥٦٦ محمَّدُ بنُ زيادٍ، مولى ابنِ أمِّ مكتومٍ .

مِن أهلِ المدينة، يروي عن: سهيلِ بنِ أبي صالحٍ، وعنه: أبو سعيدٍ مولى بني هاشم، وثَّقَه ابنُ حِبَّان (١) .

٣٥٦٧ عمَّدُ بنُ زيدِ بنِ المهاجرِ بنِ قُنفذِ بنِ عُميرٍ بنِ جُدعانَ القرشيُّ، الجُدعانُ الله اللهِ اللهُ ال

ذكرَه مسلمٌ (") في رابعةِ تابعيِّ المدنيين، وقد رأى ابنَ عمرَ، وأخذَ العطاءَ في إمرة معاوية، وروى عن: عُميرٍ مولى آبي اللحم، وسعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي سلمة بنِ عبدِ الرَّحنِ، وغيرِهم.

وعنه: الزُّهريُّ، وماتَ قبلَه، ومالكُ، وهشامُ بنُ سعدٍ، والدَّرَاوَرْديُّ، وحفصُ بنُ غياثٍ، وبشرُ بنُ المفضَّل، وآخرون.

وثَّقَه أحمد (<sup>1)</sup>، فقال: شيخٌ ثقةٌ، وابنُ مَعينِ (<sup>٥)</sup>، وأبو زُرعة، وأبو داود، وابنُ حِبَّان (٢) وقَالَ الدَّار قطنيُّ: يحتجُ به، ومرَّةً: يُعتبر به.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۹/ ۲۳.

<sup>(</sup>٢) «طبقات خليفة» ٢٦٦، و«التاريخ الكبير» ١/ ٨٤، و«الجرح و التعديل» ٧/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>۳) « الطبقات »۱/ ۲۲۲ (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٤) «العلل» ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ٥١٦.

<sup>(</sup>٦) « الثقات» ٥/ ٣٦٤.

وفي «رجال الموطأ» لابن الحذَّاء: افترضَ (١) له معاويةُ في المحتلم، وعُمِّرَ حتَّى بلغَ مئةَ سنةٍ.

وخرَّج له مسلمٌ (۲)، وذُكرَ في « التهذيب»  $(^{"})$ .

٣٥٦٨ عمَّدُ بنُ أبي السَّاجِ، الملقَّب بالأفشين، أميرُ الحرمين (١٠).

قالَ ابنُ حمدون (٥) في « التَّذكرة» (٢): إنَّ عمرو بن اللَّيث الصفَّار ولاَّه إمرة الحرمين، وطريق مكَّة، وذلك في سنة ستِّ وستين ومئتين، وكأنَّه بأمرِ الخليفة المعتمد (٧) أحمدَ ابنِ المتوكلِّ العباسيِّ، أو أخيه أبي أحمد الموفَّق (٨).

<sup>(</sup>١) أي: جعل له عطاءً ومُرتَّباً .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه ٢/ ٧١١.

<sup>(</sup>٣) « تهذيب الكمال» ٢٥/ ٢٠٠، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) « الكامل في التاريخ » ٣/ ٣٠٩، وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ الحسنِ البغداديُّ، الملقَّب كافي الكفاة، أديبٌ، كاتب الإنشاء للدولة، سمع من إسماعيل الجرجاني، سجنه الخليفة المستنجد لذكره في كتابه ما يقدح بالدولة، مولده سنة ٤٩٥، ووفاته سنة ٥٦٧ هـ. « وفيات الأعيان » ٤/ ٣٥٧، و « الوافي بالوفيات» ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) قال حاجي خليفة عن « التذكرة »: جمع فيها التاريخ والأدب، والأشعار والنوادر، ولم يجمع من المتأخرين مثله. «كشف الظنون» ١/ ٣٨٣. قلت: الكتاب مطبوع.

<sup>(</sup>V) المعتمد على الله، الخليفةُ العباسيُّ، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٨) وفي ستة ٢٧٦ هـ ولاه الموفَّق على أذربيجان . « الكامل» ٧/ ٤٣٦ .

وكذا قالَ ابنُ جرير (١): إنَّه وَلِيَ الحرمين وطريقَ مكَّـة، ومـاتَ أبـوه (٢) بجنـدي سابور (٣)، وأرَّخَ الرَّشيدُ المنذريُّ وفاة صاحبِ الترجمةِ سنةَ ثمان وثمانين، وهـو عندَ الفاسيِّ في مكَّة (٤). [٣٧٠].

٣٥٦٩ محمَّدُ بن سالم، أبو عبدِ الله المكيُّ، الفقيهُ الشَّافعيُّ (٥).

له ذِكرٌ في: سليهانَ الغمَّاريِّ. قالَ ابنُ فرحونٍ (٢): كانَ مِن إخوانِنا المكِّين، المُكثرينَ من الإقامةِ في المدينةِ، أخاصدقٍ، ذا ورعٍ، ودينٍ، وعلمٍ، واجتهادٍ في الصَّلاةِ والصِّيامِ والقيامِ، ممَّنَ كسبَ مِن الدُّنيا كثيراً ؛ لِمَا كانَ يُعاني مِن التَّسبُّب، والحركةِ، والسَّفر، فلمَّا انقطعَ عن ذلك قلَّتْ عنه الدُّنيا، فصبرَ وصابرَ على العبادةِ، والتَّخلِي من أصحابِه وممَّنْ كانَ يعرفُهُ أيام يُسرهِ وشبابِه.

وله أحوالُ المشايخِ الكبارِ مع طهارةِ اللِّسانِ، والعِرضِ في كلِّ إنسان، ولو أوذي حملَ وصبر، رأيتُه كثيراً يجعل في فيه حصاةً تمنعه من الكلام؛ خوفاً مِن لسانه، وصوناً لفُضول كلامه، وقد صحبتُه فوقَ ثلاثينَ سنةً، فلم أرَ كأُنسِه وكرمِه ومحبَّتِه، تراه يتركُ في أيامِ الموسمِ حوائجَه وحوائجَ أهلِه، ويتطلَّبُ

<sup>(</sup>۱) « تاريخ الطبري» ٥/ ٦٣٦ .

<sup>(</sup>٢) « الكامل في التاريخ » ٧/ ٣٣٣، وكانت وفاة أبي الساج ٢٦٦ هـ. سنة تولّي ابنه.

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت في « معجم البلدان » ٢/ ١٧٠: جند يسابور: مدينةٌ بخوزستان.

<sup>(</sup>٤) «العقد الثمين» ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) « درر العقود الفريدة» ٣/ ٣٩١، و « الدرر الكامنة » ٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٦) «نصيحة المشاور»، ص:٥١٨.

أصحابَه، فيننزلهم في منزله، ويُضيفهم، ويبذل لهم الخدمة، والطعام والماء، ويُخلي لهم دارَه التي هو فيها، هذا دأبه مع كلِّ معارفِه، حتَّى إنَّه ليذهبُ إليهم وهم في منازلهم، فيُرحِّلهم إلى بيتِه، ويعزمُ عليهم في ذلك، وكانَ بشوشاً ضحوكاً، مزَّاحاً في حقِّ، ومتى جرتْ منه هفوةٌ أو غِيبةٌ ذهبَ إلى ذلك الشَّخصِ، فتحلَّل منه، وسألَه المغفرة له.

ماتَ سنةَ أربع وستين وسبع مئةٍ فيها يغلبُ على ظنِّي، وخلَّفَ أو لاداً أنجبُهم أوسطُهم : عبدُ الرَّحمنِ (١)، المشارُ إليه .

وهو الجمالُ أبو عبدِ اللهِ، محمَّدُ بنُ سالمِ بنِ إبراهيمَ بنِ عليٍّ، الحضرميُّ الأصل، اليمانيُّ، ثمَّ المكيُّ الشَّافعيُّ، والدُ عبدِ الوهاب.

وُلدَ سنةَ ستً وثهانين وستً مئة بمكّة، وتلا فيها بالقراءاتِ على العفيفِ الدِّلاصيِّ (١)، وسمعَ على الشَّريفِ يحيى، المدعو محمَّدَ بنَ عليِّ الطبري (١) «الأربعين في المحمَّدين» للجيَّاني، وغيرَها، وعلى الفخرِ التَّوزري «الموطأ»، و «الصحيحين»، وغيرها، وعلى الصفيِّ والرضيِّ الطبريينِ «الثقفيات»، وعلى «الصحيحين»، وغيرها، وعلى الصفيِّ والرضيِّ الطبريينِ «الثقفيات»، وعلى

<sup>(</sup>١) توفي ولده سنة ٧٦٦ هـ كما ذكره في « الدرر الكامنة » في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) اسمه عبدُ الله بنُ عبدِ الحقّ، تقدَّمت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٣) شرفُ الدِّينَ، يحيى بنُ محمَّدِ الطبريُّ، ويسمَّى محمَّداً، المكيُّ، محدَّثُّ، ، مولده سنة ٦٣٦ هـ، ووفاته سنة ٧٠٧ هـ. « معجم الشيوخ » للذهبي ٢/ ٣٧٤ ، و « العقد الثمين» ٧/ ٤٤٩ ، و « ذيل التقييد » ٢/ ٣٠٧.

الرَّضِيِّ، والشَّريفِ أبي عبدِ الله الفاسيِّ (۱) «العوارف» ، للسُّهرورديِّ، في آخرين بمكَّة ، وبمصرَ على عليِّ بنِ هارون الثعلبيِّ (۱) «مسند الدَّارمي» ، و «جزء أبي (۱) الجهم» ، وعلى عليِّ بنِ نصرِ الله ابنِ الصوَّاف (۱) مسموعه مِن «النسائيِّ» ، وعلى عمدِ بنِ عبدِ اللهِ محمَّدِ بنِ أبي الفتوح القرشيِّ (۱) «الموطأ» ، وعلى الجمالِ محمَّدِ ابنِ المكرمِ الأنصاريِّ الموطأ» ، وعلى الجمالِ محمَّدِ ابنِ المكرمِ الأنصاريِّ الموارِيِّ (۱)

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمِنِ، أبو عبد الله الفاسيُّ، المعروف بابن الحدَّاد، عالمٌ مشارك، مائـلٌ لطريقـة التصوُّف، تفقَّه بتونس، مولده سنة ٢٧٢ هـ.، ووفاتـه سنة ٧٢٢ هـ. « العقـد الثمـين» ٢/ ٩٧، و « الحامنة» ٣/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) عليُّ بنُ محمَّد بن هارون، الثعلبيُّ، الدِّمشقيُّ، ثمَّ المِصريُّ، له مشاركة في علم الحديث، ، مولده سنة ٢٢٦ هـ. « معجم الشيوخ» للذهبي ٢/ ٥١، و « ذيـل التقيـد » ٢/ ٢١٧، و « الدرر الكامنة » ٣/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في المطبوعة إلى : ابن !

<sup>(</sup>٤) نورُ الدِّين عليُّ ابن الصوَّاف، المِصريُّ، عالمُ بالحديث ، مات سنة ٧١٢ هـ، وقد جاوز التسعين. « ذيل التقييد» ٢/ ٢٢٥، و « الدرر الكامنة » ٣/ ١٣٦، و «شذرات الذهب» ٦/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي الفتوح، الدلاصيُّ، عالم مشارك بالحديث، مولده سنة ٦٢٤ هـ، ووفاته سنة ٢١١ هـ. ذكره في « الدرر الكامنة » ٤/ ٢٤٦، باختصار.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ مُكرمِ الإفريقيُّ، الأنصاريُّ، من كبار علماء اللغة، له مشاركة في علم الحديث، ، كان مُغرى باختصار كتب الأدب المطولة، له «لسان العرب»، و«مختصر الأغاني»، مولده سنة ٢٣٠ هـ، ووفاته سنة ٢١١ هـ. «معجم الشيوخ»، للذهبي ٢/ ٢٨٨، و «ذيل التقييد» ١/ ٢٦٧، و «الدرر الكامنة» ٤/ ٢٦٢.

«الناسخ» (۱) للحازميّ، وعلى حسنِ بنِ عبدِ الكريمِ الغهاريّ (۲) سبط زيادة «المحدّث الفاصل»، وعلى أبي الحسنِ عليّ بنِ عيسى ابنِ القيّم (۳): الأوّل من «حديث ابن عيينة» رواية الثقفي، وبإسكندرية على عبدِ الرّحنِ بنِ مغلوف «المحدّث الفاصل»، وغير ذلك عليهم وعلى غيرهم، وحدّث (۱).

سمع منه العراقيُّ، والهيثميُّ، والمجدُ اللغويُّ، وابن سكَّر، وابنُ ظهيرة، وكانَ خيِّرًا، صالحاً، متعبِّداً، مات بمكَّة سنةَ أربع وستين وسبع مئةٍ، كما تقدَّم لابنِ فرحونٍ، ومَن أرَّخهُ سنةَ اثنتين، فقد وهم ؛ لأنَّه أوصى في ذي الحجَّةِ منها. وهمَّن ترجمَه الفاسيُّ في مكَّة (٥)، ونقلَ ثناءَ ابنِ فرحونٍ عليه باختصار.

• ٣٥٧- محمَّدُ بنُ أبي سِدرةَ، خراسانيُّ الأصلِ .

يروي عن: المدنيين، وعمر بنِ عبدِ العزيزِ، وعنه: إسحاقُ بنُ راهويه، وعطاءُ بنُ مسلم الحلبيُّ.

<sup>(</sup>١) اسمه: « الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه»، مطبوع .

<sup>(</sup>٢) الحسن الغماريُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، نزيل القاهرة، بقية المسندين مولده سنة ٦١٧ هـ، ووفاته سنة ٧١٢ هـ. « الدرر الكامنة ٣٠/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) وهو غيرُ ابن قيَّم الجوزية، ويُعرف بابن القيَّم المصري، بهاء الدِّين، ناظر الأوقاف بالقاهرة، مولده سنة ٦١٣ هـ، ووفاته سنة ٧١٠ هـ. « معجم الشيوخ»، للذهبي ٢/ ٣٩، و « ذيل التقييد» ٢/ ٢٠٨، و « الدرر الكامنة» ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) في « العقد الثمين»: وحدَّث بكثير من مسموعاته .

<sup>(</sup>٥) « العقد الثمين » ٢/ ١٩، و « ذيل التقييد » ١/ ٣٩١.

وثَّقه ابنُ حِبَّان (١)، وذكرَه البخاريُّ (١)، وابنُ أبي حاتم (٣)، وكتبتُه ظنَّاً . ٣٥٧١ عمَّدُ بنُ سَعدانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جابرٍ، أو: حيَّانَ، مِن بني عامرِ بنِ لؤي، القُرشيُّ (١).

مِن أهلِ المدينةِ. يروي عن: أبيه عن أنسٍ، وعن يزيدَ بنِ أبي عُبيدٍ، وابنِ عجلانَ، وعنه: [٣٧٠/ب] معنُ بنُ عيسى، والحُميديُّ، وإبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ، ومحمَّدُ بنُ عمرَ بنِ عليِّ الكنانيُّ، وأبو يعلى محمَّدُ بنُ الصَّلتِ، وآخرون.

وثَّقَه ابنُ حِبَّان (°)، وذكرَه البخاريُّ (<sup>۲)</sup>، وقالَ أبو حاتم (<sup>۷)</sup>: كانَ يسكنُ مكَّـةَ. قيل: فها (<sup>۱)</sup> حالُه ؟ قالَ: شيخٌ.

٣٥٧٢ عمَّدُ بنُ سعدِ الله بنِ عبدِ الأحدِ بنِ عمرَ، الشَّرفُ أبو عبدِ اللهِ ابنُ سعدِ اللهِ ابنُ سعدِ الدّينِ الحرَّانيُّ، الحنبليُّ، التَّاجرُ، ويُعرف بابنِ بُخَيخٍ (١٠).

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ۷/ ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل» ٧/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) « تاريخ الإسلام » ٣/ ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٥) « الثقات» ٧/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير » ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>V) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٨) تحرَّفت في المطبوعة إلى: لنا ؟!

<sup>(</sup>٩) «ذيل طبقات الحنابلة» ٢/ ٣٧٦، و «الدرر الكامنة» ٣/ ٤٤٣، و «شذرات الذهب» ٦/ ٦١، وقد تصحّف في المخطوطة والمطبوعة إلى : ابن نجيح ؟!، وانظر: «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» ٢/ ٢١٦.

توفي في بُكرةِ الأحدِ خامس عشري ذي الحجَّةِ سنة ثلاثٍ وعشرين وسبعِ مئةٍ، في آخرِ وادي بني سالم، بالقربِ مِن المدينةِ النَّبوية، فغُسِّلَ مكانَه، ثمَّ صُلِّي عليه، وحُمل في تابوتٍ على أعناقِ الرِّجالِ إلى المدينةِ النَّبويَّة، فصُلِّي عليه بالرَّوضةِ الشَّريفةِ الرابعة من الغدِ (۱۱)، ودُفنَ بالبقيعِ شرقيَّ قُبَّةِ عقيل بنِ أبي طالبِ. قالَه العلَمَ البِرْزَاليُّ في «تاريخه». قالَ: وتأسَّفَ النَّاسُ لفقدِه، وذكروه \_ لمَّا جاء خبرُه \_ بكلِّ خيرٍ، ووصفوه بالصِّفاتِ الجميلةِ، والأخلاقِ الحسنة، والفضلِ والدِّينِ والعقلِ، وصدَّر ترجمته بالفقيهِ الإمامِ العالم، وقالَ: كانَ فقيهاً فاضلاً، صحبَ التَّقيَّ ابنَ تيميةَ، وتفقَّه عليه، ولازمَه وخدمَه، وتوجَّه معه إلى الدِّيارِ المِصريةِ، وحُبسَ بسببه، وسعى في إخراجِه بكلِّ طريقٍ، ولم يزلُ في خدمتِه إلى آخرِ وقتٍ، ولم عقلٌ وافرٌ، وذهنٌ صحيح، وفيه مودَّةٌ ومروءةٌ تامَّة. سمعَ مِن ابن البخاريُ، وابنةِ مكِيِّ، وجماعةٍ، وحدَّثَ، رحمَه الله .

٣٥٧٣ عمَّدُ بنُ سعدِ بنِ زُرارةَ المَدَنُّ (٢).

عن: أبي أُمامةَ الباهليِّ في فضل سبحان الله (")، وعنه: مصعبُ بنُ محمَّدِ بنِ شعدِ شُرَحْبيلَ. قال المِزيُّ (أ): يحتملُ أنْ يكونَ هو: محمَّدَ بنَ عبدِ الرَّحنِ بنِ سعدِ بنِ زُرارةَ ، نُسب لجدِّه.

<sup>(</sup>١) أي: بعد خمسة أيام .

<sup>(</sup>٢) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في « السنن الكبرى» ٩/ ٧٧ (٩٩٢١).

<sup>(</sup>٤) « تهذيب الكمال» ٢٥ / ٢٥٥ .

فقالَ شيخُنا(١): هذا لا محيدَ عنه، فمصعبٌ معروفٌ بالرِّواية عنه .

٣٥٧٤ عمَّدُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ مالكٍ، أبو القاسمِ القُرشيُّ، الزُّهريُّ، للزُّهريُّ، للزُّهريُّ،

أخو عمرَ وغيرِه. أمُّه مَاويةُ ابنةُ قيسِ بنِ مَعدِي كَرِبَ بنِ عمرو بنِ كِندة .

ذكرَه مسلم (الله في ثالثة تابعي المدنيين.

يروي عن: أبيه، وعثمان، وأبي الدَّرداء، وعنه: ابناه، [إبراهيم (أ)] وإسماعيل، وأبو إسحاقَ السَّبيعيُّ، ويونسُ بنُ جبير، وإسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ، وجماعةٌ.

أُسرَ يومَ دَيرِ الجَهاجم(°)، فقتلَه الحجَّاجُ صبراً، كها أنَّ المختار('' قتل أخاه عُمرَ صراً.

<sup>(</sup>۱) « تهذیب التهذیب» ۳/ ۷۷۱ .

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٥/ ١٦٧، و «تاريخ خليفة»، ٢٨٤، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) « الطبقات» ١/ ٢٣٦ (٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين معكو فتين ساقط من الأصل، واستدركناه من « تهذيب التهذيب» .

<sup>(</sup>٥) كانت وقعة الجهاجم سنة ٨٣ هـ بين الحجَّاج بن يوسف، وبين عبد الرَّحن بن الأشعث لَمَّا خرج عليه ومعه قرَّاءُ الكوفة وفقهاؤها، فانتصر الحجَّاج، وقُتل ابن الأشعث، وكثيرٌ عَن معه . انظر خبر ذلك في « البداية والنهاية» ٩/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) المختارُ بنُ أبي عُبيدِ الثَّقفيُّ، كان من كبراء ثقيف، وذوي الشجاعة والدَّهاء، وقلة الدِّين، قال فيه النبيُّ عَلَيْ : «يكون في ثقيفٍ كذَّابٌ ومُبير»، فكان الكذَّاب هذا، ادَّعى أنَّ الوحي يأتيه، وأنه يعلم النبيُ عَلَيْ : «يكون في ثقيفٍ كذَّابٌ ومُبير»، فكان الكذَّاب هذا، ادَّعى أنَّ الوحي يأتيه، وأنه يعلم النبي ، وأنه يعلم الغيب، قتله مصعب بن الزُّبير بعد قتال شديد. انظر خبره في «سير أعلام النبلاء» ٣/ ٥٣٩ .

وقد خرَّجَ له الشَّيخان (١)، وذُكرَ في « التهذيب» (١)، و « ثقات العِجلي» (١)، و وابن حِبَّان (١)، و «تاريخ البخاري» (٥)، وابنِ أبي حاتم (١).

٣٥٧٥ عمَّدُ بنُ سعدٍ، أبو سعيدٍ الأنصاريُّ، الأشهلُّ، المدَنُّ (٧) .

نزيلُ بغداد. يروي عن: ابنِ عجلانَ وغيرِه، وعنه: محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ المُحرَّميُّ (^). وثَقه ابنُ مَعينِ، ثمَّ النَّسائيُّ، وابنُ حِبَّان (^).

وقالَ أبو حاتم (۱۰۰ ليسَ بمشهورٍ، وقالَ البخاريُّ في « تاريخه»(۱۰۰ ماتَ قبلَ المئتين ، وذكرَه الخطيبُ في «تاريخه»(۱۲)، والمِزيُّ في « تهذيبه»(۱۲) .

<sup>(</sup>١) البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب: صفة إبليس (٣٢٩٤) ، ومسلم في الإيمان، باب: تألف قلب من يخاف على إيهانه لضعفه ١/ ١٣٣ بلا رقم.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکهال» ۲۰/ ۲۰۸ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٣) « معرفة الثقات» ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) « الثقات» ٥/ ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير» ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٦١ .

<sup>(</sup>٧) «ميزان الاعتدال» ٦/ ١٦٣ ، و «لسان الميزان» ٧/ ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: المخزومي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) « الثقات » ٩/ ١٤ .

<sup>(</sup>۱۰) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٦١ .

٣٥٧٦ محمَّدُ بنُ سعدِ الحضرميُّ، المدَنُّ (١)

أخو أبي الفرج ابنِ المراغيِّ لأمِّه. سمعَ على الجمالِ الكازرونيِّ، وأبي الفتحِ المراغيِّ، ورافقَ أخاه إلى القاهرة، فسمعَ معه على شيخِنا «جزء الجمعة» للنَّسائي، و « الخصال المكفِّرة» مِن تصانيفه، و « الأربعين » التي خرَّجها للزَّينِ أبي بكرٍ المراغيِّ وغيرها، وماتَ (٢) .....

٣٥٧٧ عمَّدُ بنُ سعيدِ بنِ أبي بكرِ ابن تقيِّ الدِّينِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ صالحٍ (٣). أخو أحمد، وهذا أكبرُ. [٣٧١/أ] وُلِدَ في جُمادى الثَّانيةِ سنةَ إحدى وسبعينِ بالمدينة، وأمُّه ستُّ الشَّرفِ ابنةُ البدرِ عبدِ الله بنِ فرحونٍ قاضي المالكية.

أحدُ مَن لقيتُه بالمدينةِ. نشأ فحفظ القرآن، وجوَّده على البسكريِّ (أ)، وغيرِه، و المنهاج» وعرضه على الشَّمسِ ابنِ القَصبيِّ قاضي المالكية، واشتغلَ عندَ السَّمهوديِّ، وشرع عليَّ في «البخاريِّ» في ربيع الثَّاني سنةَ اثنتين وتسع مئةٍ.

٣٥٧٨ عمَّدُ بنُ سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ، الفقيهُ تقيُّ الدِّينِ المدَنُّ، الحجازيُّ، الخجازيُّ، الأسودُ، قارىءُ الحديثِ بالمدينةِ النَّبوية (٥).

<sup>(</sup>١) « الضوء اللامع » ٧/ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>Y) بياض في الأصل، وكذا في « الضوء » .

<sup>(</sup>٣) ذكره في « الضوء اللامع » ٧/ ٢٥٠، باختصار .

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في المطبوعة إلى: اليشكري!

<sup>(</sup>٥) « أعيان العصر وأعوان النصر » ٢/ ٣٠١.

أقامَ بدمشقَ أيامَ التَّتارِ، وتعبَ لِمَا قاسى مِن المشاقِّ، ف آلى على نفسِه أنْ لا يخرجَ بعدَها مِن المدينةِ النَّبوية، وانتظرَ سفرَ الحاجِّ، فلم يحجَّ أحدٌ مِن دمشقَ تلكَ السَّنة، فسافرَ إلى القاهرةِ، فأدركه أجلُه بها، في شوَّالٍ سنةَ تسع وتسعين وستِّ مئةٍ، وكانَ فاضلاً في الأدب، جيِّدَ الشِّعرِ، مِن أبناءِ الأربعينَ، ذكرَه الذَّهبيُّ (۱).

٣٥٧٩ عمَّدُ بنُ سعيدِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ الأمويُّ (٢).

تابعيٌّ صغير.

يروي المقاطيع<sup>(٣)</sup> عن أهلِ المدينةِ، وعنه: إسهاعيلُ بنُ رافعِ المدَنيُّ، وثَّقَه ابنُ حِبَّان<sup>(٤)</sup>.

وقالَ أبو حاتم (°): لا أعرفُه، ولذا ذكرَه الذَّهبيُّ في «ميزانه» (١).

٣٥٨٠ عمَّدُ بنُ سعيدِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ عليٍّ بنِ يوسفَ، فتحُ الدِّينِ، أبو الفتحِ ابنُ جمالِ الدِّينِ ابنِ فتح الدِّينِ أبي الفتحِ، الأنصاريُّ، الزَّرنديُّ (٧٠).

<sup>(</sup>١) لم أجده في كتب الذهبي .

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير» ١/ ٩٥، و« لسان الميزان» ٧/ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) جمع مقطوع، قالَ النوويُّ: وهو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم، أو أفعالهم . « إرشاد طلاب الحقائق »، ص:٧٩ .

<sup>(</sup>٤) « الثقات» ٧/ ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٥٦٤ .

<sup>(</sup>V) « الضوء اللامع » ٧/ ٢٥٢.

المدنيُّ، الحنفيُّ. أخو عليِّ الماضي، وهذا أحرَكُهما() مع أنَّ ذلك هو القاضي، وقد قرأً على أبيه « الشِّفا» سنة اثنتين وسبعين وثمانِ مئةٍ، و « البخاريَّ» في التي بعدها، وعلى أخيه « البخاري» في سنةِ خمس وسبعين .

[أقول: وبعدَ المؤلِّفِ وليَ قضاءَ بلدهِ وحسبتَها عندَ وفاةِ أخيه عليٍّ بمصرَ، سنةَ عشرين وتسعِ مئةٍ، واستمرَّ حتَّى ماتَ في...(٢)، وتولى بعدَه القضاءَ والحِسبةَ عنه ولدُه سعدٌ (٣)].

٣٥٨١ عمَّدُ بنُ سعيدِ بنِ محمودِ الكرديُّ الأصل.

الماضي أبوه. كانَ منجمعاً، مباركاً. ماتَ تقريباً سنةَ ثهان وتسعين وثهان مئة بالمدينة وترك أُنثيين مِن مُستولدة (١٠) .

٣٥٨٢ عمَّدُ بنُ سعيدِ بنِ المسيَّبِ بنِ حَزْنِ المخزوميُّ، القرشيُّ، المدنيُّ (٥٠).

عن: أبيه، وعنه: ابناه عمرانُ وطلحةُ، ويحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، وابنُ السحاق، وعبيدُ الله بنُ عمرَ العُمريُّ. وثَقَه ابنُ حِبَّان (٢)، وذُكرَ في « التهذيب» (٧).

<sup>(</sup>١) في « الضوء »: وهو متحرِّك بالنسبة لأخيه .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين من زيادة الناسخ.

<sup>(</sup>٤) أي: أمَةٍ، عَبْدةٍ له.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ١/ ٩٢ ، و «الجرح و التعديل» ٧/ ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٦) « الثقات» (٦) .

<sup>(</sup>٧) تهذیب الکمال» ۲۵ / ۲۷۷ ، و "تهذیب التهذیب» ۷/ ۱۷۷ .

٣٥٨٣ عمَّدُ بنُ سعيدٍ، الشَّرفُ الموصليُّ، المدَنيُّ .

مُقرئُهُ ورئيسُهُ. ماتَ في سنةِ تسع وتسعين وستِّ مئةٍ، واتَّفقَ ـ كما حكاه ابنُ فرحونٍ في مقدمةِ «تاريخه» (١): \_ أنَّ شريفاً مِن المدينةِ سمعَه يقرأ: ﴿ وَمِنْ اَهْلِ لَمَدِينَةٍ مَرَدُواْ عَلَى اللهِ ؟! مَرَدُواْ عَلَى اللهِ اللهِ ؟! وقالَ: قمْ يا عدوَّ الله، كم تكذبُ على الله ؟! وخوَّفَه بالقتل حتَّى استنزلَه بعضُ الشُّرفاء ليأمنَ على نفسِه.

٣٥٨٤ محمَّدُ بنُ سعيدِ البلاسيُّ .

سُمِّي باسمِ مولى أبيه. قالَ ابنُ فرحونِ<sup>(٣)</sup>: كانَ نجيباً مباركاً، فرَّاشاً بـالحرَم، كأبيه. رُزقَ ذريةً يقرؤون القرآن، وفَّقَهم الله .

٣٥٨٥ محمَّدُ بنُ سعيدٍ .

صاحبُ الدَّارِ المجاورةِ لدارِ (') المطريِّ، وهو المنشئُ لها . ذكرَه ابنُ صالحٍ ، وأنَّه حضرَ عِهارتَه لها.

٣٥٨٦ محمَّدُ بنُ سلمةَ بنِ الأكوع، الأسلميُّ .

أخو إياسٍ ويزيدَ. ذكرَهم مسلمٌ في ثالثةِ تابعي المدنيين.

٣٥٨٧ عَمَّدُ بنُ سلمةَ بن مالكِ، أبو عبدِ الله، الباهليُّ، الطُّوريُّ (٦).

<sup>(</sup>١) « نصيحة المشاور »، ص: ٢٥، ووصفه بأنه مقرئ الحرم، ورئيسه .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، آية:١٠١ .

<sup>(</sup>٣) « نصيحة المشاور»، ص: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في المطبوعة إلى : لدى .

<sup>(</sup>٥) «الطبقات »١/ ٢٤١ (٧٦٦).

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٤٨٥، وذكر أنَّ وفاته سنة ١٩١ هـ.

سكن طُورين.

روى عن: الدَّرَاوَرْدِيِّ، وعبدِ العزيزِ بن أبي حازمٍ، وعبدِ العزيز بنِ عبدِ الصَّمدِ، وفُضيلِ بنِ عياضٍ، وحاتم بنِ إسهاعيلَ، وعبدِ اللهِ بنِ رجاءِ المكيِّ، وعبدِ اللهِ بنِ أسلمَ.

قالَ أبو حاتم (١): صدوقٌ، ما علمتُهُ صَحيحَ الحديثِ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في رابعة « ثقاته»(٢) ، وقالَ: يروي عن: الدَّرَاوَرْدِيِّ، والمدنيين.

وعنه: الحضرميُّ مُطَيَّن ، وهو في [٣٧١] « تهذيب» (٣) شيخنا باختصارٍ ، وذكرتُه تخميناً .

٣٥٨٨ محمَّد بنُ سلمةَ المَدنيُّ (١).

وفي نسخةٍ: العبديُّ، وفي نسخة: محمودُ بنُ سليمانَ العدنيُّ.

عن: نافعِ بنِ عمرَ (°) الجُمحيُّ، وعنه: ابنُ ماجه. قالَ المزيُّ: صوابه: محرزٌ لا محمَّدٌ.

و طورين: قريةٌ من قرى الرّيِّ، كما في : «معجم البلدان» ٤٨/٤. قلت: وهي تقع في إيران .

 <sup>(</sup>۱) « الجرح والتعديل» ٧/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) « الثقات» ٩/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) « تهذيب التهذيب» (٨ / ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٢٨٤/٢٥ .

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في المخطوطة إلى: نافع، عن بن عمر، والتصويب من «التهذيب».

قالَ شيخُنا (۱): قد ذكرَ الخطيبُ في « المتفق» (۲) محمَّدَ بنَ سلمةَ المكيَّ، يروي عن: الدَّرَاوَرْديِّ، وعنه: يعقوبُ بنُ سفيانَ، فلعلَّه (۳) هذا، شاركَ محرزاً في شيخه، أدركه ابنُ ماجه.

٣٥٨٩ محمَّدُ بنُ أبي سلمةً بنِ فَرْقَدٍ، أبو عبدِ الله المِصريُّ (٤).

مُولَى بني مُخزوم. عن: محمَّدِ بن عمرِو، وعنه: محمَّدُ بنُ عبيدٍ المدنيُّ.

ذكرَه البخاريُّ في «تاريخه» (٥) ، وتبعَه ابنُ حِبَّان في رابعةِ «ثقاته» (٢) ، وقال أَ أبو حاتم (٧): مجهولٌ، ولذا ذكرَه الذَّهبيُّ في «ميزانه» (٨) .

• ٣٥٩- محمَّدُ بنُ سليهانَ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ، أبو المحاسنِ ابنُ العَلَمِ الْهَلِيِّ، اللَّهَيُ بابنِ السَّقَّا .

أحدُ المسنِدينَ والدُهُ (١). سمعَ عليه في سنةِ خمس وثهانين وسبع مِئَةٍ، وكذا سمعَ قبل ذلك على الزَّينِ المراغيِّ في « تاريخه للمدينة» سنةَ تسع وسبعين.

<sup>(</sup>۱) « تهذیب التهذیب ۱۸۲/۷ .

<sup>(</sup>٢) « المتفق والمفترق» ٣/ ١٨٤٣ .

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في المطبوعة إلى : طوَّله ؟!

<sup>(</sup>٤) « لسان الميزان » ٧/ ١٦٩

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير » ١/٧٠١ .

<sup>(</sup>٦) « الثقات » ٩/ ٨٩.

<sup>(</sup>V) « الجرح والتعديل » V/ ۲۷۷.

<sup>(</sup>A) « الميزان » ٣/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٩) ترجمة والده في « ذيل التقييد » ٢/ ٥، و« الضوء اللامع » ٣/ ٢٦٠ .

٣٥٩١ عمَّدُ بنُ سليهانَ بنِ أبي حَثْمةَ، الأنصاريُّ، المدَنيُّ (١) .

أخو أبي بكر. روى عن: أبيه، وعَمِّهِ:سهل، وعنه: ابنُ إسحاق، وحجَّاجُ بن أرطأة . وثَقه ابنُ حِبَّان (٢)، وخرَّجَ له ابنُ ماجه (٣) .

٣٥٩٢ عمَّدُ بنُ سليهانَ بنِ داودَ بنِ بشرِ بنِ عمرانَ بن أبي بكرٍ ، الجمالُ الجُزوليُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، نزيل مكَّة (٤) .

وُلد سنة ستّ وثهانِ مئةٍ، أو التي بعدَها بجُزولة مِن المغربِ، وماتَ أبوه وله ثهان سنين أو نحوُها، فسافر َمع أخيهِ عيسى إلى مُرَّاكشَ، فأكملَ بها حفظ القرآنِ، وأقامَ بها ستةَ عشر عاماً، واشتغلَ فيها بالفقهِ والعربيةِ والحسابِ على أبي العبَّاسِ الحلفانيِّ، وأخيه عبدِ العزيز قاضيها، وأحمدَ القصريِّ خطيبها ومدرِّسها، وموسى الصنهاجيِّ في آخرين، ثمَّ سافرَ منها سنةَ خسٍ وثلاثين معَ أخيه أيضاً إلى فاسٍ (٥)، فدامَ بها أشهراً اجتمعَ فيها بأبي عبدِ الله العبدوسيِّ وغيرِه، ولقيَ بغيرِها أبا العباسِ الخطيب، ومحمَّداً الماقريُّ (١)، وعادَ لمراكشَ وفاسٍ، ثمَّ توجَّهَ إلى

<sup>(</sup>١) « التاريخ الكبير » ١/ ٩٦، و« الجرح و التعديل » ٧/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) « الثقات » ٥/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب النكاح، باب: النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (١٨٦٤).

<sup>(</sup>٤) « النصوء اللامع» ٧/ ٢٥٨، و «توشيح الابتهاج » للقرافي، ص: ٦ · ٢، و « نيل الابتهاج » ٢ / ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في المخطوطة إلى: فارس؟ والتصويب من « الضوء اللامع »، وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٦) له ذكرٌ في « ثبت البلوي »، ص:١٨٩ .

تلمسانَ صحبة أخيه أيضاً في أوَّلِ سنةِ أربعين، ولقي بها ابنَ مرزوقٍ، وأبا القاسمِ العُقبانيَّ()، وأبا الفضلِ ابنَ الإمامِ()، وجماعة، [وتوجَّه] في أثنائِها إلى تونسَ، فاجتمعَ فيها بعمرَ القَلشانيِّ أَنَّ، وأبي القاسم البُرزليِّ أَنَّ، ثمَّ دخلَ طرابلسَ ولقي بعضَ علمائِها، ثمَّ في أواخرِها وصلَ القاهرة، فاجتمع فيها بالبِساطيِّ ()، وسعدِ الدِّينِ ابن الدَّينِ ابن الدَّينِ أب ثمَّ دخلَ مكَّة صحبة الحاجِ السَّنة التي تليها، ثمَّ سافرَ منها إلى الله التي تليها، ثمَّ سافرَ منها إلى المدينةِ النَّبويةِ، ودامَ بها إلى أثناءِ التي تليها.

<sup>(</sup>١) أبو الفضل، قاسمُ بنُ محمَّدِ العُقبانيُّ، التلمسانيُّ، الفقيهُ المالكيُّ، وصل إلى رتبـة الاجتهـاد، لـه « شرح مختصر ابن الحاجب»، في الفقه، لم يتم، مولده سنة ٧٦٨ هـ، ووفاته سـنة ٨٥٤ هــ. « الـضوء اللامع "٣/ ١٨١، و «رحلة القلصادي»، ص: ١٠٦، و «نيل الابتهاج» ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ إبراهيمَ التلمسانيُّ، المعروفُ بابن الإمام، له رحلةٌ في طلب العلم، قلَّ علمٌ إلا ويشارك فيه مشاركة جيدة، توفي سنة ٨٤٥ هـ. « النضوء اللامع » ١٠/ ٧٤، و «نيل الابتهاج» ٢/ ٥٢١، و «تعريف الخلف برجال السلف» ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) عمرُ بنُ محمَّدٍ، القلشانيُّ، التونسيُّ، الفقيه المالكيُّ، قاضي الجماعة ، توفي سنة ٨٤٨ هـ. « الضوء اللامع "٦/ ١٣٠٧، و «توشيح الديباج»، ص:١٢٨، و «نيل الابتهاج "١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) أبو القاسمُ بنُ محمَّدِ البُرزليُّ، التونسيُّ، أحد أئمة المالكية في بـلاد المغـرب، والمـشارك بـأكثر العلوم الشرعية، مولده سنة ٠٤٠، ووفاته سنة ٨٤٤ هـ. «الضوء اللامع ١١/ ١٣٣، و «توشيح الديباج» ص:٢٦٦، و «نيل الابتهاج» ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) شمسُ الدِّين، محمَّدُ بنُ أحمدَ البِساطيُّ، الفقيهُ المالكيُّ، قاضي القضاة، له « شرح مختصر خليل»، و «شرح مختصر ابن الحاجب»، في الفقه، مولده سنة ٧٦٠ هـ، ووفاته سنة ٨٤٢ هـ. «درر العقود الفريدة» ٣/ ١١٩، و «إنباء الغمر» ٩/ ٨٢، و « الضوء اللامع» ٧/ ٥.

وعرضَ عليه بها في سنةِ خمسٍ وأربعين عبدُ السَّلامِ الأوَّلُ ابنُ أبي الفرجِ الكازرونيّ، ثمَّ عادَ لمكَّة فَقَطَنَها، وتزوَّج فيها بابنةِ أحمدَ بنِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ المرشديّ، ورُزقَ منها أولاداً، واشترى بها داراً، وتصدَّى للتدريس والإفتاءِ، فأخذَ عنه الأماثلُ، وكانَ ديِّناً، خيِّراً، كريهً، ذا مالٍ يُعاملُ فيه، ماتَ في ربيعٍ الآخر سنةَ ثلاثٍ وستين وثهانِ مئةٍ بمكَّة، ودُفنَ بالمَعْلاةِ.

\_ محمَّدُ بنُ سليهانَ بنِ أبي الرَّبيعِ . فيمَن جدُّه معاذٌ، قريباً (٣٥٩٥).

٣٥٩٣ عمَّدُ بنُ سليهانَ بنِ سلهانَ المَدَنُّ، القُبائيُّ (١)

مِن أَهلِ قُبَاء، ويُعرف بالكِرمانيِّ، سمع أَبا أُمامة بنَ سهلِ بنِ حُنيف سمعَ أباه يَحدُّثُ عن النبيِّ عَلَيْهُ، قالَ<sup>(۲)</sup>: «مَنْ خرجَ قاصداً [۳۷۲/أ] إلى المسجدِ \_يعني مسجد قُباءَ \_كانَ كعِدْل عمرة (۳)».

ذكرَه البخاريُّ في «تاريخه» (١) فقالَ: قالَ لي يحيى بن قَزَعةَ: حدَّثنا ابنُ أبي المَوالِ،

أُراه عن محمَّدٍ هذا.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ۲/ ۱۷٦.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، بـاب: مـا جـاء في الـصلاة بمسجد قبـاء
 (١٤١١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: رقبة، وهو خطأ ، والتصويب من «سنن النسائي» و «ابن ماجه».

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١/ ٩٦ .

وروى عن: الحجازيين ، روى عنه: عيسى بنُ يونسَ، والدَّرَاوَرْديُّ، وحاتمُ بنُ الساعيلَ، وسعدُ بنُ السحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجرَةَ، وعاصم بنُ سُويْدٍ، ومجمِّعُ بنُ يعقوبَ، وابنُ أبي المَوَالِ، وزيدُ بنُ الحُبابِ .ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (۱)، وروى له النَّسائيُّ (۲) ، وابنُ ماجه (۳) ، وذُكرَ في «التهذيب» (۱) ، و«تاريخ البخاري» ، وابنِ أبي حاتم (۰) .

٣٥٩٤ عمَّدُ بنُ سليهانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سليهانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبد اللهِ اللهِ بنِ عبد اللهِ اللهِ بنِ عبد اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وليس بمحمَّدِ بنِ سليهانَ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ، فذاك عمَّ أبي هذا (١٠)، ولا بمحمَّدِ بنِ سليهانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبداللهِ بنِ عباسٍ الزَّينبيِّ (١٠)، فذاك كانَ واليَ مكَّةَ خاصةً، سنةَ بضعٍ وأربعينَ ومئتين .

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ۷/ ۳۷۲.

<sup>(</sup>٢) كتاب المساجد، باب: فضل مسجد قباء والصلاة فيه ٢/ ٣٧(٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال » ۲٥/ ۳۰٥ ، و «تهذیب التهذیب » ٧/ ۱۸٧ .

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٦) « المعرفة والتاريخ » ١/ ٦٥، و « الكامل في التاريخ » ٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في « الوافي بالوفيات » ٢/ ١٢١، مولده سنة ١٢٢، وتوفي سنة ١٧٣ هـ.

<sup>(</sup>٨) تحرَّفت في الأصل إلى : الزيني، وترجمته في « العقد الثمين» ٢٢/٢.

وَلِيَ صاحبُ الترجمةِ إمرةَ المدينةِ، وكذا مكَّةَ متعاقبتينِ كأبيه الماضي، وكانا يتداولان العملَ عليهما، وكانَ في خلافةِ المأمونِ على مكَّةَ سنةَ ستَّ عشرةَ ومئتين، ترجمَه الفاسيُّ في مكَّة (١).

٥٩٥٥ عمَّد بنُ سليهانَ بنِ معاذِ القُرشيُّ، التَّيميُّ، المَدنيُّ (٢)

سمعَ مالكاً، وعندَه عنه عن حمَّادِ بنِ سَلَمَةَ مناكيرُ، قالَه الدَّارقطنيُّ في «المحمَّدِين» له، وذكرَه ابنُ حبَّان في رابعةِ «ثقاته» (٣)، وقالَ: يروي عن: مالكِ، وعنه: العباسُ بنُ عبدِ العظيم، وأهلُ البصرةِ، ربَّما أخطأً وأغربَ.

وقالَ العُقيليُّ ('): بَصريُّ عَن مالكِ، وعنه: محمَّدُ بنُ يحيى الأزديُّ، وسَمُّويه، منكرُ الحديثِ، وكذا قالَ الأزديُّ، وضعَّفه ابنُ عبدِ البر<sup>(°)</sup>، وقالَ ابنُ أبي حاتم <sup>(۲)</sup>: يروي عن مالكِ، وعثهانَ بنِ طلحةَ القرشيِّ، سَمِعَ منه أبي أيَّامِ الأنصاريُّ، وروى عنه: أبو بدرٍ عبَّادُ بنُ الوليدِ العنبريُّ (۲)، ولم يذكر فيه جَرحاً، وسمَّى بعضُهم جَدَّهُ أبا الرَّبيع، ولعلَّها كنيةٌ لمعاذٍ، وذكرَه الذَّهبيُّ في « ميزانه» (۸).

<sup>(</sup>۱) « العقد الثمين » ۲ / ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) « المغنى في الضعفاء » ٢/ ٥٨٨ .

<sup>(</sup>٣) « الثقات » ٩/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) « الضعفاء الكبر » ٤/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) « التمهيد » ١٨٠/١٧ .

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في الأصل إلى : المغيري، والتصويب من « الثقات »، لابن حبَّان ٨/ ٤٣٦ .

<sup>(</sup>A) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٢٦٥ .

واستدركَ شيخُنا (۱) في ترجمتِه أشياء، وأنَّ الدَّارقطنيَّ أوردَ له في «غرائب مالك» مِن طريقِ زكريا بنِ يحيى بنِ خلادٍ، عنه، عن مالك، عن ربيعة، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عائشةَ أنَّه قيل لها: إنَّ النَّاسَ نالوا مِن أبي بكرٍ وعمرَ ، فقالت: انقطعتْ عنها الأعمالُ، فأحبَّ اللهُ ألا ينقطعَ الأجرُ عنهما، وقالَ: تفرَّدَ به محمَّدُ عن مالكِ، ولم يروهِ عنه غيرُ زكريا.

٣٥٩٦ محمَّدُ بنُ سليهانَ بنِ وهبانَ المَدَنُّي، المالكيُّ (٢).

عمُّ سليمانَ بنِ عليِّ بنِ سليمانَ الماضي، سَمِعَ على الزَّينِ المراغيِّ في سنةِ خسسَ عشرةَ وثمان مئةٍ .

- محمَّدُ بنُ سليهانَ، أبو عبدِ الله التُّونسيُّ .

يأتي في الكنى <sup>(٣)</sup>.

٣٥٩٧ حمَّدُ بنُ سليهانَ، الشَّمسُ أبو عبدِ الله الحَكريُّ، المصريُّ، المقرئُ ، الشَّافعيُّ (٤). الشَّافعيُّ (٤).

قالَ ابنُ فرحونٍ (°): هو الشَّيخُ الإمامُ، العلاَّمةُ، جامعُ أَشتاتِ الفضائل، وَلِيَ الفضاءَ والخطابةَ والإمامةَ بالمدينةِ بعدَ التَّاجِ الكَرَكيِّ (٢)، وقَدِمَها في ذي الحجَّةِ

<sup>(</sup>۱) « لسان الميزان » ۷/ ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٢) ذكره في « الضوء اللامع » ٧/ ٢٦٢ مختصراً كما ها هنا .

<sup>(</sup>٣) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>.</sup> (3) « المغانم المطابة » ، و « شذرات الذهب » 7/7/7 .

<sup>(</sup>٥) « نصيحة المشاور»، ص: ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) تاج الدِّين، محمَّدُ بنُ عثمانَ الكَركيُّ، ستأتي ترجمته .

سنة ستّ وستين وسبع مِثَةٍ، وكانَ إماماً فاضلاً في مذهبه، رُحلةً في القراءات، ومتعلَّقاتها من العربية والصَّرف، وغيرهما، ذا تآليف مفيدة عديدة، ك «شَرْحَي الحَاوي»، و «الألفية»، وغيرهما، وقامَ بالخطبة والإمامة أحسنَ قيام، بل لم يَلِ هذا المنصبَ ألينُ عريكةً منه، ولا أكثرُ تواضعاً، ولا أصحُ سريرةً، ولا أصفى قلباً للمجاوِرِين، غيرَ أنَّه وجدَ عند الحُدَّامِ بقايا ذلك العنادِ الذي تأسَّسَ في أيامِ التَّاجِ قبله، فحاولَ إصلاحَه بالقُوَّةِ والشدَّة، فزادوا في مُناصاته (الله الحدد، وجرى بين الفريقين ما لا يَلِيقُ، بحيثُ كها قالَ المجدد الله على فريقها، ووَلِي بعد وجرى بين الفريقين ما لا يَلِيقُ، بحيثُ كها قالَ المجدد الله على وسبعً ووولِي بعد قليل بيتَ المقدسِ، ثمَّ انتقل إلى قضاءِ بَلَدِ الخليلِ، واستقرَّ بها مدَّة، وتولًى تدريسَ المدرسة اليَلْبُعُاوِيَّةِ بالرَّملَةِ، وماتَ ببيتِ المقدسِ مبطوناً شهيداً سنة إحدى وثهانين وسبع مئةٍ .

وصدَّر ترجَمَتُه بِالنَّنَاءِ الزائدِ، ثُمَّ لِخَّصَ كلامَ ابنِ فرحونٍ ، كلَّ ذلك بسَجْعٍ بديع.

وذكرَه شيخنا في « الدُّرَر » (٢) باختصارِ، فقالَ: إنَّه تفقَّه ومهرَ، وشرحَ «الحاوي» و «الألفية»، وله تصانيفُ في القراءات، ثمَّ ولي قضاءَ المدينةِ سنةَ ستِّ وستين، ثمَّ القدس، ثمَّ نابَ في عِدَّةِ جهاتٍ من أعمال الدِّيار المصرية، وذكره في

<sup>(</sup>١) أي: تحريكه، يقال: أناص الشيء عن موضعه: حرَّكه وأداره لينتزعه. « لسان العرب »: نيص .

<sup>(</sup>۲) « المغانم المطابة » ٣/ ١٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) « الدرر الكامنة » ٣/ ٥١٦.

«الإنباء»(۱) فقال: إبراهيم (۲) بنُ عبدِ الله، برهانُ الدِّينِ الحَكرِيُّ المِصرِيُّ، نابَ في الحَكم بالخليل والقدسِ عن السراج البلقينيِّ حين وَلِيَ قضاءَ الشامِ، وكذا أمَّ عنهُ نيابةً بجامع دمشقَ، وولي قضاءَ المدينة، وكانَ عارفاً بالعربية، وشرح «الألفية»، ثمَّ رجعَ فهاتَ بالقدسِ في جمادى الآخرةِ سنةَ ثهانين. انتهى .

وهو غَلَطٌ، والصوابُ في اسمِه ما تقدَّم، على أنَّ شيخَنا قالَ في سنةِ اثنتينِ وثمانينَ من «الإنباء» (٣) أيضاً: محمَّدٌ شمسُ الدِّين الحَكَريُّ، المقريءُ، قرأ على البرهان الحَكَريُّ، ونابَ في الحكم بجامعِ الصالحِ، ووليَ قضاءَ القدسِ وغيره، ماتَ في ذي الحجَّةِ، وكانَ البرهانُ ابنُ زُقَّاعَةً (٤) يذكرُ لي: أنَّه قرأ عليه القراءاتِ، وأنَّهُ أَذِنَ له في الإقراءِ.

قلتُ: وبالجملةِ فالثِّلاثةُ واحدٌ (٥)، والميلُ لما تقدُّم .

<sup>(</sup>١) « إنباء الغُمر » ١/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا وهمٌ من الحافظ ابن حجر، كما نبَّه عليه السخاوي.

وأقول: إبراهيمُ بنُ عبدِ الله الحكريُّ، شيخ الإقراء بالديار المصرية، وُلد سنة ٦٧٢ هـ، وتـوفي سـنة ٧٤٩ هـ بالقاهرة، وليس هو مدنياً. راجع ترجمته في «غاية النهاية » ١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) « إنباء الغمر » ٢/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيمُ بنُ محمَّدِ القُرشيُّ، الغزيُّ، كان إماماً بارعاً، مفنناً في علوم كثيرة، لا سيها في معرفة الأعشاب والطب، كان له جاه عند ملوك مصر، مولده سنة ٧٢٤ هـ، ووفاته سنة ٨١٦ هـ. «السلوك » ٤/ ٢٧٨، و«المنهل الصافي» ١/ ١٦٥، و«إنباء الغمر» ٧/ ١١٨.

<sup>(</sup>٥) ليس كما قال المؤلف، بل هما اثنان، الأوَّلُ: هو الشَّمسُ محمَّدٌ الحكريُّ، وهو المقصود بالترجمة ها هنا، والثاني: هو البرهان الحكري، وهو شيخُ الشمس الحكري، كما بيَّنتُه، فليُعلم.

٣٥٩٨ محمَّدُ بنُ سُليم، أبو عثمانَ، وقيل: أبو هلاكِ، المكيُّ (١).

يروي عن: ابنِ أبي مليكة، وعنه: وكيعٌ، وعبدُ الله بنُ داودَ الحُريبيُّ، وأبو عاصم النبيلُ، ونسبه مَدَنياً، قالَ الذَّهبيُّ (٢): لا يكادُ يُعرف.

[قلتُ (٣)]: قد وثَقهُ ابنُ حبَّان (١)، ومِن قبلِهِ ابنُ مَعينِ، وقبالَ أبو حاتم (١٠): صالحُ

[ الحديث]، وفرَّقَ ابنُ حبَّانَ بينه وبينَ محمَّدِ بنِ سليمٍ أبي هـ لالِ الرَّاسبيِّ، الذي روى وكيعٌ عن كَليهِما، بأنَّ ذاك بَصريٌّ، وذا مَكيٌّ، وهـ وكـ ذلك، وسببُ اشتباهِهِما القولُ في كُنيةِ المكنيِّ بأبي هلالٍ.

\_ محمَّدُ بنُ سَمعانَ .

في: ابن أبي يحيى (١).

٣٥٩٩ محمَّدُ بن سَنَدِ الأزهري، المقرئ، الحنفيُّ ().

<sup>(</sup>١) ( التاريخ الكبير ١ / ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) « تاريخ الإسلام » ٣/ ١٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، بمقدار خمس كلمات.

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٧/ ٣٧٩

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) ترجمة ابن أبي يحيى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٧) لم يترجم له المؤلف في « الضوء اللامع »، وترجم لآخر يُلقَّب ابن سند ٨/ ٢٢٩، واسمه: محمَّد بن على، وهو غير هذا.

سمعَ في سنةِ ثمانٍ وعشرينَ والتي قبلَها على الجمالِ الكازرونيِّ «الصحيح». • ٣٦٠ عمَّدُ بنُ سهلِ بنِ أبي حَثْمةَ (١) .

أخو إسحاق. ذكرهما مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

\_ محمَّدُ بنُ أبي سهلِ، النَّبَّالُ .

هو مسلمٌ. يأتي<sup>(٣)</sup>.

٣٦٠١\_ محمَّدُ ابنُ الشَّمَّاعِ.

واسمُ أبيه بدرٌ، لـه ذِكـرٌ في: البـدر حَسَنِ (٨٥٢)، ولـيس هـو بالمجـدِ ابـنِ الشَّاعِ. قالَ ابنُ صالح: شيخٌ صالحٌ، كانَ يأتي كُلَّ سَنَةٍ من مصرَ يتسبَّبُ، وفيـه معروفٌ وشَفَقَةٌ.

## ٣٦٠٢ محمَّدُ ابنُ الشُّويكةِ

واسمُ أبيه [بدرٌ]. له ذكرٌ في: البدرِ حسنِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّد بـنِ عبـدِ الـرَّحمن (٨٥٢).

٣٦٠٣ محمَّدُ بنُ صالحِ بنِ إسماعيلَ، الشَّمسُ ابنُ التَّقيِّ الكِنانِّ، المدَنيُّ، المَسَّافعيُّ، المقرئُ، المنسوبُ إليه بيتُ ابنِ صالح بالمدينةِ (١٠).

(۱) « التاريخ الكبير » ۱/۷۰۱، و « الجرح والتعديل » ۷/ ۲۷۷، و «الثقات » ۷/ ۳۹۸، وقال: يروي عن أبيه، عن عليّ، روى عنه ابن إسحاق.

- (۲) « الطبقات»، ۱/ ۲٤۱ (۲۰۷-۲۶۱).
  - (٣) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.
- (٤) « الدرر الكامنة» ٣/ ٤٥٧، و« إنباء الغمر» ٢/ ١٥١، و« شذرات الذهب» ٦/ ٢٨٩.

الشَّيخُ الفقيهُ، العالمُ، العاملُ، المتفنِّنُ، المقرئُ، نائبُ الخطابةِ والإمامةِ بـالحَرَمِ الشَّيغُ الفقيهُ، تلا بالسَّبْعِ على أبي عبد الله القَصْرِيِّ، فأتقَنَها، ووَرِثَ منه ما كانَ يعلمه منها، ولكثرةِ ملازمتِهِ له كانَ يُظنُّ أنَّه ولدُهُ.

بل كانَ يقولُ فيه وفي أخيه علي : ﴿ فَكَانَ خُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي لَمَدِينَةِ ﴾ (١)، ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾، وانتفع به أهلُ المدينة، والواردون إليها، قالَه ابنُ فرحونٍ (١).

وقال غيرُه: وُلدَ سنةَ ثلاثٍ وسبعِ مئةٍ، وقرأً عندَ أبي عبدِ الله محمَّدِ بنِ عبدِ الله محمَّدِ بنِ عبدِ الله السبتيِّ، المغربيِّ (٣) [ ٣٧٣ / أ ] بِمَكتَبِهِ ثلاثةَ أرباعِ القرآنِ، وأخذَ عن أبي عبدِ الله الحيحانيِّ شيئاً من كلامِ شيخِهِ دَاودَ، تلميذِ الله رسيِّ (١) ، وكتبَ مؤلَّفه في التصوُّفِ، وأذِنَ له فيه.

وحفظ «المغني» مختصر «التنبيه»، للشَّرَفِ ابنِ البارزيِّ، وعرضَه على البرهانِ (٥) ابن التاجِ ابن الفِرْكاحِ في آخر سنةِ أربع وعشرينَ وسبع مِئَةٍ، وثُلثَهُ على المجدِ البَصْرِيِّ رفيقِ السِّرَاجِ القاضي (١) في الأخذِ ظُنَّاً عن ابنِ عبدِ السَّلام \_ وكانَ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، آية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) « نصيحة المشاور »، ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) توفي بمكَّة سنة ٧٢٧ هـ . ترجمته في «نصيحة المشاور»، ص:٨٣، و« الدرر الكامنة» ٤/ ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) أبو العباس، أحمد المرسيُّ، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) إبراهيمُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، فقيهُ الشَّام، تـوفي سـنة ٧٢٩ هـ.. « تـاريخ ابـن الـوردي» ٢/ ٢٩٠، و « طبقات الشافعية الكبرى» ٩/ ٣١٢، و « الدرر الكامنة» ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) سراج الدِّين، عمرُ بنُ أحمدَ الأنصاريُّ، المصريُّ، قاضي المدينة. تقدم.

يثني على والده (۱) ويقول: إنّه كانَ يتمنّى ولداً ذكراً بعد أنْ صَحَّح أكثره ابتداءً على يعقوبِ بنِ جمال، بل كانَ قرأ في سنة عشرينَ على الشَّرفِ مؤلِّفِه بعضَه، وأجازه، وقرأه بحثاً وتصحيحاً على السِّراج عمر ابن الغرّافِ بإشارةِ القاضي شرفِ الدِّينِ الأُميوطيِّ، وبعضَ الفِقْهِ على أبي جبير عيسى الظَّفَارِيِّ، وكذا على الفخرِ ابنِ مسكين (۱) في مجاورتِهِ بالمدينةِ شيئاً من الفقه، والميقاتَ على الشيخِ محمَّدِ بنِ كاملِ الحسرميِّ (۱)، وشيئاً في فرائض «الوسيط»، و «المغني» بحثاً على النَّجمِ الأصفونيِّ (۱)، ولازمَ القصريَّ حتَّى تلا عليه للسَّبعِ، وصَحِبَه، وتهذَّب به، وكانَ يقرأ له في مواعيدِه، وقرأ ثلاثة أرباعِ القرآنِ عند السبتيِّ المؤدِّب، أحدِ مَن انتفعَ عليه عدَّةٌ من كبارِ الأبناءِ.

وكانَ أبو عبدِ الله ابنُ فرحونٍ والشيخُ عمرُ الخرَّازُ يقولان له: كانَ أبوكَ من الأولياءِ، مِمَّنْ يَسأَلُ الله ولداً ذكراً يحفظُ القرآنَ، فأُجيبَ فيك، وكذا كان افتخارُ الدِّين ياقوتُ (٥)، شيخُ الخدَّام يقولُ: نحنُ عرفنا أنَّ الله استجابَ دعاءَ

<sup>(</sup>١) أي: على والد المترجَم.

<sup>(</sup>٢) أبو الفضائل محمَّدُ بنُ عليِّ، الفخر ابن مسكين المصريُّ، الفقيهُ الشَّافعيُّ، كان ذا حافظةٍ عجيبة، مولده سنة ٢٩١ هـ. « طبقات الإسنوي ٢٢ ٠ ٢٦، و « طبقات الشافعية الكبرى» ٩ / ١٨٨، و « الدرر الكامنة » ٤ / ٥١.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في الكتاب.

<sup>(</sup>٤) نجمُ الدِّين، الحسينُ بنُ عليِّ، الفقيه الشافعيُّ، الأُسواني، الأَصْفُونيُّ، تقدم.

<sup>(</sup>٥) ياقوتُ بنُ عبدِ الله، خادمُ الحرم النبويِّ، كان ديِّناً، لـ ه مواظبةٌ عـلى سماع الحـديث، ومطالعـة الكتب، ومواظبةٌ على الصلاة في الصف الأول، توفي سنة ٧٨١ هـ. ترجمتـ في «نصيحة المشاور»، ص: ٩٩٠ و « المغانم المطابة» ٣/ ١٣١٥، و « الدرر الكامنة» ٤٠٨/٤ .

أبيكَ فيكَ؛ فإنَّه كان جارَنا، فكنتُ أسمعُه غيرٌ مرَّةٍ يتمنَّى على اللهِ ولـداً ذكـراً يحفظ القرآن، فبلَّغه اللهُ مقصودَه.

وكانَ الافتخارُ يقولُ عن صاحبِ الترجمةِ: هذا سيِّدُ الناس.

وسمع على الزُّبيرِ بنِ عليِّ الأُسوانيِّ، والجهالِ المطريِّ، وأبي عبدِ اللهِ القصريِّ، وقالَ: إنَّه صحبَه سنةَ ثهانيةَ عشرة، وسنةَ عشرين بعدَ السبع مئةٍ في المدينة، وكانَ يقرأ له في مواعيدِ وَعْظِهِ شيئاً من القرآن، والحديث، ويفسِّرهُ للناس، وَيَعِظُهُم في المسجد النبويِّ بعضَ الأوقاتِ في رُواقِ المسجدِ المقابلِ لقبَّةِ الزَّيتِ (۱)، وأحياناً في صحن المسجد قُبالة القُبَّة، وعندَ بابِ الرحمة.

قلت: وأفردَ له ترجمةً سماها «الدُّرَّةُ الفصيحةُ في مناقبِ شيخِ الصِّدقِ والنصيحةِ»، قرأ عليه معظمَهُ أبو حامدِ المطريُّ، وسمعَ جميعَهُ عليه أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ موسى المحليُّ، سبطُ الزُّبيرِ مع «المجالس المكية»، وغيرها.

وكذا جمع كتاباً ذَكرَ فيه جماعةً ممَّن رآه وعَرَفَهُ مِن العلماء والصالحين والقضاة، وخدَّامِ الحرمِ، وعوامِّ المسلمين المدنينَ، وغيرهم، وسماه «تاريخ المدينة»، طالعتُهُ، ونقلتُ منه.

وأجاز له الرَّضيُّ الطبريُّ، وعبد الرَّحمنُ بنُ مخلوفٍ، وعمر العُتبيُّ (٢)، والوانيُّ، والخُتنيُّ، وزينبُ ابنة شكر، وأقرأ وأفاد، وتصدَّى للإقراء بالسَّبع وغيرها قديهًا،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي المطبوعة: الزيت؟

<sup>(</sup>٢) عمرُ بنُ محمَّدٍ، الإسكندرانيُّ، عالم بالحديث، وفقيةٌ شافعيُّ، ولد سنة ٦٣٩ هـ، وتوفي سنة ٧٢٤ هـ. « الدرر الكامنة» ٣/ ١٩١، و «شذرات الذهب» ٦/ ٦٤ .

ونابَ في الخطابة والإمامة، والقضاء عن قاضي الحرمين المحبِّ النويريِّ، وغيره من المصريين، فإنَّه قالَ: واستنابَني الشَّرفُ الأُميوطيُّ سنةَ خمسٍ وأربعين في الإمامة والخطابة حينَ رجعَ من مصرَ، وكنتُ صلَّيتُ بالناس في غيبتِه بمصرَ بعض الصلوات.

وكانَ فاضلاً، خيِّراً، عارفاً بالقراءات، ذا خِبرَةٍ، وديانة، شيخَ القُرَّاء بطيبة، بل وصفَه بعضهم بالشَّيخ المُسنِدِ المقرئ.

وقد عرضَ عليه أبو اليمنِ ابنُ المراغيِّ في سنةِ خمسٍ وسبعين وبعدَها، ولم يُجنر، وحجَّ مراراً، أوَّلُها سنةَ أربعٍ وعشرين، ماتَ بالمدينةِ في تاسعِ المحرَّمِ سنةَ خمسٍ وثهانين وشانين وسبع مئةٍ، عن اثنتين وثهانين سنةً.

ومِنْ نَظْمِهِ مِمَّا كتبه إلى الفخرِ المصريِّ حينَ أقامَ بالمدينة أشهراً، [٣٧٣/ب] ورامَ الرجوعَ لمكَّة يُرغِّبُه في الإقامةِ، وتركِ المفارقة، فقالَ:

تمتَّع بالوصالِ ولا تُبالِي بهاذا غاب (۱) مِن جاهِ وسالِ فقد أصبحتَ ضيفاً ثمَّ جاراً لخيرِ العالمينِ وذي المنالِ في أبياتٍ.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في المخطوطة: فات، ولعلَّها تصحيحٌ، أو أنَّ الناسخ أشكلت عليه اللفظة، فكتب ما ترجَّح عند، وأثبت المرجوح فوقها .

وكذا افتتحَ بهذا البيتِ قصيدةً هناً بها العِزَّ ابنَ جماعةٍ بمجاوَرَتِهِ، وقرأها بحضرَتِهِ، فشُرَّ بذلك كثيراً، وله قبصيدةٌ يُهنِّئ بها الشَّهابَ ابنَ النَّقيبِ حين قدومِهِ المدينةَ بزيارتِهِ، أودعها في «تاريخه»، أوَّلُها:

يا أيُّها الحبرُ الشَّهيرُ لك الهنا بزيارةِ للمصطفى مُتمكِّنا

في آخرين هنَّأهم، كالبدر ابنِ الحَشَّابِ، والتقيِّ الهورينيِّ (١)، وقالَ للكمال المعرِّيِّ القاضي (٢) حين جاءَ للزيارةِ قصيدةً، أوَّلُها:

يا أيُّها القَّاضي السَّعيدُ بزورةٍ للمصطفى خيرِ الخلائقِ أحمدِ

ورثى الجهال المطريَّ النسَّاب (٣) المصدر ابن البهاء أبي البقا ناظرَ أوقاف الحرمين، والعهادَ ابن القاضي شرفَ الدِّين الأُميوطيَّ، والبدرَ ابن الصَّدرِ، والتاجَ الكركيَّ بها أودعه في أواخر «تاريخه»، وقالَ في أميرِ المدينةِ طُفيل ووزيرِهِ (١):

إنَّ الخليقة ودُّها تبقى لها وَالِ، فَزِدْ فِي الشُّكرِ وَارحمْ ضعفَهمْ فَالْوَقَّ سيفٌ يا حبيبُ، ومثلُكم شاعتْ مكارمُه فتمَّمْ واغتنمْهُمْ (٥)

فالوقتُ سيفٌ يا حبيبُ، ومـثلُكم في أبياتٍ.

<sup>(</sup>١) عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ المؤمن، تقدَّمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) كمال الدِّين، عمرُ بنُ عثمان المعرِّيُّ، قاضي معرَّة النَّعمان، ثمَّ حلب، ثمَّ دمشق ،مولده سنة ٧١٢ هـ، ووفاته سنة ٧٨٣ هـ. « ذيل التقييد» ٢/ ٢٤٦، و«درر العقود الفريدة» ٢/ ٤٤٩، و«الدرر الكامنة» ٣/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل؟

<sup>(</sup>٤) عليٌّ بنُ المبارك الحسامي، ذكره ابن فرحون في «تاريخه»، ص:٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) الأبيات غير موزونة هكذا ؟

٣٦٠٤ محمَّدُ بنُ صَالِح بنِ دِينارٍ، أبو عبدِ الله المدنيُّ، التَّمَّارُ (١).

مولى الأنصار. رأى سعيد بن المسيّب، وعمر بن عبدِ العزيز، والقاسم، وسعد بن إبراهيم، وروى عن: القاسم بن محمّد، وعاصم بن قتادة، والزُّهريِّ، وجماعة، بن إبراهيم، وروى عن: القاسم بن محمّد، والقَعنبيُّ، وخالدُ بنُ عَلَد، وزيدُ بنُ وعنه: الواقديُّ، وعبدُ الله بنُ نافع الصَّايغُ، والقَعنبيُّ، وخالدُ بنُ عَلَد، وزيدُ بنُ الحبُّابِ وآخرون، وتَقه أبو داود وغيرُه؛ كابنِ حبَّانَ، والعِجْليِّ، كسا في «الثقات» (۱) لهما ، بل قالَ أحمد (۱): ثقةٌ ثقةٌ، وقالَ ابنُ سعد (۱): كانَ جيدَ العقل، قد لقي النَّاس، وعلَّمَ العلمَ والمغازي، ثمَّ روى عن الواقديِّ عن عبدِ الرَّحن بنِ أبي الزِّناد قالَ في أبي: إنْ أردتَ المغازيَ صحيحةً فعليكَ بِمُحَمَّدِ بنِ صالحٍ التَّارِ، وكانَ ثقةً، قليلَ الحديث، وقال أبو حاتم (۱): ليسَ بالقويِّ، لا يعجِبُني حديثُهُ، وقال الدَّار قطنيُّ: يُترَكُ.

وخرَّجَ له الأربعة، وذُكرَ في «التَّهذيب» (١) ، و «تاريخِ البخاري (٧) ، وابنِ أبي حاتم، ماتَ سنةَ ثمان وستين ومئةٍ، عن ثمانين سنةً.

<sup>(</sup>١) «تاريخ خليفة»، ٤٣٩، و «ميزان الاعتدال» ٦/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) « الثقات»، لابن حِبَّان ٧/ ٣٩٠، و « معرفة الثقات» للعجلي ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) « الطبقات الكبرى»، القسم المتمّم، ص:٤٤٦.

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل» ٧/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٦) « تهذيب الكمال » ٢٥ / ٣٧٧ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢١١ .

<sup>(</sup>V) « التاريخ الكبير» ١/١١٧.

معمد الذي قبله قليلاً. يروي عن: محمّد بن المنكدر وزيد بن أسلم، تأخّر عن الذي قبله قليلاً. يروي عن: محمّد بن المنكدر وزيد بن أسلم، وحمين بن عبد الرّحن الأشهليِّ، ومسلم بن أبي مريم، وعنه: زيد بن الحباب، وعبد الرّحن بن سليمان بن أبي الجون، وأبو ثابت محمّد بن عبيد الله وعبد العزين وعبد الأويسيُّ، ويعقوب بن محمّد، وغيرهم، وقيل: إنَّ الذي روى عن مسلم بن أبي الأويسيُّ، ويعقوب بن محمّد، وغيرهم، وقيل: إنَّ الذي روى عن مسلم بن أبي مريم هو الذي قبلهُ، وثقه ابن حبّان، وقال أبو حاتم: شيخٌ، بل ذكره ابن حبّان في «الضعفاء» (٢) أيضاً، وقال: شيخٌ يروي المناكيرَ عن المشاهير، لا يجوزُ الاحتجاجُ بخبرِه إذا انفرد، وخرَّج له أبو داود (٣) والترمذيُّ (١)، وغيرهما، وذُكر في «التهذيب» (٥)، و «تاريخ البخاري» (١)، وابنِ أبي حاتم (١) [٢٧٤] ، و «ثقات ابن حبّان» و «ضعفائه »، وقال فيها: يروي المناكير.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي ٣/ ٧١ ، و «الكاشف» ٢/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) «كتاب المجروحين» ٢/ ٢٦٩، وعبارته : شيخٌ يروي المناكير عن المشاهير .

<sup>(</sup>٣) كتاب الصلاة، باب: الإمام يصلى من قعود (٢٠٧)، وقال أبو داود: هذا الحديث ليس بمتصل.

<sup>(</sup>٤) كتاب الزكاة، باب: ما جاء في الخرص(٦٤٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لكن فيه: محمد بن صالح التهار المترجم قبل هذا.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٣٨٣، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير» ١١٧/١.

<sup>(</sup>V) « الجرح والتعديل» ٧/ ١٨٧ .

<sup>(</sup>۸) « الثقات» ۷/ ۳۸٥.

٣٦٠٦ عمَّدُ بنُ صدقةَ، أبو عبدِ الله الفَدَكيُّ (١).

ناحية المدينة بالقرب منها (٢)، كانَ يسكنُها. يروي عن: مالكِ، ومحمَّدِ بنِ يحيى بنِ سهلِ، وعنه: إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ.

قالَ ابنُ حبَّان في رابعةِ «ثقاته» ("): يُعتبرُ حديثُهُ إذا بيَّنَ السهاعَ في روايتِهِ؛ فإنَّه كانَ يَسْمَعُ من قومٍ ضعفاءَ عن مالكِ، ثمَّ يُدلِّسُ عنه، وذكرَه الذَّهبيُّ في «الميزان» (ئ)، وأوردَ له عن الطبرانيِّ من جهةِ عمرو بنِ الرَّبيع بنِ طارقٍ (٥)، عن ابنِ صدقة، عن مالكِ، عن ابنِ شهابٍ (٢): «كانَ النبيُّ عَلَيْهُ إذا ادَّخرَ لأهله قوت السَّنةِ تصدَّقَ بها بقي »، وكذا رواه حبيبٌ كاتبُ مالكِ عن ابنِ صدقة، وهو من الوجهين عند الدَّارَقُطنيِّ في «غرائب مالك». قالَ: وليسَ ذا من حديثِ أنسٍ، وإنها (١) وإنها أن وليسَ ذا من حديثِ أنسٍ، وإنها (١) وإنها (١) واللهِ عن عمرَ. انتهى.

<sup>(</sup>۱) « لسان الميزان» ۲۰۸/۷ .

<sup>(</sup>٢) فَدَكُ : تقع بين خيبر وحائل، وتُعرف الآن باسم الحائط، تبعد عن المدينة ٢١٠ كلم تقريباً . حاشية « المغانم المطابة» ٣/ ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٩/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) « ميزان الاعتدال» ٣/ ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: وعن، والواو زائدة، خطأ .

<sup>(</sup>٦) الحديث مُعضَل، ولم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة .

<sup>(</sup>V) تحرَّفت في المخطوطة إلى : وهما ؟!

والمتن طرف من حديث مخرَّج في «الصحيح» (١) بالمعنى للزُّهري بغير هذا الإسناد، كما أشار إليه الدَّار قطنيُّ، وقال الدَّار قطنيُّ في «العلل» (١): ليسَ بالمشهور، ولكن ليسَ به بأسٌ، ولم يذكر فيه البخاريُّ (٣) ولا ابن أبي حاتم (١) جرحاً ولا تعديلاً.

٣٦٠٧ عمَّد بنُ صفوانَ القُرَشيُّ، الجُمَحيُّ، المَدنيُّ (٥).

قاضيها أيامَ هشام (٢). يروي عن: سعيد بنِ المسيِّب، وهشامِ بنِ عروة، وهو من أقرانه، وعنه: مالكُّ ، والدَّرَاوَرْدِيُّ ، ومحمَّدُ بنُ عمرِ و بنِ علقمة، وثَّقهُ ابنُ حِبَّانَ (٧) ، وقالَ البخاريُّ في « تاريخه» (٨) : إنَّه لم يذكر سهاعاً من سعيدٍ، فلا أدري سَمِعَ منه أم لا ؟ وذُكر في «التهذيب» (٩) بدون قول البخاريِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب النفقات، باب: حبس الرجل قوت سنة على أهله (٥٣٥٧) من طريق ابن شهاب الزُّهري عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، عن عمر رضي الله عنه أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يبيعُ نخل بني النضير، ويحبسُ لأهلِه قوتَ سنة.

<sup>(</sup>٢) «العلل » ٢/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير » ١/١١٧.

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) «تاريخ خليفة»، ٣٦١، و«طبقات خليفة»، ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) هشام بن عبد الملك، الخليفة الأموي، تقدُّم .

<sup>(</sup>V) «الثقات» (V) ٣٦٩.

<sup>(</sup>٨) « التاريخ الكبير » ١/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٩) تهذیب الکهال» ۲۱ / ۳۹٥، و «تهذیب التهذیب» / ۲۱۷.

## ٣٦٠٨ محمَّدُ بنُ صُهيبٍ.

يروي عن: المدنيين. روى ابنُ أبي مُليكة عنه أنَّـه رأى عبـدَ الملـكِ بـنِ مـروانَ يبتاعُ عباءَ بَدَنتِهِ، وثَّقه ابن حِبَّان، (١) وذكره البخاريُّ في «تاريخه» (١).

٣٦٠٩ عمَّدُ بنُ الضَّحَّاكِ بنِ عنهانَ بنِ الضَّحَّاك الحِزاميُّ، القرشيُّ (٣).

منْ أهلِ المدينةِ. يروي عن: أبيه، ومالكِ، ويعقوبَ بنِ إبراهيمَ بنِ المنذرِ المِخراميِّ، ويعقوبَ بن محمَّدِ المدينيِّ، وثَّقَهُ ابنُ حَبَّان (١٠)،

وذكره البخاريُّ (٥)، وابنُ أبي حاتم (٢)، وله ذِكرٌ في: أبيه الضحَّاكِ بنِ عثمانَ.

٣٦١٠ محمَّدُ بنُ ضِرْغَام السَّابقيُّ.

أحدُ شيوخِ الفرَّاشينَ، تلقَّاها عن المريسيِّ، وتلقَّاها عنه محمَّدُ بنُ عميرٍ. ماتَ سنةَ بضع وستين، وله ابنُّ اسمه: أبو الفتح، أحدُ الفرَّاشين.

٣٦١١ عمَّدُ بنُ طاهرِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، غياثُ السِّينِ، ـ ويُـدعى غياثاً ـ الخُنجَنديُّ، المدَنُّ، الحنفيُّ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۷/ ۳۷٦.

<sup>(</sup>۲) « التاريخ الكبير » ١١٦/١.

<sup>(</sup>٣) «الوافي» ١/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٩/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير » ١١٩/١ .

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) « الضوء اللامع » ٧/ ٢٧٣ .

حفيدُ العلاَّمةِ الشَّهيرِ جلالِ الدِّينِ الماضي، وابنه.

وُلِدَ فِي الثُّلْثِ الأخيرِ مِن ليلةِ الأربعاءِ سابعَ عشري رَجَبِ سنةَ ستَّ وثهاني مئةٍ بالمدينةِ، وسمعَ على الزَّينِ المراغيِّ وغيرِه، واشتغلَ على أبيه في الفنونِ، وبرعَ في العربيةِ، وعُرفَ بجودةِ الذَّكاء وعُلوِّ الهِمَّة. ودخلَ القاهرةَ غيرَ مرَّةٍ، وماتَ بها في الطَّاعونِ سنةَ ثلاثٍ وأربعين، ورأيتُ استدعاءً بخطِّ حسينِ الفتحيِّ أجازَ فيه شيخُنا، ذُكرَ في المسؤولِ لهم محمَّدُ بنُ طاهرٍ، وأظنَّه هذا.

٣٦١٢ محمَّدُ بنُ أبي الطَّاهرِ الزَّرنديُّ.

سمعَ في رمضانَ سنةَ اثنتين وثماني مئةٍ على الزَّينِ المراغيِّ في «تاريخه» للمدينة.

٣٦١٣ عمَّدُ بنُ طَحْلاءً، أبو صالح المدَنيُّ (١).

مولى غطفانَ، ويقالُ: مولى بني ليثٍ، ويقالُ: إنَّ طحلاءَ لقبُهُ لا أبوه.

روى عن: عثمانَ بنِ عبد الرَّحنِ التَّيميِّ، وأبي سلمةَ بن عبدِ الرَّحنِ، وسالمٍ وعبدِ الله ابني ابنِ عمرَ، والأعرَجِ. وعنه: ابناه: يعقوبُ ويحيى، وموسى بنُ عبيدة الرَّبَذِيُّ (٢)، والدَّرَاوَرْديُّ ، وغيرُهم.

قالَ أبو حاتم ("): ليس به بأسٌ.

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ١/ ١٢٣، و «الكاشف» ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى: الزيدي.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٩٢ .

وذكرَه ابن حِبَّان في «الثقات» (١) ، وهو في «التهذيب» (٢) [٤٧٣ /  $\psi$ ].

٣٦١٤ عمَّدُ بنُ طرادِ بنِ عامرِ التربيُّ.

كانَ في حدودِ الأربعين وسبع مئةٍ.

- محمَّدُ بنُ طريفٍ، أبو غسانَ المدنيُّ.

صوابه: ابن مُطرِّف، وسيأتي (٣).

٣٦١٥ عمَّدُ بنُ طُغُجَ - بضمَّ المعجمة وإسكانها - ابن جَفَّ - بفتح الجيم - ابن يَلْتِكِينَ (1)، أبو بكر الإخشيدُ (٥).

أميرُ الحرمينِ والدِّيار المِصرية والـشاميَّةِ. والإخشيدُ بلـسان أهـل فَرغانـةَ (٢٠): مَلِكُ الملوكِ (٧٠).

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ۷/ ۳۷۱.

<sup>(</sup>Y) « تهذيب الكمال » ٧٥ / ٤٠٨ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في المخطوطة والمطبوعة إلى: ملكس، وراجع ضبطها في « وفيات الأعيان» ٥/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) «المنتظم » ٦/ ٣٤٧، و« وفيات الأعيان »٥/ ٥٦، و « سير أعلام النبلاء » ١٥/ ٣٦٥.

والإخشيد بالدَّال المهملة، وقيل: بالذال المعجمة، ومعنى طُغج: عبد الرَّحمن، وجفَّ قالَ ابنُ خلِّكان : بضمِّ الجيم وفتحها .

<sup>(</sup>٦) فَرغانةُ: متاخةٌ لبلاد تركستان . « معجم البلدان» ٤ / ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٧) قالَ ابنُ خلِّكان في « الوفيات » ٥/ ٥٥: كلُّ مَن مَلَكَ تلك الناحية لقَّبوه بهذا اللقب، كما لقَّبوا كلَّ مَن ملك البروم قيصر، وملك الشام هرقل، وملك البروم قيصر، وملك الشام هرقل، وملك اليمن تُبَّع، وملك الحبشة النجاشي .

كانَ قد وَلِيَ الولاياتِ بعدَ والده، وتنقّلَ في المراتبِ حتّى ملكَ مصرَ والشّامَ، وكانَ ابتداءُ ولايتِه للدِّيارِ المصريةِ، والدُّعاءُ له بها في رمضانَ سنة إحدى وعشرين وثلاثِ مئةٍ، ولم يثبتْ ولايتَه هذه (١)، ثمّ وليَ مصرَ في خلافةِ الرَّاضي بالله (١) سنة ثلاثٍ وعشرين، وكانت في ابتدائها مُفْتَعَلَةً، ولكنْ جاءه التَّقليدُ بالتحقيقِ من دارِ الخلافةِ في التي بعدها، ثمّ ولاَّه الخليفةُ المتّقي العباسيُّ (١) أخو الرَّاضي في سنةِ إحدى وثلاثين وثلاثِ مئةٍ (١) مصرَ والشَّامَ والحرمينَ، وعقدَ على ذلكَ مِن بعدِه لولديه: أبي القاسم محمودٍ، وأبي الحسن عليِّ [على] أنْ يكفُلَها مولاه كافورٌ الخصيُّ الإخشيديُّ (٥).

<sup>(</sup>١) دامت ولايته هذه اثنين وثلاثين يوماً، ولم يدخل مصر فيها . «سير أعلام النبلاء » ١٥/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) الرَّاضي بالله، محمَّدُ بنُ المقتدرِ، الخليفةُ العباسيُّ، مولده سنة ٢٩٧ هـ، ووفاته سنة ٣٢٩ هـ. كان سمحاً جواداً، وفي زمنه كانت الخلافة ضعيفة، وليس له حلٌّ ولا ربط. « أخبار الراضي »، للصولي ١٩٣/١، و « الفخري »، ص: ٢٨٠، و «سير أعلام النبلاء» ١٩٣/١٥ .

<sup>(</sup>٣) المَتَّقي لله، إبراهيمُ بنُ المقتدرِ العباسيُّ، أيامه فتنُّ وحروب، مولده سنة ٢٩٧هـ وخلافته من سنة ٣٧٩ إلى ٣٣٣هـ، وتوفي مسجوناً سجناً طويلاً سنة ٣٥٧ هـ. بعد سملِ عينيه. «مروج الـذهب» ٢/ ٥٣٠، و«سير أعلام النبلاء» ١٠٤٤، و«الوافي» ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: ومئتين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) وهو الذي يقول فيه المتنبى:

لا تشترِ العبدَ إلا والعصا معه إنَّ العبيد لأنجاسٌ مناكيدُ « شرح ديوان المتنبي » ٢/ ٤٣.

وماتَ الإخشيدُ في سنةِ خمس (۱) وثلاثين وثلاثِ مئةٍ، وأخذَ البيعة لأبي القاسمِ في ذي القعدةِ سنةَ تسع وأربعين وثلاثِ مئةٍ، والغالبُ على الأمرِ كافورٌ، ليس لأبي القاسمِ معه سوى الاسم، وثلاثِ مئةٍ، والغالبُ على الأمرِ كافورٌ، ليس لأبي القاسمِ معه سوى الاسم، وعُقدت البيعةُ بعده لأبي الحسنِ عليِّ، فجرى معه كافورٌ كما كانَ مع أخيه، وزاد سجنهُ وحجبُهُ عن النَّاسِ إلا معه، حتَّى ماتَ في المحرَّمِ سنةَ خمسٍ وخمسين وثلاثِ مئةٍ، وبعدَه استقلَّ كافورٌ حتَّى ماتَ في سنةِ سبعٍ وخمسينَ وثلاثِ مئةٍ مسموماً عن خمسٍ وستين سنةً، وفي تفصيلِ كلِّ هذا طولٌ. ذكرَه الفاسيُّ في ممتَّة مُكَة (۱).

٣٦١٦ عمَّدُ بنُ الطُّفيلِ بنِ مالكِ، أبو جعفرِ النَّخعيُّ (٣).

مِن أهلِ المدينةِ، وسكنَ فَيدَ<sup>(٤)</sup> ،. يروي عن: ابنِ عمِّه شَريكِ بنِ عبدِ الله، وحمَّادِ بنِ زيدٍ، وفُضيلِ بنِ عِياضٍ، وبِشرِ بنِ عُهارةَ، وجماعةٍ، وعنه: عباسُّ الدُّوريُّ، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٥) ، وأحمدُ بنُ سَيَّارٍ المروزيُّ، وأحمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) في ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ : سنة ٣٣٤ هـ.

<sup>(</sup>Y) « العقد الثمين » ۲/ ۳۰.

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» ۲/ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٤) فَيدُ: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة ، إحدى محطات «معجم البلدان» ٤/ ٢٨٢، وتقع جنوب مدينة حائل شمال المملكة العربية السعودية. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) «الأدب المفرد» ، باب: يجلس الرجل حيث انتهى (١١٤١) .

عمرو القطرانيُّ (۱)، وعثمانُ وعبدُ الله الدارميَّانِ، ومحمَّدُ بنُ أيـوبَ ابـنِ الـضُّريسِ، وآخرون، ووثَّقه ابنُ حِبَّان (۲)، وقالَ: مِن أهلِ المدينةِ، روى له الترمذيُّ (۲)، وذُكر في «التهذيب» (۱) ، و تاريخ البخاريِّ (۱)، وابـن أبي حـاتم (۱). مـاتَ سـنةَ اثنتين وعشرين ومئتين.

٣٦١٧ عمَّدُ بنُ طلحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحْنِ بنِ أَبِي بكرٍ الصِّدِّيق، القُرشيُّ، التَّيميُّ، المَدنيُّ (٧).

يروي عن: أبيه، وعنه: ابنُ إسحاقَ، وابن جُريج، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكر اللُككيُّ، وداودُ بنُ عبد الرَّحمنِ العطَّارِ، وكانَ عاملاً لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ على مكَّة، فكانَ يدعو ابنَ شُبرمةَ وابنَ أبي نَجيحٍ يستشيرُهما، وثَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ (^)، وهو في «تاريخِ البخاريِّ» (٩)، وابنِ أبي حاتم (١٠)، وأرسل عن جدِّه الأعلى أبي بكر

<sup>(</sup>١) القطراني، بالرَّاء، وانظر « الثقات »، لابن حبان ٨/ ٥٥.

<sup>(</sup>۲) « الثقات » ۹/ ۲۳

<sup>(</sup>٣) كتاب الزكاة، باب: ما جاء أنَّ في المال حقاً سوى الزكاة (٦٦٠)، وقال: هذا حديثٌ إسناده ليس بذاك.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال » ۲٥/ ۲۱۲ ، و «تهذیب التهذیب» ٧/ ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير » ١/٣٢١.

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/ ٢١، و«الكاشف» ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>A) « الثقات » (/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٩) « التاريخ الكبير » ١٢١/١ .

<sup>(</sup>۱۰) « الجوح والتعديل » ٧/ ٢٩١ .

حديثاً في أول «الغيلانيات» (') ، وخرَّجَ له النَّسائيُّ (') وغرَّه، وذُكرَ في «التَّهذيب» ('') ، وقالَ: المزيُّ، بدل المدنيِّ أَبُوَّدُ في ابن حِبَّانَ.

٣٦١٨ عمَّدُ بنُ طلحةَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ طلحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عثمان، وجدُّه عثمانُ الأوَّلُ هو أخو طلحةَ، أبو عبدِ اللهِ التَّيميُّ، القُرشيُّ، المَدنيُّ (٥)، ويقال له: ابنُ الطَّويل.

يروي عن: عبدِ الرَّحنِ بنِ ساعدة، وأبي سُهيلٍ نافعِ بنِ مالكٍ، وعبيدِ الله بنِ مسلم بنِ جندبٍ، [٣٧٥/أ] وعنه: الحُميديُّ، وعليُّ ابنُ المدينيِّ، ودُحَيمٌ، وأحدُ بنُ صالحٍ المصريُّ. قالَ أبو حاتم (١): محلُّه الصِّدقُ، ولا يحتجُّ به، وذكره ابنُ حبَّانَ في « ثقاته» (٧)، وقال: رُبَّها أخطأ.

<sup>(</sup>۱) «الغيلانيات» 1/ 201 (٢٤٥) ، لكن الحديث للمترجم بعده ، وقال الكتاني في « الرسالة المستطرفة »، ص: ٩٢: «الأجزاء الغيلانيات »، وهي أحد عشر جزءاً، تخريج الدَّارقطني من حديث أبي بكر محمَّد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي، الشافعي، البزَّار، الإمام الحجة المفيد، المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاث مئة، وهو القدر المسموع لأبي طالب محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم بن غيلان البزَّار، المتوفى سنة أربعين وأربع مئة من أبي بكر المذكور، وهي من أعلى الحديث وأحسنه.

<sup>(</sup>٢) في « السنن الكبرى» ٤/ ٢٧٢ (٤٢٩٧) حديث من أراد الغزو ولـه أمٌّ، فقــال لـه ﷺ: « الزمهــا فإنَّ الجنَّة عند رجليها » .

<sup>(</sup>٣) « تهذيب الكمال » ٢٥/ ٤١٣ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) « تهذيب الكمال»: المدنى، على الصواب.

<sup>(</sup>٥) «جمهرة نسب قريش» ص٤٦٢، و «المعرفة والتاريخ» ١/ ٢٦٣، و «الكاشف» ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>V) « الثقات » ۹/ ۵۳ .

وخرَّجَ له النَّسائيُّ (١)، وغيره، وذُكر في «التهذيب» (٢).

٣٦١٩ عمَّدُ بنُ طلحةَ بنِ عُبيدِ الله، أبو سليمانَ، وأبو القاسم التَّيميُّ (٣).

ويلقب السَّجَّادَ لكثرة صلاته وعبادته. ذكرَه مسلمٌ في ثالثةِ أَنَّ تابعي المدينين، وقد وُلدَ في حياةِ النَّبيِّ عَلَيْه، فسمَّاه محمَّداً، وكنَّاه أبا القاسم، وأمُّه حَمْنَةُ ابنةُ جحشٍ (٥) المذكورةُ في قِصَّةِ الإفكِ، لم يزلُ به أبوه رضي الله عنه حتَّى وافقه، وخَرَجَ معه على عليٍّ، وقُتلَ يومَ الجمل سنة ستِّ وثلاثين، وذُكرَ في أوَّلَ «الإصابة (١)»، وابنِ حبَّان (٧)، و « تاريخ البخاري » (٨)، وابن أبي حاتم (١)، ومكَّة للفاسي (١٠)، وله إخوة: إسحاقُ، وعمرانُ، وعيسى، وموسى، ويحيى، ويعقوبُ.

<sup>(</sup>١) في « السنن الكبرى » ٧/ ٣١٩ (٨١١٨) حديث: « هذا العبَّاسُ بنُ عبد المطلب أجودُ قريشٍ كفًّا، وأوصلُها ».

<sup>(</sup>٢) « تهذيب الكمال » ٢٥/ ٤١٤، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكرى» ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) « الطبقات» ١/ ٢٣٦ (٦٩٩).

<sup>(</sup>٦) « الإصابة » ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>V) « الثقات » ٣/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٨) « التاريخ الكبير » ١٦/١ .

<sup>(</sup>٩) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٩١.

<sup>(</sup>۱۰) « العقد الثمين » ۲/۲ .

• ٣٦٢ عمَّدُ بنُ طلحةَ بنِ يحيى بنِ طلحةَ بنِ عبيدِ الله(١).

عن: أبيه عن جدِّه، وعنه: عبدُ الله بنُ محمَّدِ القرشيُّ. قَالَ ابنُ القطَّانِ (٢٠): لا يُعرفُ حالُه. ذكرَه شيخُنا في «مختصر التهذيب» (٣٠.

٣٦٢١ عمَّدُ بنُ طلحةَ بنِ يزيدَ بنِ رُكانةَ بنِ عبدِ يزيدَ القُرشيُّ، المطَّلبيُّ، المحكُّ ، ثمَّ المدنيُّ (٤).

أخو يزيد. يروي عن: إبراهيم بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، وعكرمة، وسالمِ بنِ عبدِ الله، وعبيدِ اللهِ الخولانيِّ، وعن جُبيرِ بنِ مُطعم مرسلاً، وعنه: عمرُ و بنُ دينارِ معَ تقدُّمِهِ، وابنُ إسحاق، وجماعةٌ، وثَّقَه ابنُ مَعينِ (٥)، ثمَّ ابنُ حِبَّانَ (١).

قيل: تُوُفِّي بالمدينةِ في أوَّلِ خلافةِ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ، خرَّجَ لـه أبـو داودَ (٧) وغيرُهُ، وذُكر في «التهذيب» (٨)، وابنِ حِبَّان، وقبلَه البخاريِّ (٩)، وابنِ السن عبر (١٠).

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب»، ص٥٨٥ (٥٩٨١).

<sup>(</sup>٢) « تهذيب التهذيب » ٣/ ٥٩٧ .

<sup>(</sup>٣) « بيان الوهم والإيهام » ٤/ ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٤) « الطبقات الكبرى » القسم المتمم، ص ١٠١، و «تاريخ خليفة » ٣٣٨، و «الكاشف» ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) « تاريخ ابن مَعين » برواية الدارمي ١/ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٦) « الثقات » V/ ۷۷٧.

<sup>(</sup>٧) في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي عليه السلام (١١٨).

<sup>(</sup>٨) «تهذيب الكمال » ٢٥/ ٢١١، و«تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ١/٠١٠.

<sup>(</sup>۱۰) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٩١.

٣٦٢٢ محمَّدُ بنُ ظَفِرِ السَّميريُّ (١).

جاورَ هو و زوجتُهُ فاطمةُ بمكّة والمدينةِ سبعَ سنين، وتعاهدا أنَّ مَنْ سبقتْ وفاتُه منها لا يتزوَّجُ [على]صاحبه، فهات ابنُ ظفر أوَّلاً، فلم يزالوا بها حتَّى رضيت بأن تتزوَّجَ بعضَ تلامذته، وبينها هي في أثناءِ تجهيزها رأته في المنام، فأعطاها شَمْلةً كانت دُفنتْ معه، وأمرها بالامتناع، فانتبهتْ فزعةً، وبَلغَ التلميذَ، فعَظُمَ عليه ذلك، وعادَ مسرعاً إلى رباطه، فلم تكد تَطُلُ مُدَّتُهُ. ذكره الجنكيُّ (٢) في « تاريخ اليمن (٣) ، فيها قيل.

\_ محمَّدُ بنُ عامرٍ.

في: محمّد بنِ أبي الجهم.

٣٦٢٣ محمَّدُ بنُ أبي عائشةَ (١).

ويقالُ: محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ أبي عائشةَ المدنيُّ، مولى بني أُميَّةَ.

خرجَ مع بني مروانَ حينَ خرجوا مِن المدينةِ، فسكنَ دمشقَ.

<sup>(</sup>١) «طبقات صلحاء اليمن» للبريهي ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ يوسفَ، بهاء الدِّين الجَنَدي، نسبة إلى الجَنَد، بينها وبين صنعاء ٥٨ فرسخاً، وهو من ثقات مؤرخي اليمن، له: « السلوك في طبقات العلهاء والملوك»، توفي سنة ٧٣٢ هـ. «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ »، ص: ١٣٤، و « العقود اللؤلؤية » ١/ ١٦٤، و « الأعلام » ٧/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) «السلوك في طبقات العلماء و الملوك» ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٢٥٥، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٤٧٤.

وثَّقَه ابنُ مَعينِ (١)، ثمَّ ابنُ حِبَّان (٢)، وقالَ: ليسَ يصحُّ له عن النبيِّ ﷺ سماعٌ ولا رؤيةٌ، وقالَ أبو حاتم (٣): ليس به بأسٌ. انتهى.

وقد روى عن: أبي هريرة، وجابر، وعن مَنْ صلَّى مع النبيِّ عَلَيْهُ، وعن أبي سلمة بنِ عبدِ الرَّحنِ، وعنه: حسانُ بنُ عطية، وأبو قِلابة، وعبدُ الرَّحنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، وغيرُهُم. روى له مسلمٌ وغيره، وذُكر في «التهذيب» (٥)، وبيَّن شيخُنا (١) وهماً لابنِ أبي حاتم فيه.

٣٦٢٤ عمَّدُ بنُ عبَّادِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ النَّابِرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشيُّ، الأسديُّ، المدنيُّ المدنيُ المدنيُّ ال

أخو يحيى، رأى ابنَ الزُّبير، ويروي عن: أبيه عن عائشةَ، وعن أسماءِ ابنةِ أبي بكر، والحاصلُ أنه روى عنه: ابنُ

<sup>(</sup>١) « تاريخ ابن معين »، رواية الدارمي ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) « الثقات » ٥/ ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٨/ ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة،باب:ما يستعاذ منه في الصلاة ١/ ١٢ ٤(٥٨٨) .

<sup>(</sup>٥) « تهذيب الكهال » ٢٥/ ٥٣٠ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: وذكر ابن أبي حاتم أنه أخو موسى بن أبي عائشة، وقال: سألت أبي عنه؟ فقال: ليس بمشهور، قليل الحديث. انتهى، ووقع له وهمٌ في ذكر الرُّواة عنه، وذلك أنَّه صحَّف أبا قِلابة، فقال: روى عنه أبو عَوانة، ثمَّ ضمَّ إليه شعبة والثوريَّ، وهؤلاء إنها رووا عنه بواسطة، فسبحان مَن لا يسهو.

<sup>(</sup>٧) «أنساب القرشيين»، ص ٢٢٧.

المبارَكِ، وطَلْقُ بنُ غنَّامٍ، والزُّبيرُ بنُ خِرِّيتٍ، وغيرُهم؛ كابنِ المباركِ، وفُليحِ بنِ سليهانَ، وإسهاعيلَ بنِ رافعٍ. وثَّقهُ ابنُ حبانَ (()، وقال الزُّبيرُ (()): كان شيخَ بني عبَّادٍ وسِنَّهم (())، له قدرٌ وشرفٌ. وقد خرَّجَ له أبو داود (()، وذُكر في «التهذيب» (()، وسنتَهم البخاري» (()، [٣٧٥/ب] وابنِ أبي حاتم (()).

٣٦٢٥ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشِ بنِ ريابٍ الأسديُّ، أسدُ خُزيمةَ (^).

الماضي أبوه. وُلدَ قبلَ الهجرةِ بخمسِ سنين كها للواقديِّ، وهاجرَ معَ أبيهِ إلى الحَبَشَةِ ثمَّ إلى المدينةِ، وأوصى به النبيُّ ﷺ فاشترى له مالاً بخيبرَ<sup>(٩)</sup>، وأقطعَهُ داراً بسوقِ الرَّقيقِ بالمدينةِ، وروى عنه، وعن عمَّتَيْهِ: حمنةَ، وزينبَ، وعائشةَ الصِّدِيقةِ، وعنه: ابنُه إبراهيمُ، الماضي، والمُعلَّى بنُ عرفانَ وغيرُهما، ذكره الجزيُّ في

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ٧/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) « جمهرة نسب قريش وأخبارهم »، ص:٧١.

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في المخطوطة والمطبوعة إلى : سيدهم ؟!

أي: الأكابر والأشراف. « لسان العرب » : سنن .

<sup>(</sup>٤) الذي عند أبي داود في كتاب الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد (٣١٨٢): محمَّد بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير، فليُعلم.

<sup>(</sup>٥) « تهذيب الكمال» ٢٥/ ٤٤١، و «تهذيب التهذيب» ١/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير» ١٧٤/١

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ١٣/٨.

<sup>(</sup>٨) «طبقات خليفة»، ص ١٢، ٣٥، و«المعرفة و التاريخ» ١/ ٣٠٦، و« الإصابة » ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٩) تحرَّفت في المطبوعة تحريفاً شنيعاً، إلى : مئة نجيبة ؟!

« التهذيب» (١) ، وقال: مختلَفٌ في صحبتِهِ، وبنو جحشٍ حلفاءُ بنبي عبد شمسٍ، وقيل: حلفاءُ حربِ بنِ أُميَّة، ومن حديثه (٢): « أنَّ المؤمنَ لا يدخلُ الجنَّة؛ وإنْ رُزقَ الشهادةَ حتَّى يُقضى دَينُه ».

٣٦٢٦ عمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ نَوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ القُرشيُّ، النَّوفلُِّ، المَدنيُّ (٣).

يروي عن: سعد بنِ أبي وقاص، وأسامة بنِ زيد، ومعاوية، والضحّاكِ بنِ سفيان، وغيرهم، وعنه: عمرُ بنُ عبدِ العزيز، والزُّهريُّ، وجَزَمَ ابنُ عبدِ البرِّ بتفرُّدِهِ بالرِّوايَةِ عنه، وكذا لم يذكُرْ عنه ابنُ حِبَّانَ في موضِعينِ من «ثقاته» (أ) تَبعَا لابنِ أبي حاتم راوياً سواه، وقد بيَّن البخاريُّ في «تاريخه» (أ) اختلاف الرُّواةِ في الباتِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بينها و حذفِه، وقد خرَّج له الترمذيُّ، والنَّسائيُّ (أ)، وذكر في «التهذيب» (أ).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکهال» ۲۵/ ۴۵۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ٢٩٠، والنسائي في كتاب البيوع، باب: التغليظ في الدَّين ٧/ ٣١٤، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٣١٨، و«المعرفة والتاريخ» ١/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٥/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير » ١/ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) عند الترمذي في الحبج (٨٢٣)، وعند النَّسائي في الكبرى، كتباب المناسك، باب: التمتع / ٤٤ (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٧) «تهذیب الکمال» ۲٥/ ٤٦١، و «تهذیب التهذیب» ٧/ ٢٣٦.

٣٦٢٧ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي حُرَّةَ بنِ أبي حكيمِ الأسلميُّ، المدَنيُّ (١).

له عن: عمِّه حكيم بنِ أبي حُرَّة، والمَقبُريِّ، وعطاء بنِ أبي مَروان.

وعنه: سليمانُ بنُ بلالٍ، والدَّراورديُّ، وحمَّادُ بنُ خالدٍ، والواقديُّ، وغيرُهم.

وثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ، ثُمَّ ابنُ حِبَّان (٢)، وخرَّجَ له ابنُ ماجه (٣)، وذُكِر في «التهذيب» (١)، و « تاريخ البخاري» (٥)، وابن أبي حاتم (٢).

٣٦٢٨ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبو عبدِ الله الهاشميُّ، الحسنيُّ، المدَنُّ،أخو إبراهيمَ، ويُلقَّب بالنَّفسِ الزَّكيةِ (٧).

يروي عن: أبيه، ونافع، وأبي الزِّنادِ.

وعنه: عبدُ الله بنُ جعفُرِ المُخرِّميُّ، والدَّرَاورديُّ، وعبدُ الله بنُ نافعِ الصايغُ. وعَنْد الله بنُ نافعِ الصايغُ. وتُقه النَّسائيُّ، وابنُ حِبَّان (^).

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ٢/ ١٨٥ (٤٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) « الثقات » (٢) .

<sup>(</sup>٣) كتاب الصيام ، باب : فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر (١٧٦٥) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) « تهذیب الکمال » ٢٥/ ٤٦٤ ، و «تهذیب التهذیب» ٧/ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير » ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٧) «تاريخ خليفة» ٤٢١، و «المعرفة والتاريخ» ١/ ١٢٥، و «سير أعلام النبلاء» ٦/ ٢١٠.

<sup>(</sup>۸) «الثقات» ۷/ ۳۲۳.

وخرَّجَ له أبو داود (۱) ، والتِّرمذيُّ (۲) ، والنسائيُّ (۱) ، وذُكرَ في «التهذيب» (۱) ، وأنكر أبو داود قولَ أبي عَوانة: محمَّدُ وإبراهيمُ خارجيَّانِ، وقال: بِئْسَ ما قال، هذا رأي الزَّيديةِ (۱) . انتهى .

وقد خرجا سنة خمسٍ و أربعينَ ومئةٍ بالمدينة على أبي جعفرٍ المنصور، وتلقَّب محمَّد بالنفس الزَّكيَّةِ.

وكان خرج وهو راكبٌ حماراً، في مئتينِ وخمسين رجلاً، ووثبوا على رياحٍ (١) أميرِ المدينة، فسجنوه، وبويع محمَّدٌ بالخلافة طوعاً وكرهاً، وقال: إنَّهُ خرج غضباً لله ورسوله. وبعث بعض (١) أعوانه إلى مكَّة واليمنِ، فملكوا ذلك، وبعضهم إلى الشَّامِ فلم يمكَّنُوا، فبعث إليها عيسى بنَ موسى فقتلها بالمدينة، ومحمَّدٌ ابنُ خمسٍ وأربعين سنةً فيها قالَه ابنُ سعدٍ (١) وغيرُ واحدٍ.

<sup>(</sup>١) كتاب الصلاة، باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه (٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) أبواب الصلاة، باب آخر منه (٢٦٩)، وقال: حديثٌ غريبٌ.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» ١/ ٣٤٤ (٦٨١).

<sup>(</sup>٤) « تهذيب الكمال » ٢٥/ ٢٥٥ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في المخطوطة والمطبوعة تحريفاً قبيحاً إلى: الزندقة ؟!

<sup>(</sup>٦) رياحُ بنُ عثمانَ المُرَيُّ،استعمله أبو جعفر المنصور على المدينة سنة ١٤٤ هـ، قُتـل سـنة خـروج محمَّد النفس الزكية . « الكامل في التاريخ » ٥ / ١٣،٥٢٢ ه .

<sup>(</sup>٧) تحرفت في الأصل إلى : بعين .

<sup>(</sup>A) « الطبقات الكبرى »، القسم المتمم، ص: ٣٧٨.

ويقال: إنَّ أمَّه \_وهي هندُ ابنةُ أبي عبيدةَ بنِ عبدِ الله بنِ زمعةَ بنِ الأسودِ الله بنِ زمعةَ بنِ الأسودِ الأسديِّ \_حلتْ به أربع سنين (۱) ، وقالَ ابنُ سعدٍ (۲): كان قليلَ الحديث، يلزمُ البادية، ويحبُّ الخلوة. قالَ محمَّدُ بنُ عمرَ \_يعني الواقديَّ \_: وغلبَ على المدينةِ ليومينِ بقيا من جمادى الآخرةِ سنةَ خمسٍ وأربعين، وقتلَ في نصفِ رمضانَ . يعني: وقبرُ النَّفسِ الزَّكيةِ خارجَ بابِ المدينة الشماليُّ (۳). قالَ الواقديُّ: وله ثلاثٌ وخمسون (۱) سنةً .

\_ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ حسنِ بنِ عليٍّ.

ذكرَه الآقشهريُّ، وهو الذي قبلَهُ جزماً، سقط عليه ثاني الحسنين (٣٦٢٨).

٣٦٢٩ عمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ حسنِ المدَنيُّ.

عن: أبي الزِّناد، [إن] كانَ سمعَ منه، وعنه: الـدَّرَاوَرْديُّ، وهـو الأوَّلُ أيـضا. [٣٧٦/ أ]

٣٦٣٠ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خليلِ بنِ إبراهيمَ بنِ يحيى بنِ فارسٍ الرَّضيُّ، أبو عبدِ الله ابنُ أبي بكرٍ العسقلانيُّ، المكيُّ، الشَّافعيُّ (°).

<sup>(</sup>١) هذا لا يصحُّ طبًّا ولا عادةً .

<sup>(</sup>٢) « الطبقات الكبرى »، القسم المتمم، ص: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) مقابل وقف الداودية حالياً على يسار الذاهب لشارع أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصل إلى: وخمسين.

<sup>(</sup>٥) « الوافي » ٢/ ٢٦٤، و « شذرات الذهب » ٥/ ٤٣٧، وجعل وفاته ٦٩٦ هـ.

شيخُ الحرمِ ومفتيه. بل مفتي الحرمينِ، حسبها وصفَه به شيخُه الفقيهُ جمالُ الدِّين ابنُ خُشيشٍ (۱)، إذ قرأ عليه مؤلَّفه «المقتضب» (۱) في سنةِ أربعٍ وستين وستِّ مئةٍ، بحيثُ أدخلْتُهُ في هذا الديوانِ معَ إمكانِ التوقُّفِ فيه، وأنَّهُ إنها أرادَ قصدَهُ بالفتوى من الحرَم المدنيِّ.

وُلدَ فِي أَيامِ التشريقِ سنةَ ثلاثٍ وثلاثين وستِّ مئةٍ بِمِنَى، ونشأ بمكَّة، فسمعَ على محمَّدِ بنِ عليِّ الطبريِّ (أ)، وابن مُسْديِّ، وأبي اليُمنِ ابنِ عساكرَ، وكذا سمعَ على محمَّدِ بنِ عليِّ الطبريِّ (أ)، وابنِ أبي الفضلِ المرسيِّ (أ)، وحدَّثَ، سَمِعَ منه العلاءُ العطَّارُ، والبِرزاليُّ، وذكره في «معجمه»، والنَّجمُ ابنَ عبدِ الحميدِ (أ)، وماتَ قبلَهُ،

<sup>(</sup>١) محمَّد بن عيسى، مفتي الحرم، ستأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٢) في الفقه الشافعي، وهو كتاب حسن، كما ذكره الفاسي في « العقد الثمين» ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) الرَّضيُّ الطبريُّ، المكيُّ،المعروف بـابن النَّجَّار، تـوفي بمكَّـة سـنة ١٦٠ هـ. «مـل، العيبـة » ٥/ ١٣٨، و« العقد الثمين » ٢/ ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) عليَّ بنُ هبةِ الله، شيخ الديار المصرية، كان مفتياً ومقرئاً، ومحدِّثا، توفي سنة ٦٤٩ هـ. «ذيل الروضتين »،ص: ١٨٧، و « سير أعلام النبلاء » ٢٥٣ / ٢٥٣، و « طبقات الشافعية الكبرى » ٨/ ٣٠١ (٥) شرف الدِّين محمَّدُ بنُ عبدِ الله، الأندلسيُّ، كان محدِّثا مفسِّراً نحوياً، توفي سنة ٢٥٥ هـ. له: «نفسير القرآن »، لم يتمَّ . «ذيل الروضتين »، ص: ١٩٥، و « معجم الأدباء » ١٨٨ / ٢٠٩، و «طبقات الشافعية الكبرى » ٨/ ٢٩

<sup>(</sup>٦) نجمُ الدِّين، محمَّدٌ الأصغرُ بنُ عبد الحميد، المصري، نزيل مكَّة، المالكي، محدِّث، رحل إلى دمشق والإسكندرية، مولده سنة ٦٤٥ هـ، ووفاته سنة ٦٩٣ هـ. « العقد الثمين» ٢/ ٩٦، وذكره ابن حجر في « الدرر الكامنة» ٣/ ٤٩٣، استطرداً في ترجمة أخيه محمَّد.

وابنُ رُشيدٍ (١)، وقال (٢): إنه كان شديدَ العارِضَةِ (٣)، حديدَ النَّظَرِ، متعرِّضاً لإيراد الشُّبَهِ، أحدَ العلماءِ العاملينَ الآمرينَ بالمعروفِ والنَّاهِينَ عن المنكرِ، وعليه مدارُ الفتيا أيامَ الموسم.

وقالَ البِرزائيُّ: كان شيخاً جليلَ القَدْرِ، عالماً، مُتَديِّناً، له معرفةٌ بالفقهِ على مذهبِ الشافعيِّ، وعليه مدارُ الفتوى بمكَّة معتَمَداً فيها؛ وإنْ كانَ المحبُّ الطبريُّ شيخَ الجَاعة، قوَّالاً بالحقِّ، آمراً بالمعروفِ ناهياً عن المنكرِ، له في القلوب الجلالة، ويُتوسَّل به في الحوائج، ناسكاً صالحاً، دائمَ الصِّيامِ والطَّوافِ، قاضياً لحوائجِ الناسِ، مَن قصدَهُ مشى معه متواضعاً، يعرف «التنبيه» مسألةً مسألة، ويحفظ «الناسِ، مَن قصدَهُ مشى معه متواضعاً، يعرف «التنبيه» مسألةً مسألة، ويحفظ «المفصَّل» (أن ، ويعرف طُرَقاً (٥) من العربيَّةِ، وقالَ الذَّهبيُّ (١) – وله منه إجازة - :كانَ

<sup>(</sup>١) أبو عبدِ الله، محمَّدُ بنُ عمر الفِهريُّ، حافظ المغرب، له: « ترجمان التراجم على أبواب البخاري »، أطال فيه النَّفُس، ولم يكمل. توفي سنة ٧٢١هـ. « الوافي ٤ / ٢٨٤، و «غاية النهاية » ٢/ ٢١٩، و «الدرر الكامنة » ٤/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) في رحلته المسمَّاة « مِل العَيبة بها جمع طول الغيبة في الوجهة الشريفة إلى الحرمين مكَّة وطيبة » ٥/ ١٢٩،١٣١ .

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في الأصل إلى : المعارضة ؟!، والتصويب من: « ملء العيبة » .

والعارضةُ: البيانُ واللَّسَن . « القاموس » : عرض .

<sup>(</sup>٤) كتابٌ في النحو، للزمخشري، مطبوع.

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطت في الأصل، ولعل صوابها: طَرَفاً.

<sup>(</sup>٦) « العبر » ٣/ ٣٨٨، و « معجم الشيوخ » ٢/ ٣١٥.

فقيهاً عالماً، مفتياً ذا فضائلَ ومعارف، وعبادةٍ وصلاحٍ، وحُسنِ أخلاق، والنَّناءُ عليه كثيرٌ.

ماتَ في ذي الحجَّةِ سنةَ خمسٍ وتسعين وستِّ (۱) مِثَةٍ، ودُفِنَ بالقربِ من سُفيانَ بن عيينةَ، ومِن نظمِه:

في أمانٍ أنَّى رحلْتَ ورَحْبي فهو أقىصى مُنايَ منكَ وحُبِّي أيُّا النَّازِحُ المقيمُ بقلبي جمعَ الله بيننا عن قريب طولَّه الفاسي (٢).

٣٦٣١ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ داودَ الأنصاريُّ.

قَالَ البخاريُّ فِي « تاريخه» (٢٠٠٠ : يُعدُّ فِي أهل المدينة. يروي عن: محمَّد بن كعبٍ ، مرسلاً، وعنه: عُهارةُ بنُ غَزِيَّةَ، وقد وثَقهُ ابنُ حِبَّان (٢٠٠).

وقالَ أبوحاتم (٥): إنَّه ليس بالمشهور.

٣٦٣٢ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ زكريًّا اليمنيُّ، البَعْدانيُّ (١).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة وكذا في المطبوعة: وسبعمئة، وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) «العقد الثمين» ۱/ ۹۹.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٧/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل » ٧/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) « الضوء اللامع » ٨/ ٨٨.

بباءٍ موحّدة، وعينِ ودالٍ مُهملتين، وألفٍ ونونٍ: بلدةٌ من غِلاف (١) جعفرٍ باليمنِ، الشافعيُّ، نزيلُ الحرمينِ، عرضَ عليه الحسينُ حفيدُ الزَّين المراغيِّ في سنةِ تسعٍ وثهان مئةٍ، وذكرَه الفاسيُّ (١) في (اتاريخه) ، وقال: كان خيرًا، صالحاً، مُؤثِراً، منوَّر الوجه، كثيرَ العبادة، له إلمامٌ بالفقه والتصوُّف، وجاورَ بالحرمينِ نحو ثلاثينَ سنةً على طريقةٍ حسنةٍ من العبادة، وسماعِ الحديث والاشتغالِ بالعلم، وكانَ قدمَ إلى مكّة في عشر السبعينِ وسبعِ مئةٍ، وأقامَ بها إلى سنةِ تسعٍ وثهانين، أو بعدَها بقليلٍ، إلا أنه كانَ يترَدَّدُ إلى المدينةِ، شمَّ انتقلَ إليها في هذا التاريخ، وصارَ يتردَّدُ إلى مكّة، وتمَشيخَ على الفقراءِ برباطِ دُكَّالةَ بالمدينة، وعمَّره من مالٍ سعى فيه عندَ بعضِ أرباب الدُّنيا، وبها تُوثيِّ في العشرِ الأخيرِ مِن ذي الحجةِ سنةَ عشرٍ وثهان مئةٍ ، ودُفِنَ بالبقيع، وهو في عشرِ السبعين، وكانَ من وجوهِ أهلِ بلدِه بعدانَ أصحاب الشَّوكةِ بها. [٣٧٦]

٣٦٣٣ عمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ زيدِ بن عبدِ ربِّه الأنصاريُّ، الخَزرجيُّ، المَدنيُّ ".

والدُّ عبدِ اللهِ. ذكرَه مسلمٌ في ثالثة تابعي المدنيين. عن: أبيه، وأبي مسعودٍ الأنصاريِّ، وعنه: ابنُهُ، وأبو سلمةَ بنُ عبد الرَّحنِ، ومحمَّدُ بنُ إبراهيمَ التيميُّ،

<sup>(</sup>١) قالَ الصاغانيُّ: المِخلاف لأهل اليمن، واحد المخاليف، وهي كُوَرُها، ولكلِّ غِلافِ منها اسمٌ يعرف به، كمِخلاف أَبْيَن، ومِخلاف كُنج. وذكر بقيتها. « العباب الزاخر »: خلف.

<sup>(</sup>۲) « العقد الثمين » ۲/۲ ٥.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٧٠، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٢٧.٤.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ · ٢٤ (٤٤).

ومحمَّدُ بنُ جعفرِ بنِ الزُّبيرِ، ونعيمٌ المُجْمِرُ، وقالَ ابنُ مَنْدَهُ: وُلدَ في حياةِ النبيِّ وَمحمَّدُ بنُ جعفرِ بنِ الزُّبيرِ، ونعيمٌ المُجْمِرُ، وقالَ ابنُ مَنْدَهُ: وُلدَ في حياةِ النبيِّ وَخَيْرَه، وذُكرَ في وَقَلَه ابنُ حِبَّانُ (۱) والعِجليُّ (۱) وخرَّجَ له مسلم (۱) وغيرُه، وذُكرَ في «التهذيب» (۱) ، و « تاريخ البخاري « (۱) ، وابنِ أبي حاتم (۱) ، وأبوه هو الذي أريَ الأذانَ (۷) .

٣٦٣٤ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سلامِ بنِ الحارثِ الإسرائيليُّ، الخزرَجيُّ، الخزرَجيُّ، الخزرَجيُّ، الخزرَجيُّ، الأنصاريُّ

الماضي أبوه. قال البخاريُّ في «تاريخه» (١): يُعدُّ في أهلِ المدينةِ، وهو في أوَّل «الإصابة» (١١)، وابنِ حِبَّان (١١)، وقال: يقالُ له: صحبةٌ، وأخرجَ أحمدُ (١٢)، وابن

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ه/۲۰۵.

<sup>(</sup>Y) «معرفة الثقات » ۲/ ۲٤۲.

<sup>(</sup>٣) كتاب الصلاة، باب: الصلاة على النبي على النبي على بعد التشهد ١/ ٣٠٥ (٤٠٥) .

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال » ٢٥/ ٤٨٢ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل » ٧/ ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٧) كما عند الترمذي في الأذان، باب: ما جاء في بدء الأذان ( ١٨٩) ، وقال: حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>A) «تبصير المنتبه» ١/ ١٦٩، و «تعجيل المنفعة» ١/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ١٨/١.

<sup>(</sup>۱۰) «الإصابة» ۱/۸۷۸.

<sup>(</sup>۱۱) «الثقات» ۳/۲۲.

<sup>(</sup>۱۲) «المسند» ٦/٦.

أبي شيبة (١) ، والبخاريُّ في « تاريخه »(٢) من روايةِ شهرِ (٣) بن حوشبِ عنه قالَ: قَدِمَ علينا النبيُّ عَلِيُّ فقالَ: «ما الذي أثنى عليكم الله به »... الحديث.

وذكرَ البخاريُّ الاختلافَ على شهرٍ فيه، وقولَ مَنْ قالَ: عنه عن رجلٍ من الأنصار من أهل قُباءَ.

ووقع في رواية البغوي في «الصحابة» (أ) عن أبي هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، وقال في السّنَد: لا أعلمُهُ إلا عن أبيه. قال: قال أبو هشام: ليس في كتاب يحيى بن آدمَ عن أبيه: أهلُ قباء. وذكرَه ابنُ حِبّانَ في « ثقات» (أ) التابعينَ، فقال: يقال: له صحبة. وقال ابنُ عبد البَرِّ (أ): له رؤيةٌ، وروايةٌ محفوظة، وقال ابنُ مَنْدَهُ: رأى النبي عَيْلَةٍ، وسمع منه.

٣٦٣٥ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سُليهانَ الرَّبيعيُّ.

مِنْ وَلَدِ ربيعةَ بنِ الحارثِ بن عِبدِ المطَّلَبِ، له بناءٌ في المسجِدِ من ناحيةِ موضعِ الجنايز.

<sup>(</sup>۱) «المُصنَّف» ۲/۱۲۹ (۱۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١٨/١ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : أشهر، وهو خطأ، وشهرُ بن حوشبٍ صدوقٌ، كثير الإرسال، والأوهام، كما في « تقريب التهذيب »، ص:٢٦٩ (٢٨٣٠) .

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة ٤/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٣/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) « الاستيعاب» ١/ ٣٤٧.

٣٦٣٦ عمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي سُليم المَدنيُّ (١).

ذكرَه مسلمٌ (٢) في رابعةِ تابعي المدنيين. وهو يروي عن: أنس، وعنه: بُكيرُ بنُ الأَشَجِّ، خرَّجَ له النَّسائيُ (٣)، وقالَ: ثقةٌ، وكذا ذكرَه ابنُ حِبَّان في « ثقاته» (١)، وقالَ الذَهبيُّ (٥): لا يُعرفُ، ولو قالَ: لا أعرفُه، لخلصَ.

٣٦٣٧ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ صيفيٍّ.

عِدادُهُ فِي أَهلِ المدينةِ، يروي المراسيلَ، وعنه: ابنُ أبي مُليكة. قالَه ابنُ حِبَّانَ فِي ثانيةِ « ثقاته » (() وسبقَه البخاريُّ فقالَ في «تاريخه (() ): سمعَ كعباً قوله، وعنه: ابنُ أبي مُليكة ، وتَبِعَهُ ابنُ أبي حاتم (() عن أبيه، وزادَ مع ابنِ أبي مليكة قولَه: والمكّيون.

٣٦٣٨ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحن بنِ أبي صَعْصعةَ عمروِ بنِ زيدٍ، أبو عبدِ الرَّحن المازيُّ، الأنصاريُّ، النَّجَاريُّ، المَدنيُّ (٩٠).

<sup>(</sup>۱) « التاريخ الكبير » ١/ ١٢٨، و « الجوح والتعديل» ٧/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) « الطبقات ١١/ ٢٦٥ (١٠٥٢)، وذكره في الطبقة الثانية لا الرابعة.

<sup>(</sup>٣) « السنن الكبرى »، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب: الصلاة بمنى ٢/ ٣٦١ (١٩١٨) .

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٥/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) في « المغنى في الضعفاء» ٢/ ٥٩٨.

<sup>(</sup>٦) « الثقات » ٥/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) « التاريخ الكبير » ١ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ١/ ١٤٠، و «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٩٩ .

أحدُ الثُقاتِ، وأمُّه: نائلةُ ابنةُ الحارثِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ كعبِ بنِ عمرِ و بنِ عوفِ بنِ مبذولٍ. يروي عن: أبيه، ويحيى بنِ عُهارة، وأبي الحُبابِ سعيدِ بنِ يسادٍ، وعبَّادِ بنِ مبذولٍ. يروي عن: أبيه، ويحيى بنِ عُهارة، وأبي الحُبابِ سعيدِ بنِ يسادٍ، وعبَّادِ بنِ تميمٍ، وغيرِهم، وعنه: مالكُّ، وابنُ إسحاقَ، ووثَقهُ، والوليدُ بنُ كثيرٍ، وابنُ عينة، خرَّجَ له البخاريُّ (۱) وغيرُه، وذُكرَ في «التهذيب» (۱)، و «ثقات ابن عينة، خرَّجَ له البخاريُّ (۱) وغيرُه، وذُكرَ في «التهذيب» (۱)، و «ثقات ابن حينان» (۱)، وكذا وثَقهُ ابنُ سعدٍ (۱)، وقالَ: إنه قليلُ الحديث، وقالَ مالكُّ: كانَ لآلِ جبَّان» (۱)، وكذا وثَقةٌ في المسجِدِ، وكانوا أهلَ عِلْم ودرايةٍ، وكلُّهُمْ كان يفتي، ماتَ ابن سنةَ تسعِ وثلاثينَ ومئةٍ، ومنهم مَن ينسِبُه إلى جَدِّه، وكذا منهم مَن ينسِبُ أباه إلى جدِّه، والكلُّ واحدٌ.

٣٦٣٩ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحن بنِ عبدِ القارِيُّ، المدَنُّ (٥٠).

والدُّ عبدِ الرَّحن، وجدُّ يعقوبَ بنِ عبدِ الرَّحنِ، المدنيُّ، الإسكندرانيُّ، وأخو إبراهيمَ. يروي عن: أبيه، عن عمرَ، وعنه: ابنُه، والزُّهريُّ، ومَعْمرٌ، وثَّقهُ ابنُ حِبَّان<sup>(1)</sup>، وخرَّجَ له البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧)، وربَّما يُحذفُ مِن نسبِه:

<sup>(</sup>١) في الزكاة، باب: ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة (١٣٩٠).

<sup>(</sup>۲) « تهذیب الکهال » ۲٥/ ۲۰ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۲٤۷ .

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٥/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) « الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) « تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٦) « الثقات» (٦)

<sup>(</sup>٧) «الأدب المفرد» ، باب: مَن أحبَّ كتمان السر (٦٠٠) .

عبدُ الرَّحمن، بحيثُ أعادَه ابنُ حِبَّانَ (١) ، وكذا هو هناك في «تاريخ البخاري» (١) ، وابن أبي حاتم (٣) . [٣٧٧] .

٣٦٤٠ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ أبي عتبقٍ (١).

عن: عامرِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ، وعنه: ابنُ إسحاقَ.

هو محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي عتيقٍ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ، سيأتي، ولكن كذا رأيتُهُ في ترجمة محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي عتيقٍ: محمَّدٌ في (٥) «البخاري»(١) فيها أورده فيه من اختلافِ الرُّواةِ.

٣٦٤١ عمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحن بنِ القاسمِ بنِ محمَّدِ بنِ أَي بكرٍ الصِّدِيقِ ، القرشيُّ ، اللَّيميُّ ، المَدنيُّ (٧).

يروي عن: أبيه، وموسى بنِ عُقبةً، وعنه: الزُّبيرُ بنُ بكَّـارٍ، وأبـو بكـرٍ (^) عبـدُ الرَّحمنِ بنِ شيبةً، وإبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميان.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۷/ ۳۷٤.

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١٢٦/١ .

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في الأصل إلى: بن.

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير» ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٧) « نسب قريش »، ص: ٢٨٠، وقال عنه: قضى على المدينة أيام المأمون، أي: كان قاضياً فيها.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بن عبد الرحمن، وهو خطأ، وتنظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٢٨/١١.

ذكرَه ابنُ حبَّانَ في رابعةِ «ثقاتِهِ» (١) ، وقالَ: مستقيمُ الحديث، والبخاريُّ في «تاريخه» (١) ، وساقَ قولَ موسى بنِ عُقبةَ: لا نعلَمُ أربعةً أدركوا النبيَّ ﷺ الآباءُ (١) معَ الأبناءِ، وتبعَه ابنُ أبي حاتم (١) عن أبيه، وفي «الميزان» (٥).

٣٦٤٢ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ ابنِ الفَقيهِ عبدِ الرَّحنِ بنِ القاسمِ بنِ محمَّدِ البَكريُّ (١).

عن: مالكِ بخبرٍ منكر جداً، عن جعفرِ بنِ محمَّدٍ، عن أبيه عن جَدِّهِ مرفوعا (١٠): « الحَلِيَّةُ والحرامُ لا تحلُّ حتَّى تَنكِحَ زوجاً غيرَه » .

وقالَ الخطيبُ: إنَّه لا يتابعُ عليه عن مالكِ، وكذا أخرجه هـو والـدَّارقطنيُّ في «الرواة عن مالك» مِن طريقِ محمَّدِ بنِ إسحاقَ البابيِّ (^)، عن موسى بنِ عبدِ الله بنِ

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ۹/ ٦٣

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١/ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في الأصل إلى : الأبناء .

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل » ٧/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٢٠٥، و« لسان الميزان» ٧/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الخطيب في « الرواة عن مالك»، والدارقطني في «غرائب مالك» .

<sup>(</sup>٨) تحرَّفت في المخطوطة، وكذا في المطبوعة إلى: الثاني ؟! والتصويب من « لسان الميزان، وقال السمعاني في « الأنساب» ٢٤٤/١: وأمَّا محمَّد بن إسحاق البابي، فهو منسوبٌ إلى قرية من قرى بخارى، يقال لها:بابه. باختصار.

موسى الحسنيِّ عنه، وقالَ أوَّلهما: إنه تفرَّدَ به عن مالكِ، ولا يُتابَعُ عليه، وقال الدَّارَقُطنيُّ: إنَّه لم يروهِ غيره، ولا يثبُتُ مرفوعا. انتهى. وكأنه آخرُ غيرُ الأوَّل.

٣٦٤٣ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحن بنِ محمَّد بنِ صالحِ بنِ إسماعيلَ، الكمالُ أبو الفضلِ ابنُ الجمالِ ابنِ القاضي ناصرِ الدِّينِ الكِنانيُّ، المَدنيُّ، الشَّافعيُّ (١).

ابنُ عمِّ الشَّمسِ محمَّد ابنِ فتح الدِّين محمَّدِ الآتي.

مِّنْ حَفِظَ القرآن وغيرَه، وسَمِعَ على أبي الفتح المراغيِّ وغيرِه، بل سَمِعَ مني بالمدينة، وأخذ عن الشِّهابِ البَيْجُورِيِّ (٢) حينَ قَدِمَ عليهم المدينة في الفقه، والفرائض، وتميَّز في الميقاتِ، بل بَلغَنِي أنَّهُ كان فاضلاً، دخل مصر والشامَ وغيرهما، حتَّى العَجَمَ. ماتَ سنة إحدى وتسعين (٣).

٣٦٤٤ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحن، المُسنِدُ، المعمَّرُ، الشَّمسُ، أبو عبدِ اللهِ البَعْدانيُّ الأصل، المدنيُّ (٤)، والدُ محمَّدِ الآتِ، ويُعرفُ بالمسكين.

وُلدَ بالمدينةِ سنةَ إحدى وتسعين وسبعِ مِئَةٍ، وأمُّه: خديجةُ ابنةُ الشَّمْسِ الخَشَبِيُّ، وسَمِعَ على ابن صِدِّيقٍ في سنةِ سبعٍ وتسعين «صحيح البخاري» بأفواتٍ يسيرةٍ، وتزوَّجَ زينبَ ابنةَ محمَّدِ بنِ صالح، وأولدَها جماعةً، وماتَ عنها.

<sup>(</sup>۱) « الضوء اللامع » ۸/ ۹۵.

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، البيجوريُّ، تقدَّمت ترجمته في الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أي: بعد الثمان مئة .

<sup>(</sup>٤) « الضوء اللامع » ٨/ ١١، ويقال له: العوفي، أيضا، وبَعْدانُ: غِلافٌ باليمن. «معجم البلدان» ١٥٢/١.

لقيتُه بالمدينةِ وأجازَ لي، وكانَ متقدِّماً في الميقاتِ بحيثُ أخذَه عنه جماعةٌ، وسافر إلى الشامِ ومصرَ، وغيرِهما، ماتَ في سَلْخِ<sup>(۱)</sup> شعبانَ، سنة ثهانٍ وخسين وثهانِ مئةٍ بالمدينةِ، ودُفنَ بالبقيعِ، وقد مضى فيمَنْ جدُّه زكريا آخرُ بعدائيٌ أقدمُ مِن هذا، شاركه في الاسمِ واسم الأب.

٣٦٤٥ عمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحيم، الصَّدرُ، أبو بكر المراغيُّ (٢).

قاضي بلده. كانَ مِن أعَيانِ أهلِ زمانه، فقها، وفضلاً، وبيتاً، وحِشمةً، ورئاسةً، وتقدُّماً، قدمَ بغدادَ في صباه سنةَ ثهانٍ وثلاثين وخمسِ مئةٍ، وسَمِعَ بها الحديثَ من جماعةٍ منهم: شيخُ الشُّيوخِ، أبو البركات إسهاعيلُ بنُ أبي سعدِ النَّيسابوريُّ ، وعاد إلى بلدِه، وولي قضاءها، وعَلَتْ حالُهُ وجاهُهُ ومالُهُ، ثمَّ قَدِمَ النَّيسابوريُّ ، وعاد إلى بلدِه، وولي قضاءها، وعَلَتْ حالُهُ وجاهُهُ ومالُهُ، ثمَّ قَدِمَ بعدَ ذلك بغدادَ حاجًا في شهرِ رمضانَ سنةَ سبع وسبعين، وتلقَّاه موكبُ الخليفة، وعلماءُ بغدادَ، وكانَ حَسَنَ الوجهِ والحَلْقِ والشَّيبَةِ، ثمَّ حجَّ وعادَ إلى بغداد، ووصلَ جماعةً من أهلها بعطائه، [ ٣٧٧ / ب] بل له بِرُّ ومعروف، وصدقات، وآثارٌ حسنةٌ ببلادِهِ وبالحرمينِ الشَّريفينِ، وغيرِهما من البلدان، وتُوفِي ببلدِه، سنةَ تسعين وخس مئةٍ، أو نحوِها، ونقلَ إلى مدينةِ الرَّسولِ ﷺ، فدُفِنَ فيها برِباطٍ تسعين وخس مئةٍ، أو نحوِها، ونقلَ إلى مدينةِ الرَّسولِ عَلَيْهُ، فدُفِنَ فيها برِباطٍ أنشأه بها محاذياً للمسجِدِ النَّبويِّ، قريباً من القبرِ الشَّريفِ، وله شُبَاكُ في قِبلتِه،

<sup>(</sup>١) السَّلْخُ: آخرُ الشهر . « القاموس المحيط»: سلخ .

<sup>(</sup>٢) « التكملة لوفيات النقلة »،للمنذريّ ١/ ٢١٥، و « تاريخ الإسلام »،للذهبي، وفيات سنة ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) شيخٌ مُسنِدٌ، مولده سنة ٤٦٥ هـ، ووفاته سنة ٤١٥ هـ. «المنتظم» ١٢١/١٠، و «سير أعـلام النبلاء » ٢٠/ ١٦٠، و «الوافي » ٩/ ٨٥.

وقد ذكرَه الفاسيُّ (۱)، وقالَ: إنَّه صاحبُ رباطٍ على بـابِ الجنائزِ في مكَّـةَ أيـضا، وقفَه في سنةِ خمسٍ وسبعينَ وخمس مئةٍ، وهـو في « ذيـل تـاريخ بغـداد» (۲) لابـنِ الدُّبيثي، رحمه الله.

- محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ القادر، النَّجمُ السَّكاكينيُّ.

صوابه: محمَّدُ بنُ عبدِ القادرِ بنِ عمرَ، وسيأتي (٣٧٣٤).

٣٦٤٦ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الكافي بنِ عليِّ، السَّيِّدُ، الشَّمسُ، الحسنيُّ، الطَّباطبيُّ المدَنيُّ.

الماضي أبوه، وابنُ عمِّه إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الكافي.

سَمِعَ مع أبيه في سنةِ سبع وستين وسبعِ مئةٍ على البدرِ ابنِ فُرحـونٍ، ووُصـفَ في الطبقةِ بالوَلَدِ النجيبِ شمسِ الدِّين.

٣٦٤٧ حمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، ناصرُ الدِّينِ الدِّمشقيُّ، القَلعيُّ، المَلعيُّ، المَلعيُّ، المقرىءُ، ويُعرف بالعُقَيبيِّ.

نسبة للعُقَيبةِ (٣) موضع بدمشق.

<sup>(</sup>١) « العقد الثمين» ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>۲) « ذيل تاريخ بغداد» ۲/ ۱۹، و « الذيل» باختصار الذهبي، ص:٣٣.

<sup>(</sup>٣) حيٌّ من أحياء دمشق القديمة، مازال باقياً إلى الآن.

عِنَّنْ تلا للسَّبْعِ على البدر ابن بَصْخانَ (۱) والشَّمسِ محمَّدِ بنِ أَحمَدَ بن على الرَّقيِّ (۲) تلا عليه التَّقيُّ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أَبِي الخيرِ الفاسيُّ، وقالَ: إنَّهُ تصدَّرَ للإقراء بدمشقَ وبالمدينةِ، وماتَ بها أو بِمَكَّةَ، وأقامَ بها مُدَّةً طَويلَةً، وكانَ مستجابَ الدَّعوة، يقرأ غالبا كلَّ يوم خَتْمةً، ونُقلَ عنه أنَّه قالَ: كنتُ أقرأ في رمضانَ كُلَّ يوم ختمتينِ، فليًا كان آخرُ الشَّهرِ صرتُ أرى مكتوبا: الله، الله، الله ، على جميعِ ما يَقَعُ عليه بصري من الأرضِ والسهاءِ والجبال، فانقطعتُ عن المسجدِ، وحضورِ الجهاعة، ودخولِ الخلاء، وغيرِ ذلك، وتركتُ التصرُّفَ، وأقمتُ على ذلك يومين، الجهاعة، ودخولِ الخلاء، وغيرِ ذلك، وتركتُ التصرُّفَ، وأقمتُ على ذلك يومين، شمَّ زالَ عني في الثَّالث. قالَ: وقد حسَّنَ له بعضُ النَّاسِ صرفَ دراهمَ بمساعيد (۳) في وقتِ رخصها رجاءَ الفائدة، فلمَّ اتبيَّن له تحريمُ ذلك تصدَّقَ بمساعيد (۳) في وقتِ رخصها رجاءَ الفائدة، فلمَّ اتبيَّن له تحريمُ ذلك تصدَّقَ بحميعها، وكانَ قدْراً له صورة.

وذُكرَ أَنَّه كَانَ شديدَ المراقبةِ لنفسِهِ، ويمِّنْ ذكره ابنُ فرحون ('')، فقال: إنَّـه كـانَ عِمَّنْ تصدَّرَ للإفـادَةِ والجَـودة والتَّحـصيل، كـانَ إمامـاً في القـراءات، وموادِّهـا،

<sup>(</sup>١) بدرُ الدِّين محمَّدُ بنُ أحمدَ، شيخُ مشايخ الإقراء بالشام، له مؤلَّف في «وقف حمزة وهشام»، مولده سنة ٦٦٨ هـ ووفاته سنة ٧٤٣ هـ . « معرفة القرَّاء الكبار »، ص:٧٤٥، و « الـوافي» ٢/ ١٥٩، و « غاية النهاية» ٢/ ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) شيخ القرَّاء بدمشق، روى القراءات عن عدد من الشيوخ، مولده بعد ٧٦٠، ووفاتـه سـنة ٧٤٢ هـ. « معرفة القراء الكبار » ٢/ ٧٥٣، و «غاية النهاية» ٢/ ٧٥، و« الدرر الكامنة» ٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وفي « العقد الثمين» : بمسعودية. والظاهر أنه نوعٌ من الدراهم، نُقِش عليه صور، كما تفيده عبارة المؤلف.

<sup>(</sup>٤) « نصيحة المشاور»، ص:١٤٨.

ملازماً للمشتغلِينَ، انتفعَ النَّاسُ عليه بِدِمَشْقَ، ورأسَ فيها، وانفردَ بمكَّة ثمَّ بالمدينة، وكانَ من الأولياءِ وأهل الفَراسَةِ، وعنده حِدَّةٌ عظيمةٌ على الطَّلَبَةِ، وهيبةٌ عليهم. ماتَ سنةَ أربع وستين وسبع مئةٍ، وتبعَه شيخُنا في «دُرَره» (١) فقال: أحدُ الأئمَّةِ في القراءاتِ أخذها عن ...، وبيَّضَ.

وأقرأ بدمشق زماناً، ثم تحوَّل لمكَّة والمدينة فأقرأ بها، وكان يُعدُّ من الأبدال(٢)، وذكرَه الفاسيُّ (٣).

- محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدٍ القاريُّ.

مضى فيمن جدُّه عبدُ الرَّحمن بن عبدِ القاريُّ قريباً.

\_ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي عَتيقٍ.

يأتي فيمَنْ جدُّه محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بكر قريبا.

٣٦٤٨ عمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عَتيكِ الأنصاريُّ، الأوسيُّ (١٠).

وقالَ بعضُهم: السَّلِميُّ، المدَنيُّ، مِن بني معاويةَ بنِ مالكِ بنِ عوفٍ.

يروي عن: أبيه، وعن رجلٍ من الصحابة، روى عنه: محمَّدُ بنُ إبراهيمَ التَّيميُ.

<sup>(</sup>١) لم أجده في « الدرر الكامنة» .

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليهم ٣/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) « العقد الثمين» ٢/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) « لسان الميزان» ٧/ ٢٣٠، و «تعجيل المنفعة» ٢/ ١٨٧ .

وثَّقهُ ابنُ حِبَّانَ (۱)، وهو في «تاريخ البخاري» (۲)، وابنِ أبي حاتم (۳)، وذكرَه الذَّهبيُّ في «ميزانه» (٤)، وحديثُه عندَ أحمد (٥) مِن طريقِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ، عن محمَّدِ بنِ عبدِ الله بنِ عتيكٍ أحدِ بني سَلِمةَ عن أبيه حديثَ : « مَنْ خرجَ مِن بيته مجاهداً » .

٣٦٤٩ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ حزةَ، الشَّمسُ، القُرشيُّ، الحجَّارُ، الفرَّاشُ بالحرَم النَّبويِّ.

مِمَّنْ سَمِعَ على الزَّينِ العراقيِّ سنةَ تسعٍ وثمانين «جزء قصِّ الـشارب» لـه، وشهدَ في سنةِ إحدى وثمانين وسبع مئةٍ.[٣٧٨] أ ]

• ٣٦٥ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عليٍّ، الصَّعيديُّ الأصلِ، المَدنيُّ.

نزيلُ مكَّة، وفقيهُ الأبناءِ بها، سَمِعَ بمكَّة سنةَ تسعِ وأربعين على أبي الفتحِ المراغيِّ بعض « البخاري» ، وكانَ خيِّرًا، مُنجَمِعاً، ذا فضيلةٍ، عَنْ أخذ العربيَّةَ عن

<sup>(</sup>۱) « الثقات» ٥/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٥) «المسند» ٤/ ٣٦، ولفظه: «مَن خرجَ من بيتِه مجاهداً في سبيل الله عزَّ وجلَّ، ثمَّ قال بأصابعه الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهام، فجمعهنَّ، وقال: وأين المجاهدون في سبيل الله ؟ - فخرَّ عن دابته ومات، فقد وقع أجره على الله تعالى ». الحديث، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥/ ٢٧٧: فيه محمَّد بن إسحاق مدلِّسٌ، وبقيةُ رجال أحمدَ ثقاتٌ.

القاضي عبد القادرِ المالكيِّ (۱)، وأبي الخيرِ الفاكهيِّ (۱)، ولازمَ مجلسَ البرهانِ ابنِ النواطهيّ ، ولازمَ مجلسَ البرهانِ ابنِ طهيرةَ، وقرأ على قاضي الحنابلةِ بالحرمينِ عبدِ القادرِ في الحديثِ سنينَ متعدِّدةً، وأذَّن بِمِأذَنَةِ بابِ السَّلام دهراً.

وكان حَسَنَ الْحَطِّ، يشتغلُ العَمَرُ (٣) ، ويبيعها مع كونه ضَنِيناً بنفسه، وتزوَّجَ ابنة الشيخ إبراهيمَ الكرديِّ، وماتَ عنها في يـوم الجمعة ثـاني عـشر صـفرَ سـنة إحدى وتسعين وثهان مئة بِمَكَّة، وصُلِّي عليه بعدَ العصر، ودُفِنَ بالمعلاة على أمِّه، وهي من بيت الكازرونيِّ.

٣٦٥١ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمروِ بنِ عثمانَ بنِ عفَّانَ، أبو عبدِ اللهِ الأُمويُّ، الهَاشميُّ، المكنيُّ (١)، الملقَّب لحُسنه بالدِّيباج (٥).

وهو أخو عبدِ الله بنِ حسنِ بنِ حسنٍ، والد محمَّدِ وإبـراهيمَ الماضـيين لأمِّهِ، وكانَ يُدعى المُطْرَف أَيضاً لجمالِهِ، كانَ سَمْحاً جواداً، سرِيَّاً ذا مُروَّةٍ وسُؤددٍ.

<sup>(</sup>١) عبدُ القادرِ بنُ أبي القاسم الأنصاريُّ، العباديُّ، المالكيُّ، قاضي القضاة، ونحوي مكَّة، له: «شرح التسهيل» في النحو، و «حاشية على التوضيح»، مولده سنة ٨١٤ هـ، ووفاته سنة ٨٨٠ هـ. «بغية الوعاة» ٢/ ٢٠٤، و « الضوء اللامع» ٤/ ٢٨٣، و « شذرات الذهب» ٧/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ محمَّدٍ، الفاكهيُّ، مشهورٌ بكنيته، له معرفةٌ بالفقه الشافعي، مع مشاركة بالعلوم. مولـده سنة ٨٤٤ هـ، ووفاته سنة ٨٩٢ هـ بمكَّة . « الضوء اللامع » ٨٤٧ أ .

<sup>(</sup>٣) العَمَرُ : المنديلُ تغطِّي به الحرة رأسها . «القاموس» : عمر .

<sup>(</sup>٤) « تاريخ ابن معين »، برواية الدوري ٢/ ٢٤٤، و «سير أعلام النبلاء » ٦/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) «نسب قريش»، لمصعب الزُّبيري، ص:١٠٦.

كتبَ إليه أبو السائب (۱) أنْ يبعثَ إليه بلِقْحَةٍ (۲)، فجمعَ له ما كانَ بحضرته من اللِّقاح، فكانتْ تسعَ عشرة، فأرسلَها مع عبدٍ يرعاها، فباعَ أبو السايب منها بثلاثِ مئةِ دينارِ سوى ما حَبَسَ.

يروي عن: أمّه فاطمة ابنة الحسين بن عليّ، عن ابن عباسٍ مرفوعا ("): « لا تُديموا النَّظَر إلى المجذومين » ، وعن نافع ، وعبد الله بن دينار ، وأبي الزِّناد ، وعنه: أسامة بن زيد ، والدَّرَاورديُّ ، وابن إسحاق ، ومحمَّدُ بن مَعْنِ الغفاريُّ ، ويحيى بن سليم الطائفيُّ ، وابن أبي الزِّناد .

ليَّنه البخاريُّ (1) ، وقال: عنده عَجَائِبُ، وقالَ مسلمٌ: منكرُ الحديث، وقالَ النَّسائيُّ: ليسّ بالقويِّ، وفي موضع آخر: ثقةٌ.

وقالَ ابن عَديِّ (°): حديثُهُ قليلٌ، ومقدارُ ماله يكتب، وقالَ ابنُ حِبَّان (۲): في حديثِهِ عن أبي الزِّناد بعضُ المناكير، وقالَ العِجْلِيُّ (۲): مدنيٌّ تابعيٌّ، ثقةٌ، وقالَ ابنُ

<sup>(</sup>١) أبو السَّائب الأنصاري، المدني، مولى هشام بن زهرة، تابعيٌّ، راوِ للحديث. « الثقات»، لابن حان ٥/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٢) اللِّقحةُ: النَّاقة الحلوب، جمعها: لِقاح. « القاموس»: لقح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في « الكامل» ٦/ ٢٢٢٤، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١/ ١٣٨، و « الضعفاء الصغير »، ص: ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) « الكامل في ضعفاء الرجال» ٦/ ٢٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) « الثقات» (٦)

<sup>(</sup>V) « معرفة الثقات» ٢٢/٢ .

الجارود: لا يكاد يُتابَعُ على حديثِه، وقالَ الواقديُّ: كانَ أصغرَ وَلَدَ أمِّه، وكانَ إلحوتُهُ منها \_ بنو الحَسَنِ بنُ الحَسَنِ \_ يرِقُّونَ عليه، ويحبُّونه بحيث لا يفارقُهُم، وكان عِبَّنْ أُخذ معهمُ فضربَهُ المنصور مِن بينهم مِئَةَ سَوطٍ، وسَجَنَهُ معهم بالهاشميَّة حتَّى ماتَ في سنةِ خمسٍ وأربعين ومئةٍ.

قالَ: وكانَ كثيرَ الحديثِ عالماً، وتبعَه ابنُ سعد(١) في قوله الأخير.

زادَ غيرُهما: أنّه بعثَ برأسِهِ إلى خراسانَ، فطافوا به، وجعلوا يحلفون أنّه رأسُ ابنِ أخيه محمَّدِ بنِ عبدِ الله بنِ حَسَنِ الذي كانوا يجدون في الرواية خروجَهُ على النصور (٢)، وكانَ أخوه لأمّه عبدُ الله يقول: لما وُلِدَ أبغضتُهُ بغضاً ما أبغضتُه أحداً قطَّ، فلمَّا كبرَ وتربَّى أحببتُهُ حُبًا ما أحببتُهُ أحداً قطُّ، وقالَ داودُ بنُ عبدِ الرَّحن العطَّارُ: رأيتُ أخاه لأمّه عبدَ الله \_ المشار إليه \_ أتاه فوجده نائهاً، فأكبَّ عليه فقبَّله، ثمَّ انصرفَ ولم يوقظه، وفيه \_ لجُوده (٣) \_ يقول أبو وجزَةَ السعديُّ (٤) من أسات:

## وجدْنَا المَحْضَ الَابيضَ من قريشِ فتى بين الخليفة والرَّسولِ

<sup>(</sup>۱) « الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص:٢٦٢ .

<sup>(</sup>۲) « تاريخ الطبري» ٤٢١/٤ .

<sup>(</sup>٣) تتمة الأبيات في « تاريخ بغداد» ٥/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) اسمه يزيد بن عبيد، من التابعين، كان شاعراً مُجيداً، راويةً للحديث، توفي بالمدينة سنه ١٣٠ هـ. « الشعر والشعراء»، ص: ٤٦٩، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٤٢٣ .

وهو في «التهذيب»(١)، و «تاريخ البخاري»، وابن أبي حاتم، والخطيب (٢)، و «ثقات العِجْلي»، وابن حبَّان.

٣٦٥٢ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ أبي القاسمِ، العلاَّمةُ رشيدُ الدِّينِ ابنُ أبي القاسمِ العلاَّمةُ رشيدُ الدِّينِ ابنُ أبي القاسمِ البغداديُّ، السّلاَميُّ (")، الحنبليُّ، المقرىء (').

وُلدَ ببغدادَ في ليلةِ الثلاثاءِ ثالثَ عِشْرِي ذي الحجَّةِ سنةَ ثلاثٍ وعشرين وسِتِّ مئةٍ، واستجيزَ له مِن مُحَرَّمِ التي تليها إلى بعدَ الأربعين، فأجازَ له خلائقُ من الرُّواةِ، وكانَ إماماً، عالماً، بارعاً، فاضلاً، متفنناً، محدِّثاً، مُسنِداً، حسنَ الخط، روى الكثير سياعاً، ومن مسموعِه: «صحيحُ البخاريِّ»، سمِعةُ على أبي الحسن بنِ رُوزَبةَ و «مشيخة السُّهروردي»، سمعها من المخرَّج (٥٠ له، ولبسَ منه خرقةَ التصوُّفِ (١٠)، ٣٧٨ / ب] و «درجات التابعين» سمعها على عمر بن كرم الدِّينورِيِّ، وحدَّثَ ، وأكثرَ التَّردُدُ إلى الحرمينِ بحيثُ كانَ كثيراً ما يكتب: الملتجىءُ إلى الحرمينِ الشريفينِ، ذكرَه ابنُ هشامٍ، وقالَ: إنَّه أجازَ له بإفادةِ جدِّهِ

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ٧٥/ ١٦، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>۲) « تاریخ بغداد » ۵/ ۳۸٦.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها : خف، أي: مخفَّف اللام .

<sup>(</sup>٤) « ذيل طبقات الحنابلة »٢/ ٣٥٣، و « المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » ٢/ ٤٢٤، و « شذرات الذهب ، ٦/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) أي: السُّهروردي، كما ذكره الذهبي في « معجم الشيوخ» ٢/٤.

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام عليها مرارا.

يوسفَ بنِ الحسنِ الزَّرنديَّ، قال: وكانَ صديقاً للعفيفِ عبدِ السَّلامِ بنِ مزروعٍ، نزيلِ المدينة، ماتَ ببغدادَ في يومِ الأربعاءِ تاسعِ جمادى الأولى سنةَ سبعٍ وسبعِ مِئَةٍ، ودُفِنَ مِنْ يومه بمقبرةِ الإمام أحمدَ.

٣٦٥٣ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمرَ بنِ القاسمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عاصمِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، العَدَويُّ العُمَريُّ (١).

عن: مالكِ، وعنه: محمَّدُ بنُ عُبيدِ بنِ عقيلِ.

قالَ ابنُ حِبَّانَ ("): لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وذكرَه العُقيليُّ، فقال ("): لا يصحُّ حديثُهُ، ولا يُعرَفُ بنقلِ الحديثِ، وقالَ مرَّةً: إنَّهُ ضعيفٌ، وقالَ الدَّارقطنيُّ: يحدِّثُ عن مالكِ بأباطيلَ، وقالَ ابنُ مندَهُ: له مناكيرُ، وهو في « الميزان» (") في موضعينِ.

٣٦٥٤ عمَّدُ بنُ عبدِ (٥) الله بنِ عياضِ القارىءُ (١).

<sup>(</sup>۱) « لسان الميزان » ٧/ ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) «كتاب المجروحين» ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) « الضعفاء الكبير » ٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) « الميزان » ٣/ ٥٩٦ ، ٦١٠ .

<sup>(</sup>٥) خلط المصنف بين اسمين، والرجل المقصود هنا بالترجمة اسمه الصحيح: محمَّد بن عبيد الله بن عياض، وأمَّا محمَّد بن عبد الله بن عياض، فليس بقارئ، وهو يروي عن عثمان بن أبي العاص، وروى عنه سعيد بن السائب. راجع « التاريخ الكبير » ١/ ١٣٦، و « الثقات» ٥/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير » ١/ ١٧٠ ، و « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٠٢ .

مِن أهلِ المدينةِ. يروي عن: عمِّه، وعروةَ بنِ الزُّبيرِ، وعنه: عمرُ بنِ سعيدِ بنِ أبي حسينِ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته»(۱).

٥٥٥- عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ القاسمِ، الكمالُ أبو الفضلِ الشُّهْرَزُورِيُّ (٢٠).

القاضي، باني رباطِ السَّبيلِ، ورباط النِّساءِ.

\_ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي قُحافةً.

في: ابنِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.

٣٦٥٦ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ كثيرِ بنِ الصَّلتِ الكِنْديُّ (٣).

مِن أهلِ المدينةِ.

يروي عن: نافع، والزُّهريِّ، وعنه: عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمَةَ، وخالـدُ بـنُ مَخْلـدِ القَطَوانُِّ، قالَه ابنُ حِبَّان في ثالثةِ «ثقاته» (1).

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ۷/ ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٢) الغريب أنَّ المصنِّف لم يُترجم له، وكأنه لم يقف على ترجمته. وهو من الفقهاء الشافعية، المستغلين بالحديث، حدَّث عن جدَّه لأمَّه علي بن أحمد بن طَوق، وأبي البركات بن خميس، وعنه: المُوفق ابن قُدامة، وعمر بن المنجَّى، ولي قضاء الموصل، ثمَّ قضاء دمشق لنور الدين زنكي، بنى مدرسة بالموصل، ومدرسة بنصيبين، ورباطاً بالمدينة، مولده سنة ٤٩١ هـ، ووفاته سنة ٧٧٥ هـ. ترجمته في: «وفيات الأعيان » ٤/ ٢٤١، و«سير أعلام النبلاء » ٢١/ ٥٧، و «طبقات الشافعية الكبرى » ٢/ ١١٧

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى »، القسم المتمم، ص: ٤٣٢، و «تاريخ خليفة»، ص: ٤٤٠، و «أخبار القضاة »، لوكيع ١/ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) « الثقات » V/ ۲۱۱ .

وسبقَه البخاريُّ في «تاريخه» (۱)، وقالَ أبو حاتم (۱): يروي عن: أبيه، وعنه: أهلُ المدينةِ.

٣٦٥٧ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ مالكِ الدَّارِ.

يُعدُّ في أهلِ المدينةِ. أُراه أَخا عيسى، سَمِعَ أمَّ سَلَمَةَ، وعنه: عطَّافُ بنُ خالدِ المخزوميُّ، ذكرَه البخاريُّ في «تاريخه» (۲) ، وتبعَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته» (۱) جازماً بكونه أخا عيسى، وكذا ساقَ أبو حاتم قولَ البخاريِّ باختصارٍ، وزاد في الرُّواة عنه: ابنَ لَمِيعةَ، ولبعضِهم في شيوخِهِ: سهلُ بنُ سعدٍ، وقالَ ابنُ أبي حاتم (٥): روى عن (١): محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ، عن (١) أبيه، عن أمِّ سَلَمَةَ.

٣٦٥٨ عَمَّدُ بنُ عبدِ (^) اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ زيدِ بنِ أبي زيدٍ، أبو ثابتِ المَدَنُّ (^). مولى عثمانَ بنِ عفَّانَ .

 <sup>(</sup>۱) « التاريخ الكبير » ۱/ ۱۳۷ .

<sup>(</sup>۲) « الجرح و التعديل » ۷/ ۳۰۳.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير» ١ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٥/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : عنه، وهو خطأ، والتصويب من « الجرح والتعديل ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل : وعن أبيه، فالواو زائدة، وهي مغيِّرة للمعنى .

 <sup>(</sup>A) أخطأ المصنّف في اسمه، وصوابه: محمّد بن عبيد الله، كما في «تهذيب الكمال»، و« تهذيب التهذيب» ٣/ ٦٣٨، وهو ثقة حافظ، روى عنه البخارى.

<sup>(</sup>٩) « تهذيب الكهال » ٢٦/ ٤٧ .

\_ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّد بنِ أبي سَبْرَةَ، أبو بكرٍ (١).

يأتي في الكني (٢). كذا وقع مسمَّى في كتاب ابن أبي حاتم (٣).

٣٦٥٩ عمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عمَّد بنِ عبدِ السَّحن بنِ أبي بكرِ الصِّدِّيقِ، القرشيُّ، التَّيميُّ المَدنيُّ، وهو الذي يقالُ له: ابنُ أبي عَتيق ('').

وأبو عتيق كنيةُ جدِّه محمَّدٍ. يروي عن: أبيه وأنس إنْ كانَ محفوظا، ونافعٍ، والزُّهريِّ، وأبي يونسَ مولى عائشة، وعنه: سليهانُ بنُ بلالٍ، وحاتمُ بنُ إسهاعيلَ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمَةَ المَاجِشونَ، والسَّرَاوَرْديُّ، وابنُ إسحاقَ، ومحمَّدُ بنُ أبي سَلَمَةَ المَاجِشونَ، والسَّرَاوَرْديُّ، وابنُ إسحاقَ، ومحمَّدُ بنُ أبيوبَ المِصريُّ، وحمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، ويزيدُ بنُ زُريع وغيرهُم، وكانَ ثِقَةً.

خرَّج له البخاريُّ (°) مقروناً، وقالَ النُّهْلِيُّ: إنَّهُ وابنُ أبي ذِئبٍ مُتقارِبانِ في الرِّوايَةِ عن الزُّهريِّ، فأمَّا ابنُ أبي ذِئبٌ فمشهورٌ، وأمَّا هذا فمدنيُّ، لم يروِ عنه فيها علمتُ غيرُ سليهان سُئِلَ عن نَسَبَهِ ؟ فَذَكَرَهُ، وقالَ: ما عَلِمْتُ أحداً روى عنه بالمدينة غيرَ أبي.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص:٥٨، و«تاريخ خليفة »،ص:٥٠٤٣٥، و« طبقات خليفة»،ص: ٢٧١.

وقالَ ابنُ سعدٍ: كان كثيرَ العلمِ، والسَّماعِ، والرَّواية، ولي قضاء مكَّة لزياد بن عبيـد الله، وكـان يفتي بالمدينة، وقال الواقديُّ: كان كثيرَ الحديث، ليس بحجة. مختصر .

<sup>(</sup>٢) الكنى في القسم المفقود من الكتاب

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) « تهذيب الكمال » ٢٥/ ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٥) كتاب الأذان، باب: التسليم (٨٣٧).

قالَ الذُّهايُّ: وهو حَسَنُ الحديث عن الزُّهريِّ، كثيرُ الرِّوايةِ، مُقارِب الحديث، لولا أنَّ سليهانَ بنَ بلالٍ قام (۱) بحديثِهِ لذهبَ، وذكرَه ابنُ حِبَّان [٣٧٩/أ] في «الثُّقات»(۱)، والبخاريُّ في «تاريخه» (۱)، ثمَّ ابنُ أبي حاتم (۱)، وعنده أيضاً: محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ ابنِ أبي عتيقٍ، روى عن: عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وعنه: عبدُ الله بنُ عبد الرَّحنِ بنِ يوسف.

•٣٦٦- محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّد بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ عليٍّ بنِ يوسف، المجدُّ ابنُ الجمالِ ابنِ فتحِ الدِّينِ، أبو الفتحِ الأنصاريُّ، الزَّرنديُّ، المدَنيُّ، الحَنفيُُّ (°). أبو الفتحِ الأنصاريُّ، الزَّرنديُّ، المدَنيُّ، الحَنفيُُّ (°). أكبرُ إخوته، وأفضلُهم.

وُلِدَ فِي آخِرِ سنةِ ثمان وأربعين وثمانِ مئةٍ بالمدينة (١)، ونشأ بها فحفظ «المختار»، و«ألفية النحو»، وبعض «المنار»، وعرض على عمّه سعيدٍ، وبه تفقّه، وعلى الشّهاب الإبشيطيّ، وحضرَ عندَه في العربيةِ، وكذا أخذَ في الفقهِ أيضاً ببلدِه عن الفخرِ عثمانَ الطرابلسيِّ، وجُلُّ انتفاعِه في الفقهِ به، وزوَّجَ ابنته بعدَ موته لولده، وفي النّحوِ أيضاً والمنطقِ عن: أحمدَ بنِ يونسَ المغربيِّ، وفي القراءاتِ عن عمرَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: قال، وهو خطأ، والتصويب من « تهذيب الكمال » .

<sup>(</sup>٢) « الثقات » V/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في « الضوء اللامع » ٨/ ١٠٩

<sup>(</sup>٦) ذكر في « الضوء » أنَّ مولده سنة ٥٩٨ هـ .

النجَّارِ (۱)، وعبد الرَّحنِ الشُّسْتَرِيِّ، وفي أصولِ الدِّينِ، وكذا العربيَّةِ وغيرهما عن السيِّد السمهوديِّ، وارتحلَ إلى القاهرةِ في سنةِ أربع وسبعينَ، فأخذَ في الفقهِ أيضاً عن الأمين الأقصرائيِّ، بل قرأ عليه «سنن ابنِ ماجه»، وسمعَ عليه غيرَ ذلك، وكذا قرأ على المحبِّ ابنِ الشِّحْنَةِ وغيرِه، وسافرَ منها إلى الشَّامِ في التي تليها، فقرأ على الزَّين خطَّابِ (۱)، والخيضِريِّ (۱) في «البخاريِّ» وغيره، ودخل حَلَب، وزار بيت المقدسِ مَرَّتين، ولما كنتُ مجاوِراً بالمدينة المرَّةَ الأولى سَمِعَ مني وعليَّ أشياء، وقَدِمَ بعد ذلك القاهرةَ أيضاً في ذي الحجَّةِ سنة إحدى وتسعين، فقرأ عليَّ بعض «البخاريِّ»، وسمع عليَّ غيرَ ذلك، وأخذ حينتُذِ عن النَّظامِ في الفقه وأصوله، وكذا عن الصَّلاحِ الطرابلييِّ، وأبي الخير الرُّوميِّ (۱)، ولقِيَني أيضاً في سنةِ ثمانٍ وتسعينَ بالمدينةِ، فتكرَّرَ اجتماعُهُ بي، وهو عِثَنْ أُشيرَ إليه بالتَّقَدُّمِ في مذهَبِه، بحيثُ تصدَّرَ للإقراء بعدَ الإذنِ له فيه وفي الإفتاء، كلُّ ذلك مع عقل مذهَبِه، بحيثُ تصدَّرَ للإقراء بعدَ الإذنِ له فيه وفي الإفتاء، كلُّ ذلك مع عقل مذهَبِه، بحيثُ تصدَّرَ للإقراء بعدَ الإذنِ له فيه وفي الإفتاء، كلُّ ذلك مع عقل

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلِّف في موضعه، وقال: أدركه ابن صالح في الصالحين، ولم يزد على ذلك.

<sup>(</sup>٢) خطابُ بنُ عمرَ الغَزَاويُّ، بالتخفيف. قرأ على ابن الجنرري، والـشمس البرمـاوي، جـاور مـدة بمكَّة، أخذ عنه السخاوي،مولده سنة ٨٠٨ هـ ووفاته سنة ٨٧٨ هـ. «الضوء اللامع » ٣/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عبدِ الله الخَيضِريُّ، قاضي القضاة، قرأ على التقي ابن قاضي شهبة، وابن ناصر الدين، له: « اللمع الألمعية لأعيان الشافعية »، و «الاكتساب في تلخيص الأنساب» للسمعاني، مولده سنة ٨٢١هـ، ووفاته سنة ٨٩٤ هـ. « عنوان العنوان »، ص: ٢٠٢، و « الضوء اللامع » ٩/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ داودَ، فقيه حنفيٌّ، حفظ عدداً من الكتب، ودرَّس في الأزهر، وانتفع بـ الطلبة، مولده سنة ٨٢/٤ هـ، ووفاته سنة ٨٩٧ هـ. « الضوء اللامع» ٩/ ٨٢.

وسكونٍ، ورغبةٍ في الانجهاع، ونَظْمٍ، وهو بَعْدَ موتِ الشَّمسِ ابنِ الجلال<sup>(۱)</sup> أفضلُ حنفيٍّ هناك، وتكرَّر اجتهاعُهُ بي في سنة اثنتين وتسعِ مِئَةٍ، وحَمِدْتُهُ، بُورِكَ فيه.
٣٦٦١ عَمَّدٌ النَّجمُ الطَّويلُ<sup>(۲)</sup>.

شقيقُ الذي قبلَه، حَفِظَ «القُدوريَّ»، وقرأَ على ابنِ عمِّه قاضي الحنفيَّةِ النُّورِ على البخاريَّ»، واشتغلَ وباشرَ الجِسبَةَ وقتاً نيابةً عن بني عَمِّه، ومولدُهُ سنةَ إحدى وخسينَ، وتكرَّرَ سفرُهُ للقاهرةِ ودمشقَ وغيرِهما، وزارَ بيتَ المقدسِ، واستخلَفَهُ ابنُ فَرفُور (٢) على قضاءِ الرَّكبِ الشَّاميِّ في سنةِ تسعِ مئةٍ في الذَّهابِ لكَّة.

## ٣٦٦٢ محمَّدُ الشَّمسُ، أخوهما(١).

وُلِدَ في سنةِ سبعٍ وخمسين، وقرأ في «القُدُوريِّ»، ولم يخرُجْ مِنَ المدينةِ إلا للحَجِّ ونحوِهِ، ونابَ في القضاءِ والحِسبةِ عن بَنِي عمِّهِ، وحُمِدَ في ذلك، ولا بأسَ به.

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ أحمد، تقدَّمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) ذكره في « الضوء اللامع » ٩/ ١١٠ باختصار .

<sup>(</sup>٣) شهاب الدِّين، أحمدُ بنُ محمودِ بنِ فرفور، الدِّمشقيُّ، قاضي القضاة ، مولده سنة ٨٥٦ هـ، ووفاته سنة ١١٤ هـ. « متعة الأذهان» ١/ ١٧٨، و « الكواكب السائرة» ١/ ١٤، و « شذرات الـذهب » ٨/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) ذكره في « الضوء اللامع »، وأنه سمع من المؤلِّف.

٣٦٦٣ عمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، الخليفةُ المَهديُّ، أبو عبدِ الله ابنُ المنصورِ أبي جعفرِ، الهاشميُّ، العبَّاسيُّ (').

بُويعَ بِمَكَّةَ بِالخَلافةِ بعدَ موتِ أبيه بها، وبَلَغَهُ الخبرُ بذلك في أحدَ عشرَ يوماً، وكانَ أبوهُ قد عَهِدَ له بها، واستَمَرَّ حتَّى ماتَ في العشرِ الأخيرِ مِن المحرَّمِ سنة تسع وستينَ ومئةٍ، فكانتْ خلافتُهُ عشرَ سنينَ وشَهْراً، ولما حَجَّ في سنةِ ستينَ قَسَّمَ في أهلِ الحرمينِ على ما قيل ـ ثلاثينَ ألف ألفِ دِرْهَم، وأربعَ مئةِ ألفِ درهم، في أهلِ الحرمينِ على ما قيل ـ ثلاثينَ ألف ألفِ دِرْهَم، وأربعَ مئةِ ألفِ درهم، وصلتْ إليه مِن مصرَ واليَمنِ، ومئة ألفِ ثوبٍ، وخسينَ ألفاً، وكسا الكعبة، ووسَّعَ [ ٣٧٩/ ب] المسجدَ الحرام، بل زادَ فيه مَرَّةً أخرى، وأنفَقَ في ذلك أموالاً عظيمةً إلى غيرها من المآثرِ فيهما وفي طُرُقها، وزادَ في المسجد النبويّ؛ فإنه حَجَّ في سنةِ ستينَ ومئةٍ، وقدِمَ المدينة مُنْصرَفه مِن الحَجِّ، فاستعملَ عليها جعفرَ بنَ سُليانَ سنة إحدى وستِّين، وأمرَ بالزِّيادةِ فيه، فَفُعلَ.

وفي «المداركِ» (" لِعِياضٍ نَقْلاً عن مُحمَّدِ بنِ سلمةَ: سمعتُ مالكاً يقولُ: إنَّهُ دَخَلَ على المهديِّ، فقالَ له \_ وَقَدْ طَلَبَ منه أن يُوصِيهُ \_: أوصيكَ بِتَقْوَى الله وحدَهُ، والعطفِ على أهلِ بلدِ رَسولِ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ على أهلِ بلدِ رَسولِ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «الفخري»، ص:۱۷۹، و «تاريخ بغداد» ٥/ ٣٩١، و «الوافي» ٣/ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) «ترتيب المدارك» ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في « الكامل » ٥/ ١٧٦٢ ، والطبراني في « المعجم الكبير » ٢ / ٢٠٥ ، بسند ضعيف، وانظر: « الأحاديث الواردة في فضائل المدينة »، ص: ٢٤٦ ، ٢٥٢ .

وعن مصعبٍ ('': أنَّ المهديَّ لما قَدِمَ المدينةَ استقبلَهُ مالكُّ وغيرُهُ مِن أشرافِها على أميالٍ، فلمَّا بَصُرَ بمالكٍ انحرفَ المهديُّ إليه، فعانَفَهُ وسلَّمَ عليه، وسايَرهُ، فقالَ له مالكُّ: يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّكَ تدخلُ الآنَ المدينةَ، فتمرُّ بقومٍ عن يمينِكَ ويَسَارِكَ وهم أولادُ المهاجرينَ والأنصارِ، فسلِّمْ عليهم، وذكرَ أثراً.

وفيه أنَّ المهديَّ امتثلَ ما أشار به مالكُ، وقالَ لمالكِ: إني أريدُ أن أُعيدَ مِنبرَ النبيِّ على حالِه، فقالَ له: إنها هو مِن طَرْفاءِ (١) الغابة، وقد سُمِّرَ إلى هذه العيدانِ وشُدَّ، فمتى نزعْتَهُ خفتُ أن يهافتَ (١) ويهلكَ، فلا أرى أن تغيرُهُ، فانصرفَ المهديُّ عن تغييرهِ.

ومِن ذلكَ: أنَّه أمرَ بإقامةِ البريدِ مِن مكَّةَ إلى المدينةِ، فأقيم لذلكَ بِغالٌ وإِبـلٌ، فكانَ أوَّل ما أُقيم البريدُ في تلكَ الأراضي.

وكانَ طويلاً، أبيضَ، مليحاً، حسنَ الأخلاق، حَليهاً، قصَّاباً للزَّنادقة، جَـوَاداً، مُحدَّحاً، محبَّباً إلى الناسِ، وَصُولاً لأصحابِهِ، لم يَلِ الخلافةَ أكرمُ مِنْهُ، ولا أبخلُ من

<sup>(</sup>۱) «ترتيب المدارك» ۱/۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) قالَ في « القاموس » : الطَّرفاءُ: شجرٌ .

والغابةُ موضعٌ في المدينة، قالَ العياشيُّ: وإذا أُطلقت الغابةُ في المدينة، فالمقصودُ بها منطقةُ العيون، ويحدُّها مِن الشَّرقِ جبلُ أُحُدِ. «المدينة بين الماضي والحاضر»، ص: ٤٨١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تهافت وتهلك، والصواب ما أثبته ، ويؤيده ما ورد في « ترتيب المدارك » ١/ ٢١٥، ففيه: وأخشى إنْ نقضتَه أن يخرب وينكسر .

أبيهِ، بحيثُ إنه أنفذَ ما حلَّفَهُ أبوه في الخزائن، رحمَهما الله. ذكرَه الفاسيُّ (١) في مكَّةَ بأطول.

٣٦٦٤ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمَّدِ بنِ عمَّدِ بنِ أبي القاسمِ فرحونِ بنِ محمَّدِ بنِ فرحونٍ، بنِ عمَّدِ بنِ فرحونٍ، أبو الخيرِ ابنُ البدرِ المؤرِّخِ أبي محمَّدِ ابنِ أبي عبدِ اللهِ بنِ أبي الفيضلِ اليَعمريُّ، المالكيُّ.

سَمِعَ على أبيه في سنة سبع وستين وسبع مئة اليسيرَ مِن «الأنباء المبينة»، ووصف في الطبقة بالوَلَدِ العزيز السَّعيد.

٣٦٦٥ عمَّدٌ المحِبُّ، أبو عبدِ الله (٢).

أخو الذي قبلَه، والشَّهابِ أحمدَ الماضي أيضاً، ووالدُّ أبي البركاتِ، وعبدِ الله. سَمِعَ على أبيه، وابن سبعِ (١) « البخاريَّ»، رفيقاً للزَّين المراغيِّ، وولي قضاءَ المالكيةِ بالمدينةِ بعدَ موتِ أبيه، فدامَ سنينَ (١) كثيرةً، وعُزِلَ غيرَ مرَّة، توجَّه في آخرها إلى القاهرةِ ليعودَ، فهاتَ شَهِيداً، مَطْعُوناً، سنةَ إحدى وتسعينَ وسبعِ مئةٍ، ودُفنَ بِمَقْبَرَةِ الصُّوفيَّةِ خارجَ بابِ النَّصْرِ، واستقرَّ بعدَهُ أخوه الشِّهابُ أبو العبَّاسِ أحمدُ، وكانَ ذا عنايةٍ بالمذهبِ وغيرِه، وتحصيلٍ لطرَفٍ مِنَ الفقهِ، حادَّ المِزاجِ بحيثُ عزَّر

<sup>(</sup>۱) « العقد الثمين» ۲/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) « إنباء الغُمر »٢/ ٣٧٥، و « شذرات الذهب» ٦/ ٣١٨، وذكرا أنه لم يجاوز الخمسين من العُمر.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عبدِ المعطي الكنانيُّ، سِتأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سنيناً.

بعضَ أعيانِ المدينةِ بغيرِ طريقٍ، فحكمَ القاضي محبُّ الدِّين النُّويريُّ بتعزيرِهِ تسعاً وثلاثينَ جلدةً، قاله التَّقيُّ الفاسيُّ في « ذيل سير النبلاء ».

٣٦٦٦\_ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدٍ، أبو الهناءِ الكازَرونيُّ، المدَنيُّ.

أخو أحمدَ الماضي، وابنُ أخي عبدِ السَّلام بنِ محمَّدٍ.

وُلِدَ فِي رجبِ سنةَ ستٍّ وستينَ وسبع مئةٍ كأخيه.

٣٦٦٧ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ ابنِ أبي مريمَ الخُزاعيُّ، مولاهم، وقيل: مولى ثقيفٍ، المَذنُّ (١).

سمعَ سعيدَ [٣٨٠/أ] بنَ المسيَّبِ، وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحنِ، وعنه: مالكُ، وحاتمُ بنُ إسماعيلَ، ويحيى القطَّانُ، وصفوانُ بنُ عيسى، وابنُ جُريجٍ، وسليمانُ بنُ بلالٍ، وأبو ضمرةَ، وقالَ (٢): لم يكن به بأسٌ.

ذكرَه ابنُ حِبَّان في «ثقاته» "، وتَبعَ في ترجمته « تاريخ البخاري» (\*) كعادَتِهِ. وقالَ ابنُ أبي حاتم (\*): سألتُ أبي عنه ؟ فقالَ: شيخٌ مدنيٌّ، صالحُ الحديثِ.

وقالَ يحيى القطَّان لله يكن به بأسٌ، وحديثُه في «مسند أحمد» (٢٠).

<sup>(</sup>١) «تاريخ ابن معين» ٢/ ٥٢٤، و «الإكمال» ص: ٣٧٨، و «تعجيل المنفعة» ٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) القائل يحيى القطان، كما يأتي بعد أسطر، ولم ينسب المؤلف القائل هنا، وانظر: « تعجيل المنفعة» ٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) « الثقات» (٣)

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١٣٩/١ .

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) «السند» ١/١٦.

٣٦٦٨ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مُسلمِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شهابِ بن اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبد اللهِ بنِ الحارثِ بنِ زُهرةً، أبو عبدِ اللهِ القُرَشيُّ، الزُّهريُّ، المَدنُّ، ابنُ أخي ابنِ شِهابِ (٢).

يروي عن: عمّه، وأبيه، وعنه: يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْدِ، ومعنُ بنُ عِيسَى، والواقديُّ، والقَعْنبيُّ، والدَّرَاوَرديُّ، وغيرُهُم. وثَّقه أبو داود، وقالَ أحمدُ ("): لا بأسَ به، وقالَ أبو حاتم: ليس بقويِّ، يُكتبُ حديثُهُ.

وقالَ ابنُ مَعينٍ (1): إنَّه أحبُّ إليَّ في الزُّهريِّ منِ ابنِ إسحاقَ، ومرَّةً: صالحٌ، ومرَّةً: صالحٌ، ومرَّة: ليس بالقَوِيِّ.

قيل: إنه قتلَهُ غِلْمانُهُ، وابنُّهُ لأجلِ الميراثِ، ثم قُتِلَ الغلمانُ بعدُ، وكانَ مقتلُهُ سنةَ سبع وخمسينَ ومئةٍ.

وَقَالَ الواقديُّ<sup>(°)</sup>: في خلافةِ أبي جعفرِ سنةَ اثنتينِ وخمسينَ.

خرَّجَ له الستة، وهو في «التهذيبِ»(١) مُطوَّلُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وعبد الله ، بدل بن عبد الله، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) «طبقات خليفة»، ٢٧٤، و «المعرفة والتاريخ» ١/ ٦٣٣، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي»، ص ٦١٢.

<sup>(</sup>٣) في « العلل ومعرفة الرجال » : صالح الحديث إن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) « تاريخ ابن معين » ٢/ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٥) « الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص:٤٥٣، وفيه : في آخر خلافة أبي جعفر. انتهى.

وحدَّدها ابنُ الأثير باثنتين وخمسين في « الكامل » ٥ / ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکهال » ۲۰/ ۵۵۶، و «تهذیب التهذیب» ٧/ ۲٦٢.

و «تاريخ البخاري» (۱) ، وابن أبي حاتم (۱) ، و «ضعفاءِ ابن حِبّان» (۳) ، وقال: إنّه كانَ رديءَ الحفظِ، كثيرَ الوهمِ، يخطىءُ عن عمّه في الرّواياتِ، ويخالفُهُ فيها روى عنه الأثباتُ، فلا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا انفردَ، ولم يُنصِفْ مَنْ ترك حمّّادَ بنَ سلمةَ ، وسِماكَ بنَ حربٍ، وداودَ بنَ أبي هندٍ، واحتجّ به، وبعبدِ الرّحن بنِ عبدِ الله بنِ دينارٍ. انتهى. وعنى البخاريّ بذلك.

قالَ شيخُنا(٤): ولم أَرَ له فيه غيرَ حَديثَيْنِ.

وقالَ الحاكمُ: إنها خرَّجَ له مُسلمٌ (٥) في الاستشهادِ.

٣٦٦٩ عمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مسلمِ ابنِ المولى (١)، الشَّاعرُ، مِن موالي الأنصار (٧).

مِن أهلِ المدينةِ، سكنَ بقُباءَ، وكانَ شاعراً، متقدِّماً، ظريفاً، نظيفاً، حسنَ الهيئة، لبَّاساً عَطِراً، مِن مخضرمي الدَّولتين، عَلَتْ سِنَّه، وقَدِمَ على المهديِّ، ومدحَهُ بقصائدَ عِدَّةً، فوصله بصِلاَتٍ سَنيةٍ، ومن نظمه:

 <sup>(</sup>۱) « التاريخ الكبير» ۱ / ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٢) « الجرح والتعديل» ٧/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) «كتاب المجروحين» ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك ، ٤/ ٢١٢٨ (٥٥).

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في المخطوطة والمطبوعة إلى : الموالي .

<sup>(</sup>٧) «معجم الشعراء»، للمرزباني، ص: ٣٤٢، و «الأغاني» ٣/ ٨٥، و «الوافي،٣/ ٢٩٦.

ذهبَ الرِّجالُ فَهَا أُحِسُّ رِجالًا وأرى الإقامـة بالعراقِ ضَللًا ياليتَ ناقتيَ التي أكريتُها نُحِرَتْ وأعقبَها القُلاب(١) سُعالا

في أبياتٍ، طوَّلَ ابنُ النجَّارِ ترجمته، ولم يُعيِّنْ وفاتَه.

• ٣٦٧- محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ مطرِّفٍ، القُرشيُّ، المعمَريُّ، المدَنيُّ (٢).

الماضي أبوه. عاشَ بعده طويلاً، ووُلدَ له أولادٌ، ثمَّ ماتَ. ذكرَه ابنُ صالح.

وقالَ شيخُنا في « دُرَره»(٣): إنَّه وزيرُ وُدَيِّ بن جمَّاز، صاحبِ المدينة، أثنى عليه الشِّهابُ ابنُ فضل الله في ترجمة وُدَيِّ.

٣٦٧١ عبد الله ابنِ أبي هُدْبةَ، أو هَدِيَّةَ، المَدَنُّ (١).

يروي عن: عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وعنه: يحيى بن سُليم الطائفيُّ، وثَّقَه ابن حِبَّانَ (٥)، وذكرَه البخاريُّ في «تاريخه» (١)، وقالَ أبو حاتم (٧): مجهولٌ، ولذا ذكرَه الذهبي في «ميزانه» (^).

<sup>(</sup>١) القُلابُ: داءٌ للبعير يُميته مِن يومه، وقد قُلِبَ، فهو مقلوب. «القاموس»:قلب.

<sup>(</sup>٢) « الدُّرَر الكامنة » ٣/ ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٣) « الْدُّرَرِ الكامنة» ٤٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) « الضعفاء »، لابن الجوزي ٣/ ٧٨، و « لسان الميزان» ٧/ ٧٤٠ .

<sup>(</sup>٥) « الثقات » ٩/ ٣٢.

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير » ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٧) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٨) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٦٠٣، ٤٠٤، وجعلها رجلين: ابن هدبة، وابن هدية.

٣٦٧٢ عمَّدُ بنُ عبدِ الله، الشَّمسُ الْخُجَنديُّ، نزيلُ المدينةِ (١).

قالَ ابنُ فرحونٍ (١٠): إنّه كَانَ مِن أكابرِ المجاورينَ المتأخّرين، أصحابِ المجاهدةِ والصّبرِ العظيمِ على مشقّةِ العبادة، والعُزلةِ عن النّاس، بحيثُ يسكن بكِرَاءِ خوفاً مِن مُساكنةِ أهلِ الرِّباطِ، وكانَ يعملُ أربعينيَّاتٍ، يعتزلُ فيها عن النّاسِ وكلامِهم (١٠)، ويأكلُ فيها اليسيرَ مِنَ الطعام، ولا يقطَعُ الصلاةَ في المسجدِ الشَّريفِ، بل يجعلُ على رأسِه ما يغطِّي به وجهةُ [٣٨٠/ب]، ويمنعُه الاشتغالَ بالنَّظرِ إلى ما يَشْعَلُهُ، ويأي الرَّوضة في الصفِّ الأوَّل فيصليِّ، ثمَّ يرجعُ في الحينِ إلى بيته، فلا يزالُ في صلاةٍ وذكرِ ودعاءٍ.

أخبرني السِّراجُ عبدُ اللطيفِ ابنُ العلاَّمةِ الشَّمسِ محمدِ الزَّرَنْدِيُّ، - وكانَ جَارَهُ، ودارُه تُطِلُّ عليه - قالَ: كنتُ لا أقومُ ساعةً من اللَّيلِ إلا وأسمَعُهُ إمَّا يَذْكُرُ؛ أو يَقْرَأ؛ ويدعو، ويستغفرُ مَعَ بُكاءٍ وعَويلٍ، وكانَ قد بُورِكَ له في الطَّعامِ.

أخبرني الشَّمسُ الحَليميُّ (٤) رحمَه اللهُ أنَّه أعطاه صاعاً مِن الدَّقيقِ، وقالَ: اعمل لي منه، وأرسل إليَّ كلَّ ليلةٍ منها بحَفنةٍ مطبوخةٍ. قالَ: ففعلتُ، واستمرَّ على ذلك

<sup>(</sup>۱) «المغانم المطابة » ٣/ ١٢٨٧، و «الدرر الكامنة » ٤/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) « نصيحة المشاور »، ص: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) يحتجُّ لها الصوفية بخلوة النبيِّ في غار حراء، لكن فعله هذا قبل البعثة، وقبل نزول الشرع بالأحكام.

<sup>(</sup>٤) شمسُ الدِّين، محمَّدُ بنُ يوسفَ الحليميُّ، المدني، فقية حنفيٌّ، زاهدٌ ورعٌ، رحل إلى دمشقَ، فأخذ عن علاء الدين القونوي، كان خيِّراً ورعاً، توفي سنة ٧٦٦ هـ. «نصيحة المشاور»، ص: ١٧١، و« المدرر الكامنة » ٢٤/٤ م.

مدَّةً، ثمَّ قال: اعمل منه كلَّ ليلة قُرصاً ، ففعلتُ مدَّة، ثمَّ قالَ: اعمل لي منه كلَّ ليلةِ جمعةٍ قطعة طعام رشيدية (١) للفقراءِ، ففعلتُ.

وكانَ يجتمعُ عليه في كلِّ ليلةِ جمعةٍ فقراء، فيذكرونَ إلى أن يذهبَ جزءٌ كبيرٌ مِنَ الليل، ويقدِّمُ لهم ذلك الطَّعامَ الذي لا يُظنَّ أنَّه يكفي ثلاثة، فيأكلُ منه فوقَ العشرين، ولا يزال ينفِقُ مما يعطينا حتى نَمَلَ، ثم يأخذ الفَضْلَةَ بعد ذلك.

وأخبرني بذلك جماعةٌ مِن أهلِ الخير عِمَّنْ يَعْرِفُ حالَهُ، قالوا كلُّهم: لم يُر قطُّ مثلُ بَركةِ طعامِهِ، وكان يتواجَدُ في الذِّكْرِ، ويقومُ، ويدورُ في الحَلَقَةِ (٢)، فيجدُ الجهاعةُ منه قُوَّةً وصلابةً يعجَزُ عنه أقوياءُ الشَّباب، بحيثُ إنَّ الجهاعةَ يَمَلُّونَ ولا يمَلُّ، ومتى أمسكَ على أحدٍ منهم أتعبَهُ، وكانَ قد أسنَّ وكبرَ، وكنتُ أحضرُ عندَهُ أحياناً، وكانَ له وَجُهٌ يضيءُ، عليه نورُ العبادةِ والخيرِ، وله لحيةٌ طويلةٌ، مليحةٌ، تبلغُ إلى سُرَّتِهِ، وماتَ رحمه الله عن وصيَّةٍ، وبنتٍ، وصَدَقَةٍ بجميعِ ما يملكُه (٣) حتَّى بفراشه من تحتِهِ، وذلك سنةَ أربع وستين وسبع مئة.

<sup>(</sup>١) الرَّشيدية: عجينُ فطيرٍ، يُعمل رِقاقاً، ويقطع طولاً، حين يجفَّ، ويطبخ باللَّبن غالباً. « القاموس » : رشد، و « المعجم الوسيط» ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) هذه الهيئات من التواجد والصعق والغشيان ودعوى الاستغراق والصياح والقيام والدوران عند الذكر لم يفعله رسول الله على ، ولا الصحابة من بعده ، ولا وجود لها عند السلف ، وقد كانوا ذاكرين لله في كل وقت وحين ، وكانوا أتقى لله وأخشاهم له ، فتنبه .

<sup>(</sup>٣) يوصي بالثلث أو أقل، ولا تصح الوصية بأكثر من ذلك ما لم يجزها الورثة .

وتبعَه المجدُ(١) ملخِّصاً، بأمتنِ عبارة، وأبينِ إشارة.

وكذا ذكرَه شيخنا في «دُرَره» (٢) فيمن لم يُسمَّ أبوه، فقالَ: نزيلُ المدينة، كانَ صالحاً، عابداً، مواظباً، على الصفِّ الأوَّل، منقطعاً عن النَّاس، يقطع الليلَ بالذِّكرِ، ويُحكى عنه في تكثيرِ الطعامِ عجائبُ. أرَّخَ ابنُ فرحونِ وفاتَه سنةَ أربع وستين.

## ٣٦٧٣ عمَّدُ بنُ عبدِ الله، أبو عبدِ الله التَّكروريُّ.

خطيبٌ ببلاده، ثمَّ حجَّ وسكنَ المدينةَ، وكانَ على طريقةٍ مُثلى، كثيرَ البِرِّ والإيثار، وتفقُّدِ الإخوانِ، متَّسعَ العلم. ماتَ بها سنةَ اثنتين وأربعين وسبع مئةٍ، ودُفنَ عند قبر عثمانَ، حُفرَ له بينَ القبورِ، فوجدوا قبراً معقوداً ليس فيه أحدٌ، فوضعَ فيه، قالَه شيخُنا في «دُرَرِه» (٤٠).

وسبقه ابنُ فرحونٍ (°)، فقال: كانَ من المشايخ الكبار، المشتغلين بالعلم والعملِ، خطبَ ببلدِ سلطانِ التكارِرَةِ، وهي بلدَةُ مالي، ومشى على طريقةٍ عظيمةٍ من الدِّين والعلم، والبرِّ والصَّدقة، وتفقُّد الإخوان، وصحبة العلماء، وتفقُّدهم وتعظيمِهم، ومحبَّة أو لادهم، بل كانَ فوقَ ما وُصِفَ، ثمَّ ذكرَ وفاتَه، وأنَّ

<sup>(</sup>۱) في « المغانم المطابة » ٣/ ١٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) « الدرر الكامنة » ٤/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فوجدوه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) « الدرر الكامنة » ٣/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٥) « نصيحة المشاور »، ص: ١٦٦.

الحفَّارين جاؤوا إلى جهةِ قبرِ سيدِنا عثمانَ من البقيع، فحفروا له في موضعٍ مغمورٍ بالأمواتِ منذ كانتِ المقبرة، فانكشفَ لهم قبرٌ تحت الأرض معقودٌ عليه، وهو نظيفٌ كأنه مكنوسٌ كنساً، فوُضِعَ فيه، كأنه بيتٌ نَزَلَهُ.

وقد ذكرَه ابنُ صالحٍ، فقالَ: إنَّه جاورَ بالمدينة، وبنى داراً عند سقيفةِ الخُدَّام، وكانَ ذا خُلُقٍ غريبٍ، حَسَنٍ، وقالَ لي: فتحَ الله عليَّ في مسجدِ النبيِّ ﷺ، وأراني الموضعَ الذي فتحَ اللهُ عليه فيه، رحمَه اللهُ.

٣٦٧٤ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ، أبو الوفاءِ الطُّوسيُّ (١)، عُرفَ بالقدسيِّ، شيخُ الحرمين (٢).

شيخٌ لأبي المظفَّرِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليٍّ الشيبانيِّ الطبريِّ الآي. ٣٦٧٥ مِمَّدُ بنُ عبدِ الله الأعشى، القارئ، المدَنيُّ.

يروي عن: عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ [٣٨١] الجيلانيِّ، ومحمَّدِ بنِ عمرِو بنِ عَطَاءٍ، وعنه: إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، وإبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبيرِيُّ، وثَّقَهُ ابنُ حبرًانَ (٣)، وقالَ أبو زُرعةَ: لا أعرِفُهُ، وهو في «تاريخِ البخاري» (١)، وابنِ أبي حاتم (٥).

<sup>(</sup>١) ذكره الفاسي في «العقد الثمين» ٢/ ١٥٢، في ترجمة محمد بن على الطبري.

<sup>(</sup>٢) من أهل القرن السادس الهجري.

<sup>(</sup>٣) « الثقات» (٣)

<sup>(</sup>٤) ( التاريخ الكبير ) ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٠٩.

٣٦٧٦ محمَّدُ بنُ عبدِ الله الرَّبعيُّ.

مِن ولدِ ربيعةً بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ، له زيادةٌ في المسجِدِ.

٣٦٧٧ عِمَّدُ بنُ عبدِ الله السَّبتيُّ، المَغربيُّ، ثمَّ المَدنيُّ، المالكيُّ.

قالَ ابنُ فرحون ('): إنَّهُ كانَ مِن قُدَماءِ المجاورينَ المقدَّمينَ في العِلْمِ والتعليمِ، بل مِنْ المحدِّثين بلا شَكَّ، وكانتْ له على أولادِ المجاورينَ ـ بل وأهلِ المدينة ـ يدُّ طويلةٌ، ومِنَّةٌ عظيمةٌ في تعليمِ القِرَاءاتِ، وإنْ قلتُ: إنه لم يَنْجُبُ أحدٌ مِن أبناءِ زَمَانِهِ على يَدِ غيره من المعلِّمينَ صَدَقْتُ.

وكانَ في كُتَّابِه فوقَ مِئَةِ مُتَعَلِّمٍ ما بين صَبِيٍّ يَفَاعٍ (١)، وصغيرٍ يَرَاعٍ (١)، قد رتَّبَ كُتَّابَهُ، فجعلَ العُرَفاءَ فوقَ مَن دونهم، وقدَّمَ على كلِّ طائفةٍ واحداً منهم، وانتظَمَ له سِلْكُ التَّعليمِ، أكثرُهُ بالتخويفِ والتَّهدِيدِ، وكانتْ له فِراسَةٌ عظيمةٌ في الوَلدِ قلَّ أَنْ تُخطِيءَ، حتَّى إنَّهُ ليقولُ للواحدِ منهم: أنتَ كنتَ في مكانِ كذا وكذا، وفعلتَ كذا وكذا، فيكونُ كذلك، ولذا كان يُهابُ في غَيْبَتِهِ أكثرَ مِنْ حضورِهِ.

ومما جرى لنا يوماً معه أنَّ الطَّوَاشِيَّ شفيعاً الكرمونيَّ (١) جاءَ إليه يوماً، فقالَ له: إنَّ عَمَّالَ الحَرَمِ قد فقدوا مُربَّعَةَ خَشَبٍ مدهونةً، يكون قدرُهَا ذِرَاعاً في ذراعٍ،

<sup>(</sup>۱) « نصيحة المشاور »، ص: ۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) مراهق، قال الجوهريُّ: أيفعَ الغلام، أي: ارتفع، وهو يافع. «الصحاح»: يفع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ويَراع، والواو زائدة، وأصله من اليَرْع، وهو ولد البقرة. «القاموس»: يرع.

<sup>(</sup>٤) تقدَّمت ترجمته في موضعها .

وما أظنُّ أَخَذَها إلا بعضُ الأولاد، فقال له: اذهب، فستأتيكَ إنْ شاءَ الله، ثمَّ قالَ لنا: اقرؤوا وارفَعُوا أصواتكم، ففعَلْنا، ثمَّ قالَ لنا: اسكُتُوا، فسكَتْنا، فقالَ: قم يا حسينُ فائتِ بالمربَّعَةِ، فقال: ما أخذتُها، وجعلَ يبكي، فقالَ له: اقرأ على حالك، ثمَّ دعا بعضَ الأولاد، وقال له: امضِ إلى بيته، وقل لأهلِه: حسينٌ يقولُ لكم: ابعثوا إليَّ بالمربَّعَةِ التي أتيتُكُم بها البارحة، فها كانَ إلا قليلاً إذ جاءَ بها وهو ينظرُ، فبُهتَ، فضربه، ثمَّ أمرَ جميعَ الصبيانَ فضربُوه.

وكانَ يقولُ للصبيانِ: يا فلانُ، أنت وزيرُ المدينةِ، وأنتَ تكونُ تاجِراً، وأنتَ تكونُ تاجِراً، وأنتَ تكونُ فقيهاً، في العدّى أحدٌ منهم فيها علمتُ ما توسَّمَ فيه.

وكان يعزِمُ على الجَانِّ ويستحضرُهُم، واشتهر حِجَابُهُ بالنَّفْع، فيأخذ وَرَقةً على طولِ المصرُوعِ فيكتبُها له، ويُعلِّقُها عليه، فَيَبْرَأُ مِن حينه (۱)، ولم يزل كذلك حتى فَلجُوا ابنةً له، وكانت تَزْحَفُ، ثمَّ انطلقَ نصفُها الأيمن، وبقيتُ كذلك حتى توفيِّتُ، ولم يرجعْ عن حالِه معهم، حتى فَلَجُوهُ هو أيضاً.

أصبحَ ذاتَ يومٍ وقد صُرِعَ في وَسَطَ دارِهِ، وبَطَلَ كُلُّهُ، فرأيتُهُ بعد العَزْمِ والقُوَّةِ يمشي في الأسواقِ زَحْفاً، وقد نَفَرَ عنه مَنْ كان يَعْرِفُهُ، وصار مِن الحاجَةِ

<sup>(</sup>١) هذا من الأمور التي لم يرد عليها دليلٌ من الشارع، فها كان من الرُّقى بكتاب الله وأسمائه، والأذكار الشرعية، فهو مستحبُّ، وما لا ، فلا .

والقِلَّةِ بحيثُ إنه يَسألُ ويَطلُبُ، فلا يُنظرُ إليه ابتلاءً من الله، وبَقِيَ على ذلك سنينَ متعددةً، حتَّى ماتَ في حدودِ عشرين وسبع مئةٍ، فنسألُ اللهَ العفوَ.

وتبِعَه المجدُ(١) في ذلك بالمعنى، وأنَّه ماتَ في عامِ عشرين تقريبا، وهو المسمِّى لأبيه.

ذكرَه ابنُ صالحٍ، فقالَ: الشَّيخُ، المؤدِّبُ، مِن طلبةِ أبي عبد الله القصريِّ، ختمَ عليه القرآنَ جمُّ غفيرٌ مِن أكثرِ أولادِ المجاورينَ، وقرأ عليه يعقوبُ بنُ جمالٍ (١٠)، وأخوه يوسفُ، والبدرُ ابنُ فرحونٍ وإخوته، وأولادُ الشكيليِّ الكبارِ، وقرأتُ عليه ثلاثةَ أرباعِهِ، ثمَّ عَمِيَ وبَطَلَ شِقُّه مع فقرِهِ.

٣٦٧٨ عمُّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الصِّراريُّ (٣).

مِن أهلِ المدينةِ، وصِرَارٌ (١٠): موضعٌ بها.

<sup>(</sup>۱) « المغانم المطابة» ٣/ ١٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) القاضي جمال الدِّين القُرَشيُّ، المِصريُّ، تولى الخطابة، والإمامة، والقضاء في المدينة المنورة، كان فقيهاً فاضلاً، وحاكماً عادلاً، مولده سنة ٦٨٦ هـ، ووفاته سنة ٧٤٥ هـ. «نصيحة المشاور»، ص:٢١٥، و «المغانم المطابة» ٣/ ١٣١٩، و«الدرر الكامنة» ٤/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) «الأنساب» ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل بالضاد في الموضعين، وهو تصحيف.

قالَ الخطابيُّ في « غريب الحديث » ٢/ ٥٤ : صِرارٌ: موضع على ثلاثةِ أميالٍ مِن المدينةِ على طريق العراق. وقال الفيروز آباديُّ في « المغانم المطابة» ٢/ ٨٨٦ :صِرارٌ أُطُمُّ لبني عبد الأشهل.

يروي عن: عبدِ الله [٣٨١/ ب] بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي حُسينٍ، وعنه: يزيدُ بنُ عبدِ اللَّه ابنِ الهادِ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في رابعة «ثقاته» (١). تَبعَ البخاريَّ في «تاريخه» (٢)، وقالَ أبو حاتم (٢): شيخٌ.

٣٦٧٩ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أَحمَدَ بن عميرٍ.

له ذِكْرٌ في: ابن عمِّ والدِه محمدِ بن عُميرِ .

\_ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أسعدَ بنِ زُرارةَ.

يأتي فيمن جدُّه سعدٌ ( ٣٩٨٦ ).

٣٦٨٠ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحْنِ بنِ أبي بكرِ بنِ عُبيدِ اللهِ بنِ أبي مُليكة، أبو غِرارةَ القُرشيُّ، التَّيميُّ، الجُدعانيُّ، المكيُّ (١٠).

ويقال: المَدَنيُّ. زَوْجُ جَبرةَ ابنةِ محمَّدِ بنِ ثابتِ بنِ سباع الخُزاعيةِ.

يروي عن: أبيه، وعمِّ أبيهِ، وعبيدِ اللهِ بنِ عمرَ، وغيرِهما، وعنه: أحمدُ بنُ محمَّدِ الأزرقيُّ، وأبو عاصمٍ، ومُسدَّدٌ، والمُقدَّميُّ، وإبراهيمُ بنُ محمَّدِ الشافعيُّ، وابنُ أبي أويسٍ.

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ۹/ ۳۲.

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) « الضعفاء» ، للنسائي (٢٤٥)، و « الضعفاء الكبير» ٤/١ ، و « موضح أوهام الجمع والتفريق» ١/٧٨.

قالَ البخاريُّ('): منكرُ الحديثِ، وقالَ ابنُ حِبَّانَ في «الصعفاء» (''): لا يُحْتَجُّ بِهِ، وقالَ أحمدُ وأبو زُرعةَ: لا بأسَ به، وقالَ أبو حاتم (''): مَكِيُّ، ضعيفُ الحديث، منكرُ الحديث، وقالَ ابنُ مَعينِ: لا شيءَ، وهو في «التهذيب» ('')، و «تاريخ البخاري»، وابنِ أبي حاتم، وَوَقَعَ كما في النُّسخَةِ: محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي مُليكةَ، وقالَ ابنُ عَدَيٍّ (''): قد قيلَ: إنَّ الجُدْعانيَّ غيرُ أبي غِرارةَ، وكانا في وقتٍ واحدٍ، ويُنْسَبَانِ جميعاً إلى جُدْعَانَ، فاشْتَبَها.

قالَ: ويحتملُ أَنْ يكونا واحداً، وبه جَزَمَ الخطيبُ، ومِمَّنْ نَسَبَهُ مَدَنياً ابنُ عُقدةَ في «تاريخه»، وكذا قالَ ابنُ حِبَّانَ: مِنْ أُهلِ المدينةِ، واقتصرَ عليه الذَّهبيُّ في «تاريخه» (٢).

- عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحْنِ بنِ أَبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ بنِ أَبِي قُحافةَ. يأتى قريبا فيمن جدُّه عبدُ الله(٣٦٩١).

٣٦٨١ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ ثَوبانَ، أبو عبدِ اللهِ القُرشيُّ، العامريُّ (٧).

<sup>(</sup>١) « التاريخ الكبير » ١/ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) «كتاب المجروحين» ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٥٩٠، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) « الكامل في الضعفاء » ٦/ ٢٢٦٢ .

<sup>(</sup>٦) « تاريخ الإسلام » ١١ / ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى ٥/ ٢٨٣، و «طبقات خليفة»، ٢٤٨، و «المعرفة والتاريخ» ١/ ٤٢٠.

مولى بني عامر بنِ لُؤيِّ. عِدادُهُ في أهلِ المدينةِ. ذكرَه مسلمٌ "في ثالثةِ تابعي المدنين. يروي عن: أبي هريرة، وابنِ عمر، وابنِ عبَّاسٍ، وأبي سعيدٍ (١)، وفاطمة ابنةِ قيسٍ، وجابرٍ، وعنه: عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ مولى الأسودِ، والزُّهريُّ، ويحيى بنُ أبي كثيرٍ، ويزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسيطٍ، ويحيى بنُ سعيد، وآخرون.

وهو ثقة خرَّجَ له الأئمة، وذُكرَ في «التهذيب» (٣)، و « ثقات ابن حِبَّان » (٤)، و هو ثقة خرَّجَ له الأئمة، وذُكرَ في «التهذيب» و قالَ: مولى الأخنسِ بنِ شُريقٍ، ومرَّة: مولى بني عامرٍ، و «تاريخ البخاري» (٥)، وابنِ أبي حاتم (١)، ونَقَلَ عن أبيه أنه قالَ: إنَّهُ مِنَ التابعين لا يُسألُ عنه، وعن أبي زُرعةَ: أَنَّهُ مَدَنيُّ، قُرشيُّ، مِن بني عامرِ بنِ لُؤَيِّ، ثِقَةٌ.

٣٦٨٢ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ جَبرِ الأنصاريُّ.

عِدادُهُ في أهلِ المدينةِ، وهو محمَّدُ ابنُ أبي عَبْسٍ. قالَه البخاريُّ في «تاريخه» (٧)، وقالَ ابنُ أبي حاتم (٨): عن أبيه: إنَّهُ يروي عن: أبيه عَنْ جَدِّهِ: وعنه: ابنُهُ.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/ ۲٤٤ (۸۰۲).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: محمد بن عبد الرحيم.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٢٥ / ٥٩٦ ، و«تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٥/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير » ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣١٢.

<sup>(</sup>V) « التاريخ الكبير » ١٦٠/١ .

<sup>(</sup>A) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣١٢.

٣٦٨٣ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ حارثةَ بنِ النُّعمانِ(١).

ويقال: اسمُ جَدِّه عبدُ الله بنُ حَارِثَةَ. أبو الرِّجالِ، وأبو عبد الرَّحمنِ الأنصاريُّ النَّجَارِيُّ، وأبو عبد الرَّحمنِ الأنصاريُّ النَّجَارِيُّ، أحدُ الثِّقات. ذَكَرَهُ مسلمٌ (٢) في رابعةِ تابعي المدنيين.

يروي عن: أمِّهِ: عَمْرَةَ ابنةِ عبدِ الرَّحْنِ بنِ سَعْدِ بنِ زُرارَةَ، وأنسِ بنِ مالكِ، وعنه: بنوهُ مُحُمَّدٌ، وحارِثَةُ، وعبدُ الرَّحْنِ، ويحيى بنُ سَعيدِ الأنصاريُّ، والشوريُّ، والشوريُّ، ومالكُّ، وسعيدُ بنُ أبي هلالِ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ العُمريُّ، والضَّحَّاك بنُ عثمانَ، ومالكُّ، وسعيدُ بنُ عمدِ بنِ طَحْلاءَ، وأبو سعيدٍ مولى بني هاشم، وكانَ أحدَ ويعقوبُ بنُ محمدِ بنِ طَحْلاءَ، وأبو سعيدٍ مولى بني هاشم، وكانَ أحدَ الثقاتِ. وثَقه أحمدُ (")، وابنُ مَعينِ (نُ ، وأبو حاتم، شمَّ ابنُ حِبَّان، وخرَّجَ له الشَّيخان (٥)، وذُكرَ في « التهذيب» (١)، و « تاريخ البخاري » (١) (٣٨٢ / أ] وابن

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» القسم المتمم، ص ۲۸۷، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٤٤٣، و «الإكيال» ٤/ ٣٢.

<sup>(</sup>۲) « الطبقات » ۱/۲۲۳ (۱۰۳٤).

<sup>(</sup>٣) «العلل» لأحمد ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) « تاريخ ابن معين » ٢/ ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٥) البخاري في كتاب الصلح، بابٌ: هل يشير الإمام بالصلح (٢٧٠٥) ، ومسلم في الحج، باب: الطِّيب للمحرم ٢/ ٨٤٧ (٣٨).

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال » ٢٥/ ٢٠٢، و«تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>V) « التاريخ الكبير » ١/٠٥٠ .

أبي حاتم (١)، و «ثقات ابن حِبَّان »(١) ، وإنها كُنِّي أبا الرِّجال؛ لأَنَّهُ كانَ له عَشَرَةُ بنينَ رجالٌ، وجدُّهُ حارثةُ بدريُّ.

٣٦٨٤ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامِ بنِ المغيرةِ بـنِ عبـدِ اللهِ بـنِ عمرَ بنِ علم بنِ المعرَب عبـدِ اللهِ بـنِ عمرَ بنِ مخزوم المخزوميُّ، القُرَشيُّ، المدَنُّ (٣).

أخو أبي بكر وإخوتِه. ذكرَه مسلمٌ (٤) في ثالثة تابعي المدنيين. يروي عن: عائشة، وعنه: الزُّهريُّ، وهو مُقِلُّ لا يكاد يُعرف.

قالَ ابنُ سعدٍ (°): كانَ ثقةً قليلَ الحديث، وذكرَه في الطبقةِ الأولى مِن المدنيين، وقالَ النَّسائيُّ: ثقةٌ، ونقلَ الأزديُّ في «ضعفائه» عن ابنِ مَعينٍ: ليس حديثُهُ بشيءٍ، وعَن خرَّجَ له مسلمٌ (۱)، وذُكرَ في «التهذيب» (۷)، و «تاريخ البخاري» (۸).

٣٦٨٥ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحسينِ القطَّانُ.

 <sup>«</sup> الجرح والتعديل » ٧/ ٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) « الثقات » (٢) T77/٧.

<sup>(</sup>٣) «المعرفة والتاريخ» ١/ ١٩١، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي»، ص٩١، ٥٩، و « الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) « الطبقات » ١/ ٢٣٨ (٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) « الطبقات الكبرى » ٥/ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة ٤/ ١٨٩١ (٢٤٤٢) .

<sup>(</sup>V) « تهذیب الکمال » ۲۰/ ۹۸ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۲۷۷ .

<sup>(</sup>۸) « التاريخ الكبير » ۱/ ه ۱۸.

ويلقَّبُ صلاحَ الدِّين، مِمَّنْ سَمِعَ في رمضانَ سنةَ اثنتين وثمان مئةٍ على الـزَّينِ المراغيِّ في «تاريخه للمدينة».

٣٦٨٦ عمَّدُ بنُ عبدُ الرَّحنِ بنِ أبي الحَكم الحَكميُّ، الأوسيُّ.

مِن أهلِ المدينةِ. كانَ ينزِلُ في بني أُمَيَّةَ بنِ زَيْدِ (١٠). يروي عن: طلحة، وعنه: يعقوبُ بنُ سُفيانَ. قالَه ابنُ حِبَّان في رابعةِ «ثقاته» (٢٠).

٣٦٨٧ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ خلاَّدِ الأنصاريُّ.

مِن أهلِ المدينةِ. عن: أمِّ مبشِّر، ولها صُحبةٌ، وعنه: يحيى بنُ عبدِ الله بنِ أبي قَتَادَةَ. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته»(٦) ، تبعاً للبخاريِّ في «تاريخه» (١) ، كَما تَبِعَهُ ابنُ أبي حاتم (٥).

٣٦٨٨ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ رَدَّادِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شُريحِ بنِ مالكِ القُرشيُّ، العامريُّ (٢).

مِن أهلِ المدينة، مِنْ وَلَدِ ابنِ أمِّ مَكتُوم. يروي عن: عبدِ الله بنِ دينارٍ، وسهيلِ بنِ أبي صالحٍ، ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، وعنه: بِشرُ بنُ مُعاذٍ، ويعقوبُ بنُ حميدِ

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل وفي المطبوعة: يزيد، وهو خطأ ، وانظر: « جمهرة أنساب العرب »، ص:٣٣٣ .

<sup>(</sup>۲) « الثقات » ۹/۹ .

<sup>(</sup>٣) «الثقات » ٥/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١/٠٥٠ .

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل » ٧/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء »، لابن الجوزي ٣/ ٧٥، و«لسان الميزان » ٧/ ٢٨٥.

بنِ كاسب، وإسماعيلُ بنُ أبي أويس، وعبدُ الله بنُ نافع الصَّايغُ، ومعاويةُ بنُ هشام. ذكرَه ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (۱)، وقالَ: كانَ يُخْطِيءُ.

وقال ابنُ عَديِّ المَّيْ اللَّهُ ما يرويه غيرُ محفوظٍ، وقالَ الأزديُّ: لا يُكتَبُ حديثُهُ، وقالَ أبو حاتم ("): ليسَ بقويِّ، ذاهبُ الحديث، ولم يقرأ كما قال ابنه عليهم حديثه ، وقالَ أبو زرعة: مدنيٌ، ليِّن، وقالَ الذَّهبيُّ في «المغني» (أ): ضعَقُوه. وذكرَه في «الميزان» (أ)، وأوردَ له عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عمرةَ، عن رافع بنِ خديجٍ مرفوعاً (الله عن يحيى بن سعيدٍ، وقالَ السب بصحيح، وقد صحَّ في مكةَ خلافه .

\_ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ زُرارةَ. فيمن جدُّهُ سعدٌ قريبا (٣٦٨٩).

٣٦٨٩ عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي الزِّنادِ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، أبو عبدِ اللهِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، أبو عبدِ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ۷/ ٤٣١ .

<sup>(</sup>Y) «الكامل في الضعفاء » ٢١٩٧/٦.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) «المغنى» ٢/٦٠٢.

<sup>(</sup>٥) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٦٢٣ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدى في « الكامل » ٦/ ٢١٩٨، وهو ضعيف، كما قال المصنف.

<sup>(</sup>٧) «الضعفاء »، لابن الجوزي ٣/ ٧٥ ، و « لسان الميزان» ٧/ ٢٩٤

وقد يُنسب إلى جدِّه، فيقال: محمَّدُ ابنُ أبي الزِّناد.

كانَ بينَهُ وبينَ أبيه سبعَ عشرةَ سنةً، وفي الموتِ إحدى وعشرينَ ليلةً، فاشتَرَكَ مع أبيه في رجاله، سَمِعَ هشامَ بنَ عُرْوَةَ وطَبَقَتَهُ.

قيل: لم يحدِّث عنه إلا الواقديُّ، وقد ضعَّفَهُ ابنُ مَعينِ<sup>(۱)</sup>، ووثَّقَهُ ابنُ سعدٍ<sup>(۲)</sup>، وأطنَبَ في وصفه، وكذا وثَّقه ابنُ حبِّانَ<sup>(۳)</sup>، وقال: مات بِبَغدَادَ<sup>(۱)</sup>، سنة أربع وتسعينَ ومِثَةٍ، وهو ابنُ سبع وخسينَ سَنةً .

روى عنه الدّرَاوَرْدِيُّ، وقالَ أبو حاتم (°): روى عن أبيه، وعنه: بعضُ المَدَنِينَ. وهو في «تاريخِ البخاري» (۱)، وابنِ أبي حاتم، و «الميزانِ» (۱) للذَّهبيِّ، وقالَ: ماتَ قديمًا مع والدِهِ. قالَ ابنُ سعد: عَاشَ بعد أبيه أياماً، وأبوهُ أسَنُّ منهُ بِسَبْعَ عشرةَ سنةً، وذكرَه ابنُ عَديًّ (۸) مُحتَصَراً. [ ۲۸۲/ ب]

٣٦٩- عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي سارةً.

<sup>(</sup>۱) « تاريخ ابن معين » ، رواية الدارمي ١/ ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) « الطبقات الكبرى » ٥/ ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) « الثقات » ٩/ ٩٣.

<sup>(</sup>٤) « تاریخ بغداد » ۲/ ۳۰۵.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير » ١/ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٧) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>۸) «الكامل» ٦/ ٢٢٢٢.

مدَنيٌّ. بيَّضَ له ابنُ أبي حاتم (۱) . عن: أبيه، وقالَ: قرأ على العَبَّاسِ بنِ محمَّدٍ الدُّوريِّ، سمعتُ ابنَ مَعينِ يقولُ: هو صدوقٌ ثقةٌ.

٣٦٩١ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ سعدٍ، أو أسعدَ بنِ زُرارةَ الأنصاريُّ، المدنُّ (٢).

ابنُ أخي عمرة ابنةِ عبدِ الرَّحنِ، وهو محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ ، ورُبَّم نَسبُوهُ لَجَدِّهِ عبدِ اللهِ، ورُبَّم نَسبُوهُ لَجَدِّهِ الأَعلى، فيقال: محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ ذُرَارَةَ، أو ابنِ أبي ذُرارَةَ، وقيلَ: غيرُ ذلكَ.

يروي عن: جابر، وأبي سَعيد، وعَمَّتِهِ عَمْرَة، وأختِها لأمِّها أمِّ هِشامِ ابنةِ حارثةَ بنِ النُّعانِ، وخالِهِ يحيى بنِ أسعَدِ، وابنِ كَعْبِ بنِ مَالكِ، ومحمَّدِ بنِ عمرو بنِ النُّعانِ بنِ عَلِيِّ، والأعرَجِ، وسالمِ بنِ عبدِ الله، وعنه: جماعةٌ منهم: شُعبةُ، ويحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، ويحيى بنُ أبي كثيرٍ، وابنُ عيينة، وقالَ: يقولون: هذا عاملُ عمرَ بن عبدِ العزيز. يعنى: على المدينةِ، فجلستُ إليه وأنا ابنُ خمسَ عشرَةَ سنةً.

وكذا قالَ أبو حاتم (٣): إنَّهُ كانَ والياً على المدينةِ في زمانِ عمرَ بنِ عبدِ العزيـز، وجَزَمَ به غيرُ واحدٍ كالذَّهبيِّ.

<sup>(</sup>۱) « الجرح التعديل » ٧/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ خليفة» ص ٣٥٦، و «المعرفة والتاريخ» ٢/ ١٠٨، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣١٦.

وثَّقَهُ النَّسائِيُّ، وابنُ حِبَّانَ (۱)، وابنُ سعدٍ (۲)، وصرَّحَ بأنَّ عَمرةَ عمَّةُ أبيهِ، وقالَ: تُؤفِي سنةَ أربعِ وعشرينَ ومئةٍ.

وقالَ ابنُ أبي خَيثمةَ: سمعتُ مُصعَبَ بنَ عبدِ الله، يقولُ: إنَّهُ كانَ والياً لِعُمَرَ بنِ عبدِ الله، يقولُ: إنَّهُ كانَ والياً لِعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ على اليَهامَةِ، وكان رَجُلاً صالحاً.

قلتُ: وقوله: على اليهامَةِ يخالفُ ما تَقَدَّمَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ والياً عليهِا، فلا مانِعَ منه.

وقد خَرَّجَ له الأئِمَّةُ، وذُكِرَ في «التهذيب» (٣)، و « تاريخ البخاري (١٠)، وابن أبي حاتم.

وكلُّ مِنْ سَعْدٍ وأسعدَ صحيحٌ، فأسعدُ جَدُّه مِن قِبَلِ أُمِّهِ.

٣٦٩٢ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ، أبو الفضائلِ.

قراً في سنةِ اثنتين وثمانين وسبع مئةٍ بالمدينة «صحيحَ مسلم» على الموفَّقِ أبي الخير محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ يُوسُفَ الزَّرَنْديِّ (°).

- محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حارثةَ [بن (١)] النُّعمانِ.

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ٥/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) « الطبقات الكبرى »، القسم المتمم ، ص: ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) « تهذيب الكمال » ٢٥/ ٦٠٩ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>٥) تقدَّمت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٦) سقطت لفظة: بن، وقد تقدُّم اسمه على الصواب.

مضى فيمن جدُّه حارثةُ (٣٦٨٣).

- عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ سعدِ بنِ زُرارةَ. مضى قريبا (٣٦٩١) .

٣٦٩٣ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ، أبو<sup>(۱)</sup> عَتيقِ التَّيميُّ (۱). حفيدُ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، أفضلِ الأمَّةِ بعد الرسولِ ، ابنِ أبي قُحافةَ.

له رُؤيةٌ من النبيِّ عَلَيْكُم ، وحينئذٍ فهم أربعةٌ من نَسَقِ الصحابة.

قالَ ابنُ حِبَّانَ (٢): وليسَ هذا لأحدٍ من هذه الأمَّة غيرِهم.

قلتُ: يعني بقيدِ الذُّكورِ<sup>(۱)</sup>، وإلا فعبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ أمُّه أسهاءُ ابنةُ أبي بكرِ بنِ أبي قُحافةَ، وعبدُ الله له روايةٌ.

نَعَمْ ثَمَّ جَمَاعَةٌ أربعةٌ من الذُّكور غيرَ أنَّهُ مختلَفٌ في الرابع (٥)، وهذا في ثاني «الإصابة»(١).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: ابن، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) « الاستيعاب» ٣/ ٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٣/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في المخطوطة إلى : المذكور، وفي المطبوعة إلى : بقية المذكور ؟

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في « الإصابة »: وقد يُلحق بذلك ابنُ أسامة بن زيد بن حارثة، وذكر الواقدي أنَّ أسامة زوَّجه النبيُّ ﷺ، وولُد له في عهده .

<sup>(</sup>٦) « الإصابة » ٣/ ٤٧٤ .

٣٦٩٤ عبد الرَّحن بن عبد الله بن عمد الله بن عمد الله بن عبد الرَّحن بن حسين، الشَّمسُ ابنُ الزَّين، المدَنيُّ، الشُّافعيُّ، سِبطُ النُّورِ عليِّ بن عبد الرَّحن بن حسين بن القطَّان الماضي (۱)، أمَّه زينبُ، ويُعرف: بابنِ زينِ الدِّينِ، وكسِلَفِهِ بابنِ القطَّان (۱). ولدَ في رجب سنة اثنتين وستين وثهانِ مئةٍ بالمدينة.

وحَفِظَ بها القرآنَ، وَجَوَّدَهُ فيها على الشَّمسِ ابنِ شرفِ الدِّينِ الشُّشْتَرِيِّ، بل تَلاهُ عليه إفراداً وجمعاً للعشر في خَتْمَتَينِ، انتهى في الثانية إلى الرحمن، و «المنهاجينِ»، و «أربعي النوويِّ»، و «الألفِيَّتينِ» (")، و «الشاطِبِيَّتينِ» (أ) ، والطيِّبةَ الجزريةَ» (أ)، وقراءة نافع [ ٣٨٣ / أ] لابن بري، وربع « توضيح» (أ) ابنِ هشام.

وعَرَضَ على أبي الفرجِ المراغيّ، والشِّهابِ الإبشيطيّ، وحضرَ دروسَهُ بـأَخَرَةِ، وسَمِعَ على أوَّلِم بقراءَةِ وَلَدِهِ الشَّمْسِ. ثُمَّ قرأ في سنةِ تسعينَ على الوَلَدِ جميعَ «الصَّحيح». وكذا قرأ على الجمالِ عبدِ اللهِ ابنِ القاضي عبدِ الدرحمنِ بن محمدِ بن صالح أشياءَ.

<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجمته، وهو في « الضوء » ٥/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) لم يذكره المؤلف في « الضوء اللامع » .

<sup>(</sup>٣) يريد بهما: « ألفية النحو »، لابن مالك، و « ألفية الحديث »، للعراقي .

<sup>(</sup>٤) يريد بهما: « الشاطبية في القراءات السبع»، للإمام الشاطبي، وتتمتها: « الـدُّرة في القراءات الـثلاث المتممة للعشر»، تأليف ابن الجزري .

<sup>(</sup>٥) « منظومة الطيبة »، وهي ألفية في القراءات العشر، لابن الجزري ، مطبوعة.

<sup>(</sup>٦) يريد به : « أوضح المسالك لألفية ابن مالك» .

وأخذَ في ابتدائِهِ عن الشَّمْسِ العَوفيِّ في الفقهِ وأصولِهِ والعربيةِ.

ودخلَ مصرَ، فَتَلا بالعشرِ على كلِّ من الزَّينينِ جعفرِ السنهوريِّ (۱)، والهيتيِّ (۲). وقرأ على الجوجريِّ جانباً من «التَّوضيحِ »، وحضرَ دروسَهُ، وكذا دروسَ ابنِ قاسم (۳)، وقرأ عليهِ من شرحيه على «المنهاجِ»، و «الألفيةِ »، وعلى الجلالين: البكريِّ (۱)، وابن الأسيوطيِّ، ولازمَ الشَّرَفَ عبدَ الحَقِّ هناكَ، بل وبالحرمينِ في الفقهِ وأصولِهِ والعربيَّةِ وغيرِها، بل حَلَّ عليه قطعةً مِن «الشاطبيَّةِ »، وقرأ على الفقهِ وأصولِهِ والعربيَّةِ وغيرِها، بل حَلَّ عليه قطعةً مِن «الشاطبيَّةِ »، وقرأ على

<sup>(</sup>١) جعفرُ بنُ إبراهيمَ السَّنهوريُّ، فقيه شافعيُّ، من أئمة القراءات، له: « الجامع المفيد في صناعة التجويد»، مولده سنة ٨٩٠ هـ، ووفاته سنة ٨٩٤ هـ. « الضوء اللامع » ٣/ ٢٧، و « القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي» ٢/ ٢٤، و « نظم العقيان » ، ص: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) ما أثبته هو الصواب، في المخطوطة والمطبوعة : الهيثمي، وهو تحريف ، فالهيثمي هو علي بن أبي بكر، مولده سنة ٧٣٥ هـ.، ووفاته سنة ٨٠٧ هـ.، فقد توفي قبل ولادة المترجم بحوالي ٦٠ سنة. «الـضوء اللامع » ٥/ ٢٠٠، و «القبس الحاوى لغرر ضوء السخاوي » ٢/ ٤٨٨ .

والهَيتي هو عبدُ الله بنُ علي الأزهري، فقيه شافعيٌّ، أخذ عن الشرف السبكي، والعبَّادي، مات في رجب سنة ٩١ هـ عن نحو سبعين سنة . « الضوء اللامع» ٥/ ٣٤، و « القبس الحاوي» ١/ ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الشمس محمَّدُ بنُ قاسم، الشَّافعيُّ، القاهريُّ، فقية، مشاركٌ في الحديث ، له: «شرح المنهاج» ، في الفقه، مولده سنة ٨١٧ هـ، ووفاته سنة ٨٩٣ هـ. « الضوء اللامع » ٨/ ٢٨٢، و «الذيل التام على تاريخ الإسلام» ٢/ ٤٧٢ ، و «القبس الحاوي» ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) محمدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ البكريُّ، عالمٌ مشارك، ولي قضاء الإسكندرية، له « شرح المنهاج» في الفقه، مولده سنة ٨٠٧ هـ، ووفاته سنة ٨٩١ هـ. « النضوء اللامع » ٧/ ٢٨٤ ، و « البدر الطائع » ٢/ ١٨٢ .

السِّراجِ مُعَمَّرٍ (١) «ألفيَّة النَّحُو» حين كان عندَهم، وكذا دخل دمشق، وقرأ على التقيِّ ابنِ قاضي عجلون (١) بالقاهرة أيضاً في سنة إحدى وتسع مئة، وحضر دروسَ الزَّينِ زكريا، وأخذ كلاً مِن «ألفيتي» النحوِ والحديثِ عن البرهانِ ابنِ أبي شريفٍ، وسَمِعَ في الكتب السِّتَّةِ، و «الموطَّأِ» وغيرها على الفخر الدِّيميِّ، ولازمَ قبلَ ذلكَ وبعده الشريفَ السمهوديَّ، وما أظنُّ أخذَ عنه أفضلُ منه، وسَمِعَ بمكة من النَّجْمِ ابنِ فهدٍ « المسلسلَ»، و «الثلاثياتِ »، وعليَّ في المجاورةِ الثَّانيةِ بالمدينةِ أشياء، ثمَّ قرأ عليَّ في التي بعدها شرحي لـ «تقريبِ النووي » بحثاً، وأقرأ الطلبة بالمسجدِ النبويِّ، ونِعْمَ الرَّجلُ فضلاً وتودُّداً.

[ وأقول: وقد صارَ شيخَ القُرَّاءِ بالمدينةِ الشَّريفةِ، وإمامَها وخطيبَها، وأحدَ المدرِّسين المفتين فيها، وكانت ولايتُهُ لخطابَتِها وإمامَتِها في سنة ستِّ، واستمرَّ مباشراً لها مع بلاغتهِ وفصاحَتِهِ، لم يُعزَلْ منها إلا مُدَّةً يسيرةً في سنة ثلاث عشرة وتسع مئةٍ، ثم ماتَ بعد تعلُّلِهِ مُدَّةً في ليلةِ الأربعاء خامسَ عشرَ صفرَ عامَ ثلاثينَ وتسع مئةٍ بالمدينةِ، ودُفِنَ بالبقيع رَحِمَهُ الله تعالى، ولم يخلِّف ببلِدِه مثلَه، وباشرَ الخطابة بعده وَلَدُه الزَّينُ عبدُ الحَقِّ، ثمَّ تركها رغبةً فيها لعجزِهِ عن القيام بها

<sup>(</sup>۱) السراج مُعَمَّرُ بنُ يحيى، المكيُّ، المالكيُّ، جاور بالمدينة مدة، وأقرأ بها، وأذن له شيوخه بالإفتاء، لـه: «شرح قطر النـدى»، في النحـو، مولـده سـنة ٨٤٨ هـ، ووفاتـه سـنة ٨٩٧ هـ. «الـضوء اللامـع» ٢/١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ عبدِ الله، فقيه شافعيٌّ ، له: « تصحيح المنهاج» و« التحرير» كلاهما في الفقـه، مولـده سـنة ٨٣١ هـ، ووفاته سنة ٨٧٦ هـ. « الضوء اللامع » ٨/ ٩٦ .

- محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي مُليكةَ.

هو: ابنُ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرِ بنِ عبيدِ الله ، مضى (٣٦٨٠).

٣٦٩٥ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عَنَجٍ (٢).

وقيل: اسمُ جدِّه يزيدُ بنُ عَنَجِ المدنيُّ، نزيلُ مصرَ.

يروي عن: نافع مولى ابن عمر، وعنه: الليثُ بنُ سعدٍ. ذكرَه ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (٣) تبعاً له «تاريخ البخاري» (١) وابن أبي حاتم (٥) ونقلَ عن أبيه: أنه صالحُ الحديث، لا أعلمُ روى عنه غيرُ الليثِ، وقالَ أحمدُ: شيخٌ، مقارِبُ الحديث.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين من زيادات الناسخ، وليست من المؤلف ؛ لأنَّ هذه الأمور المذكورة جرت بعد وفاة المؤلف الإمام السخاوي، إذ كانت وفاته سنة ٩٠٢ هـ، فليُعلم ذلك .

<sup>(</sup>٢) «رجال مسلم» ٢/ ١٩١، و«الكاشف» ٢/ ١٩٣ (٩٩٨).

وهو بالعين المهملة. كذا قيَّده ابنُ حجر في « التقريب» ، في الأبناء: ابن عَنَج، ووضع تحت العين عينا صغيرة مهملة، وسبقه شيخه الفيروزآبادي، فقال في « القاموس »: عنج: وعَنْجٌ، ويحرَّك: جدُّ عبد الرحمن بن محمد، من كبار أتباع التابعين.

<sup>(</sup>٣) « الثقات» ٧/ ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير» ١/ ٢٥٥

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل» ٧/ ٣١٧.

روى عنه الليث، وقال أبو داود: مِن أهلِ المدينة، كانَ بمصرَ، روى عنه الليثُ نحوَ ستِّينَ حديثاً.

وقالَ ابنُ حِبَّان في «الثقات»: حدَّثَ عن نافع بنسخةٍ مستقيمةٍ، وقد خرَّجَ له هو، ومسلم (۱)، والنَّسائيُّ (۲)، وذُكرَ في « التهذيب» (۳).

٣٦٩٦ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ الزُّهريُّ، القُرشيُّ، المَدَنيُّ.

يروي عن: أبي سعيدِ الخدريِّ، وعنه: ابنهُ عبدُ الوَاحِدِ، ومحمدُ بنُ المنكدِرِ. قالَه ابنُ حِبَّان في ثانيةِ «ثقاته» (٤)، تبعاً لـ « تاريخ البخاري» (٥)، وكذا ذكرَه ابنُ أبي حاتم (١) عن أبيه، وسمَّى فيمَنْ روى عنه: عبدَ اللهِ المدنيَّ، وهو في ثاني «الإصابة» (٧).

٣٦٩٧ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ ابنِ لَبيبةً (^).

<sup>(</sup>١)كتاب المساقاة، باب:المساقاة والمعاملة بجزءٍ من التمر والزرع ٣/ ١١٨٧ (٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب المزارعة، باب: ذكر الألفاظ المأثورة في المزارعة ٧/ ٥٣ (٣٩٢٩).

<sup>(</sup>٣) « تهذيب الكمال» ٢٥ / ٦١٨، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير » ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣١٥ .

<sup>(</sup>V) «الإصابة» ٣/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٨) «طبقات خليفة» ٣٢١، و «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٤١، و «الكاشف» ٢/ ٩٣ ( ٤٩٩٩) .

ويقال: ابنُ أبي لَبيبة المدَنيُّ، مولى بَنِي هاشمٍ، [٣٨٣/ ب] ولَبيبةُ أُمُّه، وأبو لبيبةَ كُنْيَةُ أبيه، واسمُهُ وردَانُ.

يروي عن: سعيد بنِ المسيَّب، وعمرَ بنِ سعدِ بن أبي وقَّاص، وعبدِ الله بنِ أبي سليهانَ، والقاسم بنِ محمَّد، وعبيدِ الله بنِ عليِّ بنِ أبي رافع، وأرسلَ عن سعدِ بنِ أبي وقَّاص، وعليِّ بنِ أبي طالبِ (۱). روى عنه: حفيدُهُ يحيى بنُ عبدِ الرَّحن، ويحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، ويحيى بنُ أبي كثيرٍ، وسعيدُ بنُ أبي أبيوبَ، وحاتمُ بنُ بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، ويحيى بنُ أبي كثيرٍ، وسعيدُ بنُ أبي أبي أبيوبَ، وحاتمُ بنُ إسماعيلَ، ووكيعٌ، وأسامةُ بنُ زيدِ الليثيُّ، ومحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرِ و بنِ عُثمانَ، وجعفرُ بنُ محمدٍ، ومحمدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحارِثِ بنِ هشام.

ذكرَهُ ابنُ حِبَّان في ثانيةِ «ثقاته» (ألله بروايتِهِ عن سعدٍ، ثُمَّ في ثالثتها الله بروايتِهِ عن سعدٍ، ولم يذكر البخاريُّ في «تاريخه» (ألم) روايتَهُ عن سعدٍ.

وقالَ ابنُ أبي حاتم (٥): أخبرنا ابنُ أبي خيثمةَ فيها كتب إليَّ: سمعتُ ابن مَعينٍ يقول (٦): ابنُ أبي لَبيبةَ الذي يحدِّثُ عنه وكيعٌ ليس حديثُهُ بشيءٍ.

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: بن أبي وقاص؟!، والتصحيح من «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>۲) « الثقات» ٥/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) « الثقات» ٧/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير» ١/١٥١.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) « تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٣/ ٦٥ .

وقالَ ابنُ سعدٍ (۱): كانَ قليلَ الحديثِ، وقالَ الدَّارِقطنيُّ (۱): ضعيفٌ، وذُكرَ في «التهذيب» (۱).

٣٦٩٨ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحن بنِ مُجبِّرٍ (١٠).

بضمِّ الميم، ثم الجيم، [ثمَّ باءٌ (°)] مشدَّدةٌ مفتوحةٌ؛ لكونه كانَ وقع فتكسَّر، فقالت عَمَّتُه حفصةُ: هو المجبَّر، ابن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ العَدَويُّ، المُمَريُّ، المَدنيُّ.

عن: نافع ، وعطاء ، وزيد بنِ أسلم ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ القَاسِم ، ويحيى بنِ سعيدِ الأنصاريِّ ، والعلاء بنِ عبدِ الرَّحنِ ، وعنه: سعيدُ بنُ سُليمانَ الواسطيُّ ، وبشرُ بنُ الأنصاريِّ ، والعلاء بنِ عبدِ الرَّحنِ ، وعنه: سعيدُ بنُ هَارُونَ ، وهُ شيمٌ ، والحجاجُ بنُ الوَليدِ ، وحفصُ بنُ عمرٍ و العُمَرِيُّ ، ويزيدُ بنُ هَارُونَ ، وهُ شيمٌ ، والحجاجُ بنُ المنهالِ ، وعبدُ الله بنُ رَجَاءٍ ، وغيرُهم .

قالَ ابنُ مَعينٍ (٦): ليسَ بشيءٍ.

وقالَ البُخاريُّ (۲): سَكَتُوا عنه.

<sup>(</sup>۱) « الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) « الضعفاء والمتروكون »، ص:٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال » ٢٥/ ٠٦٠، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبير» ٤/ ١٢، و «الإكمال»، ص:٣٧٩، و «تعجيل المنفعة» ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقطٌ من الأصل.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ ابن معين» ٢/ ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٧) لم يُذكر في « التاريخ الكبير»

وقالَ النَّسائيُّ: مَتروكٌ.

وقالَ ابنُ عَدِيِّ (١): مع ضَعفِهِ يُكتَبُ حديثُهُ .

وقالَ ابنُ حبَّانَ في «الضعفاء»(١): روى عنه يزيدُ بنُ هارونَ، والعِراقيونَ، مِّنْ يَتَفَرَّدُ بالمُعْضِلاتِ عَنِ الثِّقَاتِ، ويأتي بأشياءَ مَنَاكِيرَ، عن أقوامٍ مشاهيرَ، لا يُحتَجُّ به.

وقالَ أبو حاتم ("): ليسَ بِقَوِيِّ، روى عنه هُـشيمٌ، فقـالَ: ثنـا محمـدُ بـنُ عبـدِ الرَّحنِ القرشيُّ، يكني عن اسمِ جدِّه، لكن لا يُفطَنُ له.

وقالَ أبو زُرعة: واهي الحديث، وهو في «الميزان»('')، وكرَّره في «اللسان»('')، ونسبه الذَّهبيُّ في « تاريخه»(۱) مَكنِياً، وما رأيتُ ذلك الآن لغيره، بل قال هو في « الميزان »: البصريُّ.

٣٦٩٩ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ خُليفِ ('') بنِ عيسى بنِ عَمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ خُليفِ أب بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ على أب الحَرمِ عَمَّاس بنِ بدرِ بنِ يوسفَ بنِ عليِّ بنِ عثمانَ، الرَّضيُّ أبو حامدِ ابنُ التقيِّ أبي الحَرمِ

<sup>(</sup>۱) « الكامل» ٦/ ٢١٩٦.

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٥) «لسان الميزان» ٧/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) « تاريخ الإسلام » ص: ١٢٦٠ .

<sup>(</sup>٧) وقعت في الأصل: خلف، وهو تحريف، وانظر: مصادر الترجمة .

ابنِ الحافظِ الجهالِ أبي عبدِ اللهِ ابنِ أبي جعفرٍ الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، المدَنيُّ، المدَنيُّ، المدَنيُّ، المشَافعيُّ (۱).القاضي.

الماضي أبوه، وعمُّه العفيفُ عبدُ الله، والآتي ولده المحبُّ محمدٌ، ويُعرفُ كَسَلَفِهِ بالمطريِّ، وهو سِبطُ الجهالِ محمَّدِ بنِ يوسُفَ الزَّرَنْديِّ.

وُلدَ سنةَ ثمانٍ وأربعينَ وسبع مئةٍ بالمدينةِ، كما قرأتُهُ بخَطِّهِ نقلا عن خَـطِّ أبيه، وأنَّه بعدَ صلاةِ العصرِ مِنْ يوم الأربعاءِ خامسِ ذي القعدة منها.

وسمع بها من العَفيفينِ: عمِّه المطري \_ وله فيه ذِكرٌ \_ والنَّشاوريِّ (٢) «صحيحَ البخاري»، وعلى أوَّلها «مسندَ الشافعي» بالرَّوضةِ في سنةِ ثلاثٍ وخمسين.

ومِن العزِّ ابن جماعةَ «الموطَّأَ» رواية يجيى بن يحيى، و «الفرجَ بعد السُّدَّةِ» لابن أبي السُّدُّنيا، و «الثَّوابَ» (٣) لآدمَ، و «جُزَء البيتوتَةِ» (٤)، ومنتقى من «الرِّسالة القشيريةِ»، وجزءاً كبيراً مِن حديثِهِ يخرِّجُهُ لنفسه وغيرها.

<sup>(</sup>۱) « درر العقود الفريدة»، للمقريزي ٣/ ٢١٠، و« النضوء اللامع» ٧/ ٢٩٩، و« القبس الحاوي» ٢/ ٢١٣، و« إتحاف الورى» ٣/ ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت ترجمته، وقد تحرَّف في المخطوطة وكذا في المطبوعة إلى: اليافعي؟ والتـصويب مـن مـصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) جزءٌ حديثيٌّ، ويسمَّى: «ثواب الأعمال»، لآدم بن أبي إياس العسقلاني، المتوفى سنة ٢٢٠ هـ، وكان من الصالحين، ترجمته في «تهذيب الكمال» ٢/ ٣٠٣، وانظر: « المجمع المؤسس» ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) جزءٌ حديثيٌ ، لطيف، من تأليف أبي العبَّاس السَّرَّاج، محدِّث خراسان، المتوفى سنة ٣١٣ هـ. كان لا يحدِّث به إلا مَن بات على بابه ليلةً ، وهـ و مطبوع بالقاهرة. « المعجم المفهرس»، لابن حجر، ص: ٢٥٠ ، وانظر ترجمة السرَّاج في «سير أعلام النبلاء» ٢٨/١٨.

وبأَخَرَةٍ من أمينِ الدِّين ابنِ الشَّمَّاعِ «جامعَ الأصول» لابنِ الأثير بِفَوتٍ. ومِنَ البرهانِ ابنِ أبي الحسنِ ابن فرحونٍ «الشَّفَا».

ومِن محمَّدِ بنِ صَالِحٍ المدنيِّ بقراءته عليه غالبَ تأليفه « الدُّرَّةَ النفيسةَ الفصيحةَ بكراماتِ شيخ الصدقِ والنصيحةِ» الذي ترجم فيه شيخه أبا عبدِ الله القصريَّ.

ومِن الشَّمسِ الخشبيِّ «إتحافَ الزائرِ» لابنِ عساكرَ.

ومِن البهاءِ السُّبكيِّ «شفاءَ السِّقام» لأبيه بِفَوتٍ.

وقرأ على الجمالِ الأُميوطيِّ، والعلَم سليمان السَّقَّا.

وسمعَ على الزَّينِ أبي بكرِ المراغيِّ في آخرين، كالبدرِ ابنِ فرحونٍ، [٣٨٤/ أ] سَمِعَ عليه في سنة سبع وستين وسبع مئة «الأنباءَ المُبينة» لابن عساكر، ووصفَهُ أبو عبدِ الله ابنُ سُكَّرَ في الطبقةِ، بالفقيهِ، العالم، العامل، الرَّئيسِ.

والبرهانِ إبراهيمَ بنِ عليِّ بنِ فرحونٍ ، سَمِعَ عليه « الشفا» مع الشَّرَفِ أبي الفتح المراغيِّ.

وَوصَفَهُ الشَّرِفُ: سيِّدَنَا وشَيْخَنا الإمامَ العَلامَة، والـزَّينِ العراقيِّ، قـرأ عليه أشياءَ كَجُزْئِهِ في «قَصِّ الشَّارِبِ» سنة تسع وثهانينَ وسبع مئةٍ.

وأجازَ له في سَنَةِ مَولِدِهِ: أبو الفتحِ الدِّلاصِيُّ (١)، والميدوميُّ، وأبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ المؤمنِ ابنِ اللَّبَّانِ (٢)، وبعدَها ابنُ الخبَّازِ (٣)، وابنُ القيِّم، وأبو الثناء المَنْبِجيُّ (١)، وخلقٌ، وكذا أجازَ له ولوالدِهِ في سنةِ إحدى وخمسين من بغداد:

- القاضي الإمامُ الشَّرَفُ محمدُ بنُ بكتاشَ بنِ عبدِ اللهِ التُّستريُّ البغداديُّ، ومولدُهُ سنةَ أربع وستينَ وستِّ مئة.

ــ والأصيلُ عزُّ الدِّينِ الحسينُ بنُ محمدِ بنِ عُبيدِ اللهِ<sup>(°)</sup>، ومولِدُهُ في جمادى الثانية سنة أربعٍ وسبعينَ.

<sup>(</sup>١) يوسفُ بنُ محمَّدِ الدِّلاصيُّ، المصريُّ ، المؤذِّن، عالمٌ بالحديث، مسنِدٌ ، سمع على يحيى بـن أحمـد اللواتي، وغيره، مات سنة ٧٤٩هـ، «ذيل التقييد» ٢/ ٣٢٩، ووقع عنده ٦٤٩ ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) شمسُ الدِّينِ ابنُ اللبَّان الدِّمشقي، نزيل القاهرة، الشافعيُّ، عالم بالأصلين: أصولِ الدِّين، وأصول الفقه، له: «ترتيب الأم» للشافعيِّ، في الفقه، مولده سنة ٧٨٥ هـ، ووفاته سنة ٧٤٩ هـ. «طبقات الفقه، له: «المبتعية الكبرى» ٩/ ٩٤، و «طبقات الإسنوي » ٢/ ١٩٤، و «الدرر الكامنة» ٣/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ إسهاعيلَ ، مسنِد الآفاق، سمعَ الكثيرَ من الحديث، وتفرَّد برواية «صحيح مسلم» بالسَّماع المتصل، مولده سنة ٦٦٧ هـ، ووفاته سنة ٧٥٦هـ. «معجم الشيوخ» للذهبي ٢١٧٢، و «معجم الشيوخ»، للسبكي، ص:٣٦٩، «الدرر الكامنة» ٣/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) شمس الدِّين، محمودُ بنُ خليفةَ، الدِّمشقيُّ، محدِّث مُكثِرٌ، مولده ٦٨٧ هـ، ووفات ه سنة ٧٦٧ هـ. « «ذيل التقييد» ٢/ ٢٧٤، و «درر العقود الفريدة» ٣/ ٤٥٢، و« الدرر الكامنة» ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) الأسديُّ، البغداديُّ، راوِ للحديث ، خرَّج له الكازروني «مشيخةً»، تـوفي سـنة ٧٦٧ هـ. « الـدرر الكامنة» ٢/ ٨٨ .

- والقاضي الخطيبُ أبو الحسنِ حيدَرةُ بنُ محيِي الدِّينِ محمَّدُ بنُ المحيَّا العباسيُّ (١)، ومولِدُهُ في آخرِ رمضانَ سنة سبع وثمانينَ.

\_ والعلامةُ الشَّمسُ محمدُ ابنُ الشَّهابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَسْكَرِ البغداديُّ المالكيُّ (٢)، ومولِدُهُ سنةَ إحدى وسبع مئةٍ.

\_والعدلُ الجمالُ محمدُ بنُ محمدِ بنِ محمودِ البغداديُّ المُقرِىءُ.

وقد حَدَّثَ ودَرَّسَ وأفتى، وعِمَّنْ أكثرَ مِنَ الأخذِ عنه سَهاعاً وقِرَاءَةً، وتَفَقَّهُ عليه ولدُه المُحِبُّ محمَّدٌ، وكذا قَرَأَ عليه التَّقِيُّ ابنُ فَهدٍ، وَوَلِيَ رِئاسَةَ المؤذِّنِينَ بِالحرمِ النَّبويِّ كأبيهِ وجَدِّهِ، وقضاءَ المدينةِ وخطابتها وإمامتها على عادة مَن سَلَفَ من قضاتِها بعد أشهرِ خَلَتْ مِن سنةِ إحدى عشرة وثهان مئة، وصَلَتْ إليه الولايةُ وهو بالطَّائفِ مِن أعهالِ مَكَّة في النِّصْفِ الأخير من شهرِ ربيع الآخرِ منها، فتوجَّه إلى المدينةِ في أوائلِ جُمادى الأولى، فباشَرَها قليلاً وحُمدَتْ مُبَاشَرَتُهُ، ولم يَلْبَثْ أن مات عن ثلاثٍ وستينَ في ليلةِ الخميسِ سادسَ عشر ذي الحِجَّةِ منها بمكة، وكانَ قلِمَها حَاجًا وهو عليلٌ، ودُفنَ بالمَعْلاةِ رحمه الله.

<sup>(</sup>١) محيي الدِّين، فقيةٌ حنفيٌّ، تولى التدريس بالمدرسة المستنصرية ببغداد، تـوفي سـنة ٧٥٩ هـ. « الـدرر الكامنة» ٢/ ٨١ ، و« الطبقات السنية» ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) فقية مالكيَّ، جامع بين المعقول والمنقول، له: «شرح الإرشاد»، و«شرح مختصر ابن الحاجب» في الفقه، وفاته سنة ٢٧٠ هـ. «الديباج المذهب»، ص:٣٣٣، و « درة الحِجال» ١/ ٢٧٠، و «شجرة النور الزكية»، ص:٢٢٢.

وكانَ خيِّرًا ديِّناً، له إقبالٌ على الخيرِ والعبادَةِ، وعِنايةٌ بالعلمِ، ذا مَعْرفةٍ حَسنَةٍ بالفِقْهِ والعربيَّةِ وغيرِهما، مع نظمٍ حَسَنٍ، وحِفْظٍ جَيِّدٍ، استقرَّ عِوضَهُ ولدُهُ المُحِبُّ فِي الرِّئاسَةِ، بل نابَ عنه فيها وفيها كان متولِّيَهِ من القَضَاءِ، والخَطابَةِ والإمَامَةِ.

وقد ذَكَرَهُ شيخُنا في ﴿ إنبائه ﴾(١) باخْتِصَارِ، وقال: كان بَيِدَهِ نَظَرُ مَكَّةَ، ثُمَّ نَازَعَ صهرَهُ شيخَنا الزَّينَ المراغيَّ في قضاءِ المدينةِ، وذكر شيئاً مما تَقَدَّمَ، وأنَّهُ مَاتَ عن إحدى وستينَ بعدَ أنْ أرَّخَ مولدَه سنةَ ستِّ وأربعينَ، وكلاهما سَهْوٌ، فالصوابُ ما تَقَدَّمَ، وذكره الفاسيُّ في مَكَّةَ (٢).

## • ٣٧٠- محمَّدٌ الشَّمسُ، أبو عبدِ الله، وأبو الهدى المطريُّ (٣).

أخو عليِّ الماضي، والذي قبلَه. وُلِدَ كَمَا قرأتُهُ بِخَطِّ أخيهِ نَقْ لاً عَن أبيهِما - في صَبيحةِ يومِ الأحدِ عاشرِ رَجَبٍ سنة اثنتينِ وسِتِّينَ وسبعِ مِئَةٍ، وسَمِعَ بالمدينةِ مِنَ العِزِّ ابنِ جماعة «جزءَهُ الكبيرَ» الذي خرَّجَهُ لِنَفْسِهِ، ومِنَ البَدْرِ إبراهيمَ ابنِ الحَشَّابِ «الصحيح» وغيرَهُ، وعلى الزَّيْنِ العِرَاقيِّ في سنة تسع وثمانينَ بِقَراءَةِ أخيهِ «جزء قصِّ الشاربِ» لَهُ، ولهُ اشتغالُ بالعِلْمِ ونَبَاهَةٌ، وكانَ يُؤذِنُ بالحرمِ النَّبويِّ في مِئذَنَةِ الرياسَةِ كأبيهِ وجَدِّهِ، ودَخَلَ دِيارَ مِصرَ والشَّامَ واليَمَنَ، وماتَ النَّبويِّ في مِئذَنَةِ الرياسَةِ كأبيهِ وجَدِّهِ، ودَخَلَ دِيارَ مِصرَ والشَّامَ واليَمَنَ، وماتَ

<sup>(</sup>١) « إنباء الغمر » ٦/ ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) « العقد الثمين» ٢/ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» ٧/ ٣٠٠.

في ثامنِ عِشري ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سِتٍّ وثهانِ مِئَةٍ بِمَكَةَ، ودُفِنَ بالمَعلاةِ، ومِمَّنْ ذَكَرَهُ الفاسيُّ (۱).

## ٣٧٠١ محمَّدٌ الجَمالُ، أخو الأوَّلَينِ.

سَمِعَ على الزَّينِ المراغيِّ، ومن ذلك في سنةِ تِسْعِ وسبعينَ وسبعِ مِئَةٍ في «تاريخه للمدينة»، ويحرَّرُ إنْ كانَ غيرَ أبي الهُدَى. [٣٨٤ / ب]

٣٧٠٢ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرِ بنِ عثمانَ، أبو الخيرِ ابنُ أبي الفضلِ ابنِ أبي عبدِ الله السَّخاويُّ الأصل، القاهريُّ، البهائيُّ (٢)، الشَّافعيُّ (٣).

مؤلَّفُ هذا الكتابِ، شمسُ الدِّين، له ترجمةٌ ألَّفها سهَاها «إرشادَ الغاوي»، وذكرَ نَسَبَهُ في تاريخِهِ «الضَّوءِ اللامع لأهلِ القرنِ التَّاسِعِ»، ومختصرُها أنَّه وُلِدَ في شهرِ ربيع الأوَّلِ سنة إحدى وثلاثينَ وثهانِ مئة (أ) بالقاهرةِ، فَحَفِظَ القرآنَ، وصلَّى به التراويحَ في رمضانَ، ثُمَّ «عمدةَ الأحكامِ»، و «المنهاجَ» الأصليَّ، و «ألفيةَ ابن مالك»، و «النخبةَ» لشيخه ابنِ حجر.

<sup>(</sup>۱) «العقد الثمين» ۲/ ۱۰۵.

<sup>(</sup>٢) نسبة لحارة بهاء الدين، في علو الدرب المجاور لمدرسة شيخ الإسلام البلقيني، في مصر، كما ذكره في « الضوء اللامع » ٨/ ٢ .

<sup>(</sup>٣) ترجم المؤلِّف لنفسه أيـضاً في « الـضوء اللامـع» ٨/ ٢، وهـو في « القبس الحـاوي» ٢/ ٢١٥، و « الكواكب السائرة» ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل: وسبعمائة، وهو خطأ واضح ، والتصويب من « الضوء».

[و] تلا على فقيهه العلامة شهابِ الدِّين ابنِ أسدٍ لأبي عمرو، وابنِ كثيرٍ، وسَمِعَ عليه غيرَهما من الرِّواياتِ إفراداً وجمعاً، وتدرَّب (١) به في المطالعة والقراءة، وشارَكَ مَنْ يتردَّدُ إليه في الفقه والعربية والقراءات وغيرها(٢). [٣٨٥/ أ].

٣٧٠٣ حمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرِ بنِ عليٍّ الأنصاريُّ، المِصريُّ، المِصريُّ، المِسريُّ، المِسريُّ، المِسريُّ، المِسافعيُّ.

شارَكْنَاه في ثلاثةٍ من آبائِهِ، ورأيتُهُ سَمِعَ « مُسْلَماً» على المحبِّ المطريِّ في سنةِ ستِّ وأربعينَ بالمدينة، وكتبتُه تخميناً.

٣٧٠٤ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحْنِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ الصَّبيبيُّ، نسبةً لقلعة الصَّبيبة، المدَنُّ، الشَّافعيُّ (٣).

والدُّ أَحمدَ، وابنُ عمَّةِ الجمالِ الكازِروني، وابنُ أختِ أبي العَطَاءِ، أحمدَ بنِ عبدِ الله بنِ محمَّدٍ.

وُلِدَ فِي ربيعِ الآخرِ سنةَ ثهانٍ وخمسين وسبعِ مئةٍ، وسَمِعَ على البدرِ إبراهيمَ بنِ أَحمدَ بنِ عيسى ابنِ الحَشَّابِ في سنةِ سبعينَ فها بعدها، وحدَّث بـ « البخاريِّ» مِنْ لفظِهِ بالرَّوضَةِ سنة سِتِّ وثهانِ مئة، فسَمِعَهُ منه جماعةٌ.

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في المخطوطة إلى: ونذرت؟

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض إلى آخر الورقة.

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع » ٨/ ٣٣.

ووصفَهُ النَّجمُ السَّكاكينيُّ في إجازةِ ولدِهِ بالعالم الفاضلِ الكامل، ووالدَه بالشَّيخِ الصَّالحِ، الزَّاهدِ العابدِ، بل قالَ شيخُنا (١): إنَّهُ اشتغلَ بالفِقْهِ، ودرَّسَ في الحرمِ النَّبويِّ، وماتَ بِصَفَدَ سنةَ سبع وثهانِ مئة، وقد بَلَغَ الخمسينَ.

٣٧٠٥ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ صالحِ بنِ إسهاعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ أَسُو النَّينِ أَبِ الفَرجِ أَمَدَ بنِ حسنِ بنِ عليٍّ بنِ صالحٍ، فتحُ الدِّين، أبو الفتحِ ابنُ ناصرِ الدِّينِ أَبِ الفَرجِ ابنُ ناصرِ الدِّينِ أَبِ الفَرجِ ابنُ الشَّمسِ أَبِي عبدِ اللهِ ابنِ الخطيبِ، التَّقيِّ أَبِي البقاءِ، المِصريُّ الأصل، المدنُّ، الشَّافعيُّ (٢).

والدُ زَينِ الدِّين، وصلاحِ الدِّين وغيرِهما، ويُعرف كسلَفِه بابنِ صالح.

وُلِدَ في ليلّةِ ثاني عشرَ ربيع الأوَّلِ سنة تسع وتسعينَ وسبع مئة باللدينة، ونشأ مها فحفظ القرآنَ، وقالَ: إنه تلاه للعَشْرِ من طَريقِ «النَّشْرِ» على مصنِّفهِ ابنِ الجُزَرِيِّ، و «الحاوي»، و «جمع الجوامع»، و «الجُمّل» للزَّجَّاجيِّ، و «ألفيةَ الحديثِ»، وعرض على جماعة، واشتغلَ في الفقهِ على أبيه، والجَهالِ الكازرونيِّ، والنَّجمِ السَّكاكينيِّ، ويوسفَ الرَّيمِيِّ اليمنيِّ، والشَّمسِ الغَرَّاقيِّ (")، والجهالِ ابنِ ظهيرةَ في آخرين.

<sup>(</sup>١) في « إنباء الغُمر» ٥/٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) « درر العقود الفريدة» ٣/ ٣٣٦، و « الضوء اللامع » ٨/ ٣٤، و « وجيز الكلام في الـذيل عـلى دول الإسلام» ٢/ ٦٩٨ .

<sup>(</sup>٣) تصحَّفت في المطبوعة والمخطوطة إلى : العراقي. والغرَّاقي نسبة إلى غرَّاقة ، بغينٍ : قرية من قرى مصر البحرية ، كها ذكره المقريزي، في « الدرر» .

وعن النَّجمِ أخذَ الأصولَ مع المعاني والبيان، وكذا أخذ الأصول مع العربية والمنطق عن أبي عبد الله الوانوغيِّ، وعنه وعن غيره أخذ النَّحو.

وعمَّن أخذه عنه: قاضي الحنفية نورُ الدَّينِ أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عليًّ الزَّرَنْديُّ، تلميذُ المُحِبِّ ابنِ هشام، قرأ عليه «الحاجبيَّة» وغيرَها، بل قرأ عليه في سنة عشرٍ في «البخاريِّ»، وكذا فيه على العَلَّامةِ الحسنِ الدَّرعيِّ()، وعلى والدِهِ، وفتحِ اللَّينِ النِّحريرِيِّ() في سنة عشرين أشياء، وَمِنْ جملتِها على الشاني «الترمذيُّ»، وعلى خلفِ المالكيِّ، وعلى ابنِ الجزريِّ في سنة ثلاثٍ وعشرين وثهان مئةٍ بالمدينة «الشِّفَا» بسماعِهِ له على البرهانِ إبراهيمَ بنِ فلاحٍ ("السِّكندريِّ، ثمَّ الدِّمشقيِّ في سنة سبع وستين وسبع مئةٍ بالجامعِ الأمويِّ بدمشقَ بسندِهِ، و«مكارمَ الأخلاقِ» للطبرانيِّ بإجازتِهِ مشافهةً من أبي الثَّناءِ محمودِ المنبحيِّ بسماعِهِ

واسمه محمَّدُ بنُ أحمدَ، فقيه شافعيٌّ، فَرَضيٌّ، مصريٌّ، جاور بمكة، درَّس بالجامع الأزهر، تـوفي بالقـاهرة سنة ٨١٦ هـ، وقد جاوز السبعين. « درر العقـود الفريـدة» ٣/ ٣٩٤، و « إنبـاء الغمـر» ٧/ ١٣٩، و « طبقات الشافعية»، لابن قاضي شهبة ٤/ ٥١.

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) أبو الفتح محمَّدُ بنُ محمَّدِ النَّحريريُّ، تفقَّه بمذهب بهالك ، وتكسَّب بالشهادة، ناب القضاء بقليوب ونواحيها، وكذا بالقاهرة، قال السخاوي: ولم يكن بذاك، ولم يذكر سنة وفاته. « النضوء اللامع.» ٩ / ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: حاتم ، وهو خطأ، والتصويب من « الضوء اللامع »٩/ ٢٥٦ .

وهو إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ فلاحٍ، الإسكندرانيُّ الأصل، الدمشقيُّ، له رواية في الحديث ، مولده سنة ٦٩٥ هـ، ووفاته سنة ٧٧٨ هـ . «الدرر الكامنة » ٢/١ ، و« المنهل الصافي » ١/ ٤٧.

له من الشَّهابِ ابن عليِّ الحسنيِّ القرافيِّ (۱) أنا به أبو محمدِ ابنُ رَوَّاجِ (۲) أنا به السِّلَفيُّ (۳) بسنده (۱). وسمعَ عليه تصنيفَهُ «الحصنَ الحصينَ»، و «المسلسلَ بالأوليَّةِ» من جمعِه، وبالمصافحةِ، وعلى الزَّينِ أبي بكر المراغيِّ في «البخاريِّ»، وعلى أبي الحسنِ عليِّ المحليِّ (۱ المدنيِّ، سبطِ الزبيرِ بعضَ «الاكتفاءِ» للكلاعيِّ في آخرينَ من المدنين والقادمين إليها كالجهالِ ابنِ ظهيرةَ، والمجدِ اللَّغُويِّ.

وقرأ هو «البخاريَّ» سنةَ ثلاث وعشرين.

وأجازَ له في سنة خس وثمانِ مئة في بعدها العِراقيُّ، والهيثميُّ، وابنُ صِدِّين، والهَيْم والبنُ وابنُ صِدِّين، والفَرْسِيسيُّ (1)، وأبو الطيِّب السَّحوليُّ، وأبو اليُمن الطبريُّ،

<sup>(</sup>۱) شهاب اسمه لا لقبه، محدِّثٌ ، تفرَّد برواية عدة أجزاء، روى عنه الذهبي والسبكي، توفي سـنة ۷۰۸ هـ. « تذكرة الحفاظ» ٤/ ١٤٨٥، و « ذيل التقييد» ١/ ١٦، و « الدرر الكامنة» ٢/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) اسمه: ظافرُ بنُ عليِّ، الأزدي، مُسنِد الإسكندرية، أكثر الأخذ عن السَّلَفي ، مولده سنة ٥٥٤ هـ، ووفاته سنة ٦٤٨ هـ. « سير أعلام النبلاء» ٢٣/ ٢٣٧، و «النجوم الزاهرة» ٧/ ٢٢، و « شذرات الذهب» ٥/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدَّمت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) يرويه السَّلَفي عن أبي الفضل ابن عليِّ الحنفي، عن أبي سعيدٍ محمِّدِ بنِ عليِّ بـنِ عمـروِ النَّقَّـاش، عـن الطبراني. انظر: « المعجم المفهرس»، لابن حجر، ص: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ موسى المحلِّي، تقدَّمت ترجمته في حرف العين.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ حسنِ بنِ عليِّ الفَرْسيسي، نسبة إلى فَرْسيس: بلدة في مصر بين زفتا وتفهنا، من الغربية، عالم مشارك، مولده سنة ٧١٥ هـ. « ذيل التقييد» ١/ ١١٥، و «درر العقود الفريدة » ٣/ ٩١، و «الضوء اللامع » ٧/ ٢٢٧.

وعبدُ الكريمِ بنُ محمدِ الحلبيُّ (١)، وخلقٌ منهم عائشةُ ابنةُ ابنِ عبدِ الهادي، والجهالُ ابنُ الكريمِ بنُ محمدِ الحلبيُّ (١)، وخلقٌ منهم عائشةُ ابنُ حِجِّي الحسبانيُّ (٢)، يجمعهم ابنُ الشرائحيُّ (١)، والشِّهابُ [٣٨٥/ ب] ابنُ حِجِّي الحسبانيُّ (٢)، يجمعهم «مشيختُهُ» تخريجَ التقيِّ ابنِ فهدٍ في مجلَّدٍ سهاه: «بغيةَ الطالبِ الفالحِ من مشيخةِ قاضي طابة أبي الفتح بنِ صالح » اقتصرَ فيها على المجيزينَ فقط.

ونابَ في القضاءِ والخطابةِ، والإمامةِ والنَّظرِ بالمدينةِ عن أبيهِ، ثم استَقَلَّ بها بعدَ موتِهِ سنةَ ستَّ وعشرين، ودامَ إلى أن تَرَكَ القضاءَ لأخيهِ أبي عبدِ الله محمدٍ سنةَ أربع وأربعينَ، واقتصرَ على الباقي حتَّى ماتَ.

وقد لقيتُه بالمدينة، وأخذتُ عنه، وكانَ قد قَدِمَ القاهرةِ بسببِ اتَّهامِهِ بالمواطأةِ على قتلِ أبي الفضلِ المراغيِّ أخي أبي الفتحِ، وزارَ بيتَ المقدِسِ، وكان ذكيَّا، مُسدَّداً في قضائِهِ، كَرِيهاً، مِنْ دُهاةِ العالم، ذا سَمْتٍ حَسَنٍ، ومَلقىً جميلٍ مع فضيلةٍ في الفقه، ومشاركةٍ في غيره، وسهولةٍ للنَّظْمِ بحيثُ كانَ قَدْ ابتدأ نظمَ القراءاتِ

<sup>(</sup>١) عبدُ الكريمِ بنُ محمدٍ، قطبُ الدِّين الحلبيُّ، من علماء الحديث، مولده سنة ٧٣٦ هـ، ووفاته سنة ٨٠٩ هـ. «ذيل التقييد» ٢/ ١٤٦، و ﴿ إنباء الغمر ﴾ ٦/ ٣٤، و ﴿ الضوء اللامع ﴾ ١/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) عبدُ الله بنُ إبراهيمَ، جمالُ الدِّينِ، أبو محمَّدِ الشَّرائحيُّ، الدِّمشقيُّ، عالمُ بالحديث، أكثرَ من المسموع، يعرف العالي والنازل، مولده سنة ٧٤٨ هـ، ووفاته سنة ٨٢٠ هـ. « ذيل التقييد» ٢/ ٢٨، و« إنباء الغمر» ٧/ ٢٨، و« الضوء اللامع » ٧/ ٢ .

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ حِجِّي، الحسباني، المؤرِّخ، وأحدُ مشايخ الحديث والفقه، له: «تاريخ » ذيَّل بـه عـلى «تـاريخ ابن كثير»، و «الدارس في أخبار المدارس»، مولده سنة ٧٥١ هـ، ووفاته سـنة ٨١٦ هـ. «طبقـات الشافعية»، لابن قاضي شهبة ٢/ ٣٤٢، و « إنباء الغمر» ٧/ ١٢١، و « الضوء اللامع » ١/ ٢٦٩.

العشرِ من طرقِ ابنِ الجَزَرِيِّ في رَوِيِّ « الشاطبيةِ»، ونحوِها مع التصريحِ بأسماءِ القُرَّاءِ نَظْمًا مُنْسَجِمًا، واختصاراً حَسَناً، ولكنه غيرُ سالم من اللَّحْنِ.

ماتَ في ليلةِ الجمعةِ رابعِ عِشْرِي جمادى الأولى سنة ستينَ وثمانِ مئةٍ بالمدينةِ، وصُلِّيَ عليه بعدَ صلاةِ الصُّبحِ بالرَّوضةِ الشَّريفةِ، ودُفِنَ بالبقيعِ في مقبرَتِهم بالقربِ من السيِّدِ عثمانَ على قارعةِ الطريقِ، رحمَه اللهُ، وعفا عنه.

## ٣٧٠٦ محمَّدٌ وليُّ الدِّينِ، أبو عبدِ الله(١).

أخو الذي قبلَه، سمعَ على أبي حَسَنِ المَحلِّيِّ سِبطِ الزبيرِ اليسيرَ منَ «الاكتفاءِ» للكلاعيِّ، وولي القضاءَ استقلالاً حينَ استَعْفَى أخوهُ عنه سنة أربع وأربعينَ، وشاركَ في الخطابةِ والإمامةِ، وكان جَيِّدَ الخطابةِ، ثم استعفى مِنَ القضاءِ أيضاً في سنة...(١) كذا، وأعرضَ عنه لابن أخيه صلاحِ الدِّينِ محمدٍ، ووصل إليه التَّفويضُ بذلك في ثاني عشرِ ذي الحجةِ منها، ولم يَلْبَثْ أنْ ماتَ في أحد الجادينِ سنة أربع وسبعينَ وثهانِ مئةٍ.

٣٧٠٧ عمَّدٌ شمسُ الدِّينِ، أخو الذي قبلَه (٣) . سَمِعَ على أي الحسنِ المحلِّيِّ أيضا بعض السِّيرَةِ .

 <sup>(</sup>١) «الضوء اللامع » ٨/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، بيَّض له.

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع » ٨/٣٦.

٣٧٠٨ عبدِ الرَّحنِ ابنِ القاضي وليِّ الدِّين أبي عبدِ اللهِ محمِّدِ ابنِ القاضي ناصرِ الدِّينِ (۱). القاضي ناصرِ الدِّينِ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمِّدِ بنِ صالح مُعينِ الدِّينِ (۱).

حفيدُ ثاني الإخوةِ، والماضي أبوه، شابٌّ.

رأيتُهُ قرأ بالرَّوضَةِ في «الشِّفا» على قاضي المالكية (٢) بالمدينةِ سنة ثهان وتسعين، وهو مِمَّنْ قَرَأً عَلَيَّ.

٩ • ٣٧ ـ محمَّدٌ تقيُّ الدِّين، أخو الذي قبله.

مُقيمٌ بالعَجَم.

• ٣٧١- عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحْنِ ابنِ أي الخيرِ عمِّدِ ابنِ أي عبدِ اللهِ عمَّدِ بنِ عمَّدِ بنِ عمَّدِ بنِ عمَّدِ ابنِ عبدِ اللهِ عمَّدِ الرَّحْنِ، أبو الخيرِ الحسنيُّ، المالكيُّ، المالكيُّ المالكيُّ ".

أمُّه أمُّ هانيءِ ابنةُ الشَّريفِ عليِّ الفاسيِّ.

حضرَ على العزِّ ابنِ جماعةَ، وسمعَ على الجمالِ ابنِ عبدِ المعطي "صحيح ابن حِبّان» إلا مجلساً، وعلى فاطمة ابنةِ الشَّهابِ أحمدَ بنِ قاسمِ الحرازيِّ بعضَ «للصابيح»، وعلى النَّشَاوِريِّ، والأُمْيُوطيِّ «جامعَ الترمذيِّ» بِفَوتٍ في آخرين، كالكمالِ ابنِ حَبيبِ.

<sup>(</sup>۱) « الضوء اللامع » ۲٦/۸.

<sup>(</sup>٢) سماه في « الضوء اللامع »: خير الدين .

<sup>(</sup>٣) « درر العقود الفريدة» ٣/ ٢١١، و« الضوء اللامع » ٨/ ٤٠ .

وأجازَ له الصَّلاحُ ابنُ أبي عُمرَ، وابنُ أُميلةَ، وابنُ الهبَلِ، والسُّوقيُّ(')، وابنُ النَّجْمِ، وعمرُ بنُ إبراهيمَ الخُتَنِيُّ، وأحمدُ بنُ عبدِ الكريمِ البَعْلِيُّ ('')، وغيرُهم.

وتفقَّه بالشيخِ موسى الْمُرَّاكشيِّ (٢)، وأبيه، وخَلَفَهُ في تصديرِهِ بالمسجِدِ الحرام، فأجادَ وأفادَ، وكانَ من الفضلاءِ الأخيارِ، ذا حَظِّ من العبادة، والخير، والثَّنَاءُ عليه جميلٌ.

ماتَ في يوم الاثنينِ ثالثَ شوالٍ سنة ستِّ وثهان مئة بالمدينة، ودُفِنَ بالبقيع، وقد جاز الأربعينَ بيسيرٍ، وعَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ [٣٨٦/أ] كما قاله الفاسيُّ (١) بِفَقْدِهِ: فإنه لم يَعِشْ بعد أبيه إلا نحو سَنَةٍ، وكانَ يذكُرُ أنَّهُ رأى في المنام، وأبوه مريضٌ أنَّ شخصاً \_أظنَّهُ مَغْرِبياً \_أعطاهُ عُسَّارٌ ، وقال له: بِعْهُ بثلاثةَ عَشَرَ درهماً، أعطِ أباكَ منها ثلاثةً ، والباقي لَكَ، فأوِّلَ بمقدارِ حياتِها، وتردَّدَ في الدِّرهَمِ أَهُوَ شهرٌ أو

<sup>(</sup>١) محمدُ بنُ أبي بكرِ السُّوقيُّ، عالمُ بالحديثِ ، مولده سنة ٦٨٦ هـ، ووفاته سنة ٧٧٣ هـ، « ذيل التقييد» ١/٨٠١، و« الدرر الكامنة» ٤/ ٢٥، و« شذرات الذهب» ٦/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) فقيهٌ حنبليٌّ، محدِّث، استدعاه التاجُ السبكيُّ إلى دمشق، وقرأ عليه، مولده سنة ٦٩٦ هـ.، ووفاتـه سنة ٧٧٧ هـ. « الدرر الكامنة» ١٧٦/١، و «شذرات الذهب» ٦/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) موسى بنُ عليَّ المراكشيُّ، نزيلُ مكة، فقيةٌ مالكيِّ، صاحب ورع، وعبادة، صحب عبد الله اليافعي، وحدَّث عنه، وأفتى بالحرمين، أخذ عنه تقي الدين الفاسي، توفي سنة ٧٨٩ هـ.. «تاريخ المدينة»، لابن فرحون، ص: ١٢٨، و « العقد الثمين» ٧/ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٤) « العقد الثمين» ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>٥) العُسُّ: واحدُ العِساس، وهي كما قال الفيروز آبادي: الأقداح العظام. « القاموس »: عـسس، أي: الأكواب.

سَنَةٌ، فَقُدِّرتْ وفاة أبيه بعدَ ثلاثةِ أشهرٍ بعدها، وذلك في ليلةِ نصفِ ذي القعدةِ سنة خمسٍ، فَعَلَبَ على ظَنِّهِ أنه لا يعيشُ بعده إلا عشرة أشهرٍ، فكانَ كذلك عاشها وسبعة عشر يوماً، وهذه الرُّؤيا عِمَّا حَمَلَتْهُ على اهتمامِهِ بالزِّيارةِ النبويَّةِ، والرَّغْبَةِ في الوفاةِ في جوارِهِ، فحقَّقَ الله له قَصْدَهُ، رَحِمَهُ الله وإيانا.

٣٧١١ عمَّدُ الرَّضيُّ، أبو حامدِ الحسنيُّ، الفاسيُّ، المكيُّ، المالكيُّ ((). شقيقُ الذي قبلَهُ.

وُلِدَ فِي رَجَبٍ سنةَ خَسٍ أو أربع وثمانينَ وسبع مئةٍ، وسَمِعَ على ابنِ صدِّيقٍ، والمراغيِّ، وظنَّا النَّشاوريّ، والجمالِ الأُميُوطِيِّ، وأجازَ له جماعةٌ، وحَفِظَ عِدَّةً من المختصراتِ في فنونٍ، وتَفَقَّهَ بأبيهِ، وبالزَّينِ خَلَفِ النحريريِّ، وارتحلَ إليه للمدينةِ، وأذِنَ له بالإفتاءِ في سنة سبع وثهانِ مئةٍ، وأبي عبد الله الوانُّوغيِّ، وحضرَ للمدينةِ، وأذِنَ له بالإفتاءِ في سنة سبع وثهانِ مئةٍ، وأبي عبد الله الوانُّوغيِّ، وحضرَ دروسَهُ في غيرِ الفقهِ أيضاً. وأخذَ العربيَّة عن الشَّمسِ الحُوارزميِّ (٢)، المعيدِ، إمام الحنفيةِ بِمَكَّة، والشَّمسِ البوصيريِّ (٣) حين مجاورتِه بِمِكَّة، واشتدَّتْ عنايتُهُ بالفقه فتبَصَّرَ فيه وفي غيره، وكتبَ بخطِّهِ عدَّةَ كُتُبٍ، ولا بأسَ بِكِتَابَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) « الضوء اللامع » ٨/ ٤١ .

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ محمودٍ الخُوارزميُّ، فقيه محدِّث، مولده سنة ٧٢٩ هـ.، ووفاتـه سنة ٨١٣ هـ. « العقـد الثمين» ٢/ ٣٤٩، و « درر العقود الفريدة» ٣/ ١٧١، و « الضوء اللامع » ١٠/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ جامعِ البوصيريُّ، الشَّافعيُّ، وسمَّى ابنُ حجر أباه إبراهيم، وما ذكرناه أولى، عالم بالعربية والفقه، كانت له عبادة، وتُؤثر عنه كرامات، توفي سنة ٨٢٤ هـ. « إنباء الغمر» ٨/ ٤٤٥ ، و « الضوء اللامع » ٧/ ٢٠٨ .

وتَصَدَّى للتدريسِ والإفتاء، وكثيراً ما يُعارِضُ في فتواه قريبَهُ التقيَّ الفاسيَّ مما هو بمعارضتِه في أكثرِهِ مخطئ، هذا بعد أنْ كانَ ينوبُ عنه في العقودِ والنُّسوخِ، وأدَّاهُ ذلك إلى أن وَلِيَ قضاءَ المالكيَّةِ حينَ غيبةِ التقيِّ باليَمَنِ في سنةِ سبعَ عشرة، فلم يَلْبَثْ إلا قليلاً ثم صُرِفَ، وحرَصَ على العَودِ فها أمكنَهُ.

ورامَ جماعةٌ من التقيِّ استنابَتَهُ وصَرْفَ نِصْفِ المعلومِ، فـامتنعَ (١)، مَـعَ نِيابـةٍ (٢) عنِ الجهالِ ابنِ ظهيرةَ شافعيِّ مكةَ في أشياءَ لا يخلو من انتقادٍ، وكوَّنَ له تعـاليقَ في الفقهِ غيرَ مَرْضِيَّةٍ.

وبالجملةِ فكانَ خيِّراً.

ماتَ بمكةَ في ربيعِ الأولِ سنةَ أربعِ وعشرينَ وثمانِ مئةٍ. ذكرَهُ الفاسيُّ (").
ورأيتُ فيمن سَمِعَ «البخاريَّ» سنةَ عشرينَ بالمدينةِ، بقراءَةِ المحبِّ المطريِّ :أبا
عبدِ الله محمدَ بنَ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ محمدٍ، فيُحتَمَلُ أن يكون هذا ، وله
كنيتان، ويحتمل أن يكون أخاً له، بل هو أخٌ له أكبرُ منه، وماتَ سنةَ ثـ لاثٍ
وعشرين.

٢ ٧ ٧ - محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مشكورٍ، القُرَشيُّ، المكيُّ الأصل، المدَنُّ.

<sup>(</sup>١) أي: المترجَم مع موافقة التقى الفاسي على ذلك، كما في «العقد الثمين» ٢/١١٧.

<sup>(</sup>٢) العبارةُ في «العقد الثمين» أوضحُ مِن ها هنا، وفيه: وقد نابَ في الحكم بمكَّةَ عن قاضيها العلامة جمال الدِّين ابن ظَهيرة، وحكم في قضايا لم يَخلُ فيها من انتقاد.

<sup>(</sup>٣) « العقد الثمين» ٢/ ١١٥ .

قرأ وجوَّدَ، ورَأَسَ، وأعقبَ ولداً نجيباً، مشتغلاً بالعلم، مخالطاً للرُّؤساء، ذا عقلٍ ودِيانَةٍ، وحُسنِ مُداراةٍ للخَلْقِ. ماتَ في حدود تسع وعشرينَ وسبع مئةٍ، وكان غالبُ المشاكيرِ يتسَبَّبُونَ في العِطرِ. قاله ابنُ فرحونٍ (١).

٣٧١٣ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ المغيرةِ بنِ الحارثِ بنِ أبي ذئبٍ هشامِ بنِ أبي ذئبٍ هشامِ بنِ شُعبةَ، الإمامُ، أحدُ الأعلام، أبو الحارثِ القُرشيُّ، العامريُّ، المدَنُّ (٢).

ولدَ سنة ثمانين، وأمُّه: بُرَيهةُ (٣) ابنة عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي ذئبٍ، أختُ الحارثِ برِ عبدِ الرّحنِ القرشيِّ، وشعبة، يروي عن: أخيه المغيرةِ الآتي، وخالِهِ الحارثِ بنِ عبدِ الرّحنِ القرشيِّ، وشعبة، وعِكْرمة مولى ابنِ عباسٍ (٤)، وشُرَحْبِيلَ بنِ سعدٍ، ونافع، وأسيدِ بنِ أبي أسيدِ البرَّادِ، وسعيدِ المقبريِّ، وصالحٍ مولى التَّوْأَمةِ، والزُّهريِّ، ومُسلم بنِ جندبٍ، والقاسمِ بنِ عباسٍ، ومحمدِ بنِ قيسٍ، وخَلقٍ، والزُّهريِّ، وعنه: يحيى القطَّانُ، وحجَّاجٌ والقاسمِ بنِ عباسٍ، ومحمدِ بنِ قيسٍ، وخَلقٍ، وعنه: يحيى القطَّانُ، وحجَّاجٌ الأعورُ، وشَبابةُ، وأبو عليٍّ الحنفيُّ، وابنُ المباركِ، وابنُ أبي فُديكِ، وأبو نعيمٍ، والقَعْنبِيُّ، وابنُ أبي أياسٍ، وأحمدُ بنُ يونسَ، وعاصمُ بنُ عليٍّ، والقَعْنبِيُّ، وأسدُ بنُ موسى، وعليُّ بنُ الجَعْدِ، وكثيرون. قالَ أحمدُ (٥): كان يُشبَّهُ بسعيدِ بنِ

<sup>(</sup>١) « نصيحة المشاور »، ص:١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» القسم المتمم، ص١٢، ٥، و «تاريخ خليفة» ٢٩، و «سير أعلام النبلاء» ٧/ ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) تحرفت في المخطوطة إلى: برهية، والتصويب من « التهذيب» .

<sup>(</sup>٤) انقلبت العبارةُ في المخطوطة إلى : وعكرمة وشعبة مولى ابن عبَّاس ؟!

<sup>(</sup>٥) « العلل ومعرفة الرجال» ، لأحمد بن حنبل ١/ ١٩٥ ، ٢٠٤.

المسيّب، لم يُخلِّف مثله، كانَ أفضلَ من مالكِ إلا أنَّ مالكاً أشدُّ تنقيةً للرِّجال منه، وللَّ بلغَهُ أنَّ مالكاً لم يأخُذْ بحديثِ ('): «البيِّعانِ بالخِيارِ » قالَ: يُستتابُ، فإن تابَ ، وإلا ضُرِبَتْ عُنُقُه (''). ثُمَّ قالَ أحمدُ: هو أورَعُ وأقولُ بالحقِّ منه، انتهى.

وقد هَجَرَهُ مَالِكُ لِمَا نُسِبَ إليه من القَدَر، وكلُّهم أَنمَّةٌ رَضِي الله عنهم أَجْعَينَ، ونَفَعَنا بِهِم وبعلومهم، وقالَ الواقديُّ فيها رواه ابنُ سعدِ<sup>(٣)</sup> عنه: كانَ مِنْ أُورَعِ النَّاسِ، وأفضلِهم، ورُمي بالقَدَرِ، ولم يكن قَدَرياً، فإنَّه كان ينفي قولَم ويعيبُهُ، ولكنَّه كانَ رجلاً كريها، يجلِسُ إليه كلُّ أحدٍ ويغشاهُ فلا يطرُدُه، ولا يقولُ له شيئاً، وإن مَرضَ عادَهُ، فكانوا لهذا وشبهِه يتَّهِمُونه بذلك.

وقالَ مصعبُ: معاذَ الله أن يكون قَدَرِياً، إنها كان في زَمَنِ المهديِّ قد أخذوا القَدَرِيَّة، وضربُوهم، ونَفَوهم، فجاءَ قومٌ منهم، فَجَلَسُوا إليه، واعتَصَمُوا به من الضَّرْبِ، فقيل: هو قَدريُّ لذلك، لقد حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ به أَنَّهُ ما تَكَلَّم فيه قَطُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ في البيوع، باب: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (٢١١٠) عن حكيم بن حزام ، وغيره. وقد أوَّلَ الإمام مالك التفرُّق بالأقوال، لا بالأبدان، كما يفيده ظاهر الحديث، ولذا قال في «الموطأ» ٢/ ٢٧٦ بعد ذكر الحديث: وليس لهذا عندنا أمر معروفٌ ، ولا أمرٌ معمولٌ به فيه .

قال النَّهبيُّ في «سير أعلام النبلاء » ٧ / ١٤٣ : فمالكٌ إنها لم يعمل بظاهر الحديث؛ لأنه رآه منسوخاً ، وقيل: عمل به، وحمل قوله: «حتى يتفرَّقا» على التلقُّظ بالإيجاب والقبول، فمالكٌ في هذا الحديث وفي كلِّ حديث له أجرٌ ولابدَّ ، فإن أصاب ازداد أجراً آخر.

وانظر : « إكمال المُعلِم بفوائد مسلم » للقاضي عياض ٥/ ١٥٩\_ ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) « الطبقات الكبرى»، القسم المتمم ، ص: ٤١٣ .

قالَ الواقديُّ: وكان يصلِّي الليلَ أجع، ويجتهدُ في العبادة، ولو قيل له: إنَّ القيامةِ تقومُ غَداً ماكانَ فيه مزيدٌ من الاجتهاد.

وأخبرني أخوه أنّه كانَ يصومُ يوماً ويفطرُ يوماً، ثم سرَدَ الصَّومَ، وكانَ شديدَ الحالِ يتعشَّى الخبزَ والزَّيتِ، وله قميصٌ وطيلسان يُشتي فيه ويُصيِّفُ، ولا يغيِّر شيبَهُ، وكانَ مِن أشدِّ النَّاس صرامةً، وقولاً بالحقِّ، ويحفظ حديثَهُ، لم يكن له كتابٌ، ويروحُ إلى الجمعة باكراً، فيصليِّ حتى يخرجَ الإمام، ورأيته يأتي دارَ أجدادِهِ عند الصَّفَا، فيأخذ كراءَها.

ولما خرجَ محمدُ بنُ عبد الله بنِ حَسَنٍ (١) لَزِمَ بيتَهُ إلى أَنْ قُتِلَ محمدٌ.

وكانَ الحسنُ بنُ زيدٍ (٢) الأميرُ يُجري عليهِ كلَّ شهرٍ خمسَ مئةِ دينارٍ، وقد دخل مَرَّةً على عبد الصمدِ بن عليِّ والي المدينةِ ، فكلَّمَهُ في شيءٍ، فقالَ له: إني لأراكُ مُرائِياً، فأخذَ عُوداً، وقال: مَن أُرائي؟ فوالله لَلنَّاسُ عندي أهونُ من هذا.

ولما وَلِيَ جعفرُ بنُ سليهانَ المدينةَ بعثَ إليه بمِئَةِ دينارِ، فاشترى منها ساجًا (٢٠ كردِياً بعشرةِ دنانيرَ، فلَيِسَهُ عُمْرَه، وقَدِمَ به عليهم بغدادَ، فلم يزالوا به حتَّى قَبِلَ منهم، فأعطوهُ \_ يعنى الدولةَ \_ ألفَ دينارِ، فلمَّا رَجَعَ (١٠)، ماتَ بالكوفة. انتهى.

<sup>(</sup>١) تقدم، وانظر خبر ذلك في «تاريخ الطبري» ٧/ ١٧ سنة ١٤٤ هـ، و«الكامل»، لابن الأثير ٥/ ١٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت ترجمته في حرف الحاء.

<sup>(</sup>٣) السَّاج: الطَّيلسان الضَّخم الغليظ. « لسان العرب »: سوج.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: رد، ولا تصحُّ، والتصويب من «سير أعلام النبلاء» ٧/ ١٤٢.

ولَّا حجَّ المهديُّ، ودخلَ مسجدَ الرسولِ ﷺ لم يبقَ أحدٌ إلا قامَ إلا هو، فقال له المسيِّبُ بنُ زُهيرٍ: قُمْ، هذا أمير المؤمنين، فقالَ: إنها يقومُ النَّاسُ لـربِّ العالمين، فقالَ له المهديُّ: دعْه، فلقد قامتْ كلُّ شعرةٍ في رأسي.

وقالَ لأبي جعفرِ المنصورِ: قد هلكَ الناسُ، فلولا أغنَيْتَهُم مِنَ الفَيءِ، فقال: ويلكَ لولا ما سَدَدْتُ من الثُّغورِ لكنت تُؤتى في منزلك فتُ ذبَحَ، فقال: قد سَدَّ الثُّغورَ، وأعطى النَّاسَ مَن هو خيرٌ منك، فنكَّسَ المنصورُ رأسه، وقال: هذا خيرُ أهلِ الحجاز، بل قال له: ما تقولُ في ؟ [قال:] إنَّكَ لجائزٌ، فأخذ الرَّبيعُ بلِحيَتِهِ، فكفَّ المنصورُ، ووبَّخَهُ، وأمرَ له بثلاثِ مئةِ دينارٍ، ولذا قال أحمد: إنه لم يَهُلُه أن قال لأبي جعفر الحقّ، حيث قال له: الظُّلمُ بِبَابِكَ فَاشٍ. قال: وأبو جعفرٍ أبو جعفرٍ أبو جعفرٍ أبو

دعا الرَّشيدُ فقهاءَ أهلِ المدينة، وَهُوَ ومالكُ فيهم، وسألهم عن سيرتِه، فكلُّهُم قال ما حَضَرَه مِن تحسينِ ما هو عليه، وابنُ أبي ذئب ساكتٌ، فسأله عن ذلك، فقال الله إنْ رأى أمير المؤمنين أن يُعْفِيني فَعَلَ، فقال له: بل أسألكَ أنْ تَصْدُقَنِي، فقال: إنْ رأى أمير المؤمنين أن يُعْفِيني فَعَلَ، فقال له: بل أسألكَ أنْ تَصْدُقَنِي، فقال: أما إذا سألتَ، فإني أراكَ ظَالِمًا عَسُوفاً، قعدتَ في أمر ليسَ لك، وغصبته عمَّنْ هو له بِحَقِّ، ثم تأخذُ الأموالَ مِنْ حيثُ لا تَحِلُ، وتُنفقُها فيها لا يُرضي الله ورسوله، ولو وجدتُ أعواناً أطلقتُكَ مِنْ هذا الأمر، وأدخلتُ فيه مَن هو أنصحُ لله والمسلمينَ منك، فأطرَقَ الرَّشِيدُ برأسِهِ، [ ٣٨٧ / أ] قالَ مالكُ: وضممتُ إليَّ

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في الأصل: صح.

ثيابي أنْ لا يُصِيبني مِن دَمِهِ، فرَفَعَ الرَّشِيدُ رأسَهُ، فقال: أمَا إنَّكَ أصدقُ القوم، ثمَّ قال لهم: قوموا، وأضعفَ لابن أبي ذئب في العطيَّةِ.

وكانَ رحمه الله فقيهَ النفس. قالَ الـشَّافعيُّ: ما فاتني أحدٌ فأسِفتُ عليه ما أسفتُ عليه ما أسفتُ على اللَّيثِ وابنِ أبي ذئب، وترجمتُه محتملةٌ للتطويل.

خرَّجَ له الأئمة، وذُكرَ في «التَّهذيب» (۱) و «تاريخ البخاري» (۲) و الخطيب (۳) و البخاري و الخطيب (۳) و البن أبي حاتم (۱) و «ثقات» (۱) ابن حِبَّان، وغيرها. ماتَ بالكوفةِ سنةَ تسع و منه و منه من بغدادَ، وقد أسنَى المهديُّ جائزتَه.

٣٧١٤ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ مِهرانَ المدَنيُّ، مولى مُزينة، وقيل: مولى أبي هريرةً (١٠).

يروي عن: أبيه، وسعيدِ المقبُريِّ، وعنه: مروانُ بنُ معاويةَ الفزاريُّ، وأبو عامرِ العَقَديُّ. قالَ أبو حاتم (٧): ما أرى بحديثِهِ بأساً، محلَّه الصِّدقُ، ووثَّقَهُ ابنُ

<sup>(</sup>۱) « تهذيب الكمال» ۲٥/ ٦٣٠، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) « تاريخ بغداد» ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣١٣ .

<sup>(</sup>٥) « الثقات» ٧/ ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٦) « الكاشف» ٢/ ١٩٤ (٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٧) « الجرح والتعديل » ٧/ ٣١٩.

حِبَّان (١)، وهو في «تاريخِ البخاريِّ» (٢)، وابنِ أبي حاتمٍ، وخرَّجَ له النَّسائيُّ (٣)، فذُكِرَ في « التهذيب» (١).

٥ ١ ٣٧ ـ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ ابنِ أبي الموالِ الهاشميُّ، مولى عليِّ بنِ أبي طالبٍ . مدنيُّ معروفٌ.

يروي عن: أبيه، وعنه: عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله الأويسيُّ، قالَه البخاريُّ في «تاريخه» (٥)، وتبعَه ابنُ أبي حاتم (٦)، وابنُ حِبَّان في «ثقاته» (٧).

٣٧١٦ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بن نَضْلةَ الدُّؤليُّ، ويقال: الدِّيليُّ (^).

مِن أهلِ المدينة.

يروي عن: سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وعبدِ اللهِ بنِ عَوسَجَةَ العَوْسَجِيِّ قولَهَا، والقاسم، وسالم، ونافع.

وعنه: محمَّدُ بنُ جَعفرِ بنِ أَبِي كَثيرٍ، وبُكيرُ بنُ عبدِ الله بنِ الأَشَجِّ.

<sup>(</sup>۱) « الثقات» ۷/ ٤١٤ .

<sup>(</sup>۲) « التاريخ الكبير» ١٩٩١ .

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى»، كتاب الصيام، باب: السواك للصائم بالغداة والعشيِّ ٣/ ٢٨٨ (٣٠١٨).

<sup>(</sup>٤) « تهذيب الكمال » ٢٥/ ٦٤٤ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير» ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>v) « الثقات» (v)

<sup>(</sup>٨) « الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص:٢٧٦، وقالَ: كان قليل الحديث.

ذكرَه البخاريُّ في « تاريخه » (۱)، وابنُ أبي حَاتِم (۲)، وابنُ حِبَّان في «ثقاته» (۳).

۷۱ ۷۳ عَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ نوفلِ بنِ الأسودِ بنِ نوفلِ بنِ خُويلدِ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العرَّى بنِ الأسودِ (۱) القرشيُّ، الأسديُّ، مدنيُّ الأصل، يتيمُ عروةً (۱۰).

لأنَّ أباه أوصى به إليه.

وكان جَدُّهُ (٢) مِن مهاجرةِ الحبشةِ، وبها تُوُقِّ، ونزلَ هذا مصرَ، وحدَّثَ بها بكتابِ « المغازي»، لعروة بنِ الزُّبيرِ، وعن: عليِّ بنِ الحسينِ، والنُّعانِ بنِ أبي عيَّاشِ الزُّرَقيِّ، وعِكرمةَ الهاشميِّ، وجماعةٍ.

وعنه: حيوةُ (٧) بنُ شريح، وشُعبةُ، ومالكٌ وابنُ لهَيعةَ، وآخرونَ، آخرُهُم وفاةً: أبو ضمرةَ أنسُ بنُ عياضٍ، وكانَ أحدَ الثِّقاتِ المشاهيرِ.

قَالَ أبو حاتم (^): ثِقَةٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (٩). خرَّجَ له الأئمة.

<sup>(</sup>۱) « التاريخ الكبير » ١/١٥٣.

<sup>(</sup>۲) « الجرح والتعديل» ۷/ ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) « الثقات» ٧/ ١٩ ٤ .

<sup>(</sup>٤) في « الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص:٢١٣ : قصى ، بدل : الأسود .

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص٢١٢، و «تاريخ خليفة»، ٣٩٩، و «المعرفة والتاريخ» ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) نوفل بن الأسود صحابيٌّ، انظر: «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص: ٢١٣، و «الإصابة» ١/٦٤.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: حياة، وهو خطأ، والتصويب من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل » ۷/ ۳۲۱.

<sup>(</sup>٩) « الثقات» ٧/ ٣٦٤.

وذُكرَ في « التهذيبِ» (١) و « تاريخِ البخاريِّ» (٢)، وقال: مدنيُّ الأصلِ، سَمِعَ ابنَ الزبير، وعنه: هِشامُ بنُ عروةَ، والزهريُّ، وحيوةُ، ومالكُ.

وقالَ ابنُ حِبَّان: روى عنه: مالك، وأهلُ المدينة، ماتَ سنةَ سبعَ عـشرةَ ومئـةِ، وهو وَهَمُ بلا شَكِّ، فإنه قَدِمَ مصرَ فيها قاله ابنُ لهَيعةَ: سنةَ ستَّ وثلاثين.

وقالَ القَرَّابُ(٢): ماتَ سنةَ إحدى وثلاثين.

وقالَ الواقديُّ (١): ماتَ في آخر سلطانِ بني أميةً.

والأشبهُ قولُ الذَّهبيِّ (٥): سنةَ بضعٍ وثلاثينَ ومئةٍ.

وهو محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ اللهِ، الرَّاوي عن طَريفٍ، وعنه: ابنُ إسحاقَ، فيها قاله أبو حاتم كها تقدَّم.

٣٧١٨ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ هشامِ بنِ يحيى بنِ هشامِ بنِ العاصِ بنِ هــشامِ بنِ المغيرةِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ مخزومِ القُرشيُّ، المَخزوميُّ (١٠).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکیال» ۲۵/ ۲۵ و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۲۸۹.

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) إسحاقُ بنُ يعقوبَ القرَّابُ، الحافظ الكبير المصنَّف، له أكثر من ألف شيخ، مولده سنة ٣٥٢ هـ، ووفاته سنة ١٩٤ هـ. «الوافي» ٨/ ٣٩٤، و «سير أعلام النبلاء» ١٧/ ٥٧٠، و «طبقات الشافعية الكبرى» ٤/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) « الطبقات الكبرى» ، ص:٢١٢، وآخر سلطان بني أمية ١٣٢ هـ.

<sup>(</sup>٥) في «سير أعلام النبلاء» ٦/١٥٠.

<sup>(</sup>٦) « الجرح التعديل» ٧/ ٣٢٣، و« المغني في الضعفاء» ٢/ ٢٠٧، و« لسان الميزان» ٧/ ٢٩٢.

وأمُّه أمُّ أبانَ ابنةُ عبدِ الحميدِ بنِ عبادِ بنِ مطرِّفِ بنِ سلامةَ، من بني مخزومٍ (١) قاضي مكةَ، ويلقَّبُ بالأوقصِ.

بل عَرَّفَهُ الذهبيُّ في «ميزانه» (٢) بقاضي المدينة، وتعقَّبهم بقاضي بغدادَ بعد الواقديِّ.

يروي عن: ابن جُريج، وعيسى بنِ طهمانَ .

وعنه: معنُ بنُ عيسى، ومحمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ زَبالةَ. ذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (۳).

وقالَ العُقيليُّ (1): يُخالَفُ في حديثه، وابنُ عساكرَ (٥) [٣٨٧ / ب]: ضعيفٌ، وكانتْ ولايته لمكةَ لما حَجَّ المهديُّ سنةَ ستينَ ومائةٍ، وترك عنده مالاً لعمارة المسجدِ، ففعل، واستمرَّ حتى ماتَ (١) في خلافةِ موسى الهادي (٧).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى: مخزمة.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٧) . ٤٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) « الضعفاء الكبير » ٤/ ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) «مختصر تاريخ دمشق » ۲۲/۲۳ .

<sup>(</sup>٦) سنة ١٦٩ هـ، كما ذكره يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ »١/٩٩١.

<sup>(</sup>٧) موسى ابنُ المهدي، الخليفة العباسيُّ، بويع له بالخلافة سنة ١٦٩ هـ، وقتل سنة ١٧٠ هـ، وعمره ٢٣ سنة، كان شجاعاً عظيم السطوة، وفيه ظلم، تتبَّع الزنادقة واستأصلهم. «الفخري»، ص:١٨٩، و « تاريخ الطبري» ٨/ ٢٣٥، و «سير أعلام النبلاء» ٧/ ٤٤١.

قالَّ الزَّخشريُّ (() في «ربيع الأبرار» ((): ولم يُرَ مثلُه في عَفافِهِ، ونُبلِهِ، وظَرَفِهِ مع زُهدِهِ. مَرَّ ليلاً بسكرانَ وهو نائمٌ في جَناحِ له يتغنَّى (()):

عُوجِي علينا ربَّةَ الْهَـودجِ ۗ إنَّكِ إن لا تفعلي تخرِّجي

فأشرفَ عليه، وقال: يا هذا، شربتَ حراماً، وأيقظتَ نياماً، وغنَّيتَ خطأً، خذه عني ، وأصلَحَهُ له، وفي ترجمته مما يشهَدُ لذلك غيرُ هذا، ذكرَه الفاسيُّ (١).

ـ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَحمنِ بنِ وردانَ.

فيمَنْ جدُّه أبو لَبيبة (٣٦٩٧).

- عَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الوليدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، ويُلقَّب أبوه غُريراً بالمُعجمة.

يأتي في: محمَّد بن غُرير (٣٨٤٣).

\_ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ يزيدَ بن عَنَج.

<sup>(</sup>۱) محمودُ بنُ عمرَ، جارُ الله، مِن كبار علماء العربية، وأحدُ المفسرين، من أئمة المعتزلة، لـه «أساس البلاغة»، و «الكشاف»، تفسير القرآن، مولده سنة ٤٩٧ هـ، ووفاته سنة ٥٣٨ هـ. «معجم الأدباء» ١٢٤/، و «إنباه الرواة» ٣/ ٢٦٧، و «بغية الوعاة» ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) «ربيع الأبرار»، للزمخشري ١/ ٦٤٥ موالبيت في «الأغاني» ١/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) البيت مطلع قصيدة للعَرْجي ، واسمه: عبد الله بن عمر ، من نسل عثمان بن عفان وهو شاعر أموي ، كان ينزل بموضع من الطائف، يقال له: العَرْج ، فنُسب إليه. « الشعر والشعراء »، ص: ٣٨١، و « الأغاني » ١/ ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) « العقد الثمين» ٢/ ١١٨.

مضى بدون: يزيد (٣٦٩٥).

- عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، الجَمالُ بنُ أبي الحرمِ المطريُّ، المدَنيُّ.

فيمن جدُّه محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ خَلفٍ (٣٤٠٩).

٣٧١٩ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، الشَّمسُ القُرشيُّ، البَكْريُّ، المَدَنيُّ.

أخو عبدِ الوهَّابِ، وعبدِ الله الماضيينِ، ووالـد سِتِّ قريش، زوجِ الشِّهابِ العليفِ بعد أبي الفضلِ المراغيِّ، ويعرفُ بابن جَمالٍ.

مِّنْ وقفتْ عليه امرأةٌ «صحيحَ مسلم» في سنةَ ثلاثٍ وخمسين وثمانِ مئةٍ، ماتَ بالقاهرةِ سنةَ ثمانٍ وستينَ وثمانِ مِئةٍ.

• ٣٧٢- محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، أبو جابرٍ البَياضيُّ، الأنصاريُّ، المدَنيُّ (١).

من أنفُسِهِم، وأحدُ الضُّعَفَاءِ.

عن: سعيدِ بنِ المسيَّبِ، وصالحٍ مولى التَّوْأَمَةِ، والدَّرَاوَرْدِيِّ، وعنه: حجَّاجُ بنُ أرطأَةَ، وابنُ أبي ذئبِ، وإبراهيمُ بنُ أبي يحيى، وغيرُهم.

قَالَ الشَّافعيُّ: بيَّضَ اللهُ عَيْنَيْ مَنْ يحدِّثُ عن البَيَاضِيِّ، وأرادَ بهذا التَّغليظَ على مَن يكذِبُ على النَّبيِّ عَلِيْقٍ، ودفعَ مَن يراه حُجةً، أو يُوجِبُ تحديثُه حُكماً.

وقالَ مالكٌ: ليس بِثِقَةٍ، كنا نَتَّهِمُهُ بالكذب، وفي لفظٍ: لم يكن يُرضى.

<sup>(</sup>١) « الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص:٢٦٥، و « المغنى» ٢/ ٢٠٣، و « لسان الميزان» ٧/ ٢٧٦.

وقالَ أحمد (۱): مُنكر الحديثِ جداً، وقالَ ابن مَعين (۲): كذَّاب، وقالَ أبو حاتم (۳): متروكُ الحديث، ضعيفُ الحديث، ما أقربَه من ابن البَيلمانيِّ، وقالَ أبو زُرعة (۱): ضعيفُ الحديثِ، وقالَ النَّسائيُّ (۱): متروكٌ، يعني مع قِلَّةِ حديثِهِ.

وقالَ ابنُ حِبَّانَ في «الضعفاء» (٢): كان مِمَّنْ يروي عن الثِّقاتِ مَّا لا يُشبهُ حديثَ الأثبات.

روى عنه أهلُ بلدِهِ، وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: أجمعوا على أنه ضعيفٌ، متروكُ الحديث.

ماتَ سنة ثلاثين ومئةٍ، وهو في «الميزان» (٧)، و «تاريخ البخاري» (٨)، وابن أبي حاتم، و «ضعفاء ابن حِبَّان».

٣٧٢١ عمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ الأنصاريُّ، المدَنُّ (٩).

<sup>(</sup>١) « العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) « تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل» ٧/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) في كتابه « أسامي الضعفاء» ٢/ ٦٥٥ .

<sup>(</sup>٥) في «كتاب الضعفاء والمتروكين» ، ص: ٢٣١ .

<sup>(</sup>٦) «كتاب المجروحين» ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) « ميزان الاعتدال» ٣/ ٦١٧.

<sup>(</sup>A) « التاريخ الكبير» ١/ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٩) «الضعفاء»، لابن الجوزي ٣/ ٧٣، و«المغني » ٢/ ٢٠٧، و« لسان الميزان» ٧/ ٢٩٦.

سمعَ محمَّدَ بنَ ميمونِ . ذكرَه البخاريُّ في «تاريخه» (۱) هكذا، وقالَ أبو حاتم (۲): هو وابنُ ميمونِ مجهولانِ، ولذا ذكرَهُ الذَّهبيُّ في «الميزان» (۳).

- محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ الشَّمسُ الصَّبيبيُّ.

فيمن جدُّه محمَّدُ بنُ أبي بكرِ (٣٤٣٧) .

٣٧٢٢ محمدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ، المؤذِّنُ.

هو وأبوهُ وجَدُّهُ.

قالَ ابنُ فرحون (1): كانَ فقيهاً، مُتَفَنَّناً، اشتغلَ بالعلم، وألَّ ف وصنَّف، وكانَ إماماً في النَّحوِ واللغةِ، هُماماً في الأدبِ والشعرِ، وكاتبني بقصيدةٍ له، أبانَتْ عن فصاحَتهِ وبلاغته وقوَّة عربيته، مطلعها:

حَنانَيكَ عبدَ اللهِ زَينَ المواكبِ فها أنتَ إلا البدرُ بينَ الكواكبِ وكانَ مِن إخوانِنا في الاَشتغالِ بالعربيةِ، كنا نحضرُ جميعا عندَ والدي، وعندَ الشَّيخ أبي عبد الله النَّحويِّ، [٣٨٨/ أ] وَلِي معهُ مباحثُ في مسائلَ كثيرةٍ، وكانَ ذا حَرَدَةٍ (٥)، وأَنفةٍ لا يجلِسُ إلا مع الكبار، ولا يتكلَّم إلا بكلهاتٍ كبار، مع الورَع،

 <sup>(</sup>۱) « التاريخ الكبير» ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) « الجرح والتعديل» ٧/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٤) « نصيحة المشاور »، ص:١٥٥.

<sup>(</sup>٥) بمعنى الأنفة. قال في «القاموس »: حيٌّ حريدٌ: منفردٌ؛ إمَّا لعزَّته، أو لقِلَّته.

والدِّينِ، وحسنِ الصَّوتِ، ماتَ في سنةِ عشرين وسبعِ مئةٍ. وتَبِعَهُ المجد " بأفصحِ عبارة، وأوضح إشارة.

وقالَ ابنُ صالح: هو الفقيهُ، ابنُ خالي، كانَ قديمَ الهجرةِ، في الأذانِ بعدَ أبيه، وجدِّه، توفَّاه الله قديماً قبلَهما، في سنةِ عشرين وهو ابنُ ثلاثين سنة، وكانَ فاضلاً، فقها، وأصولاً، ونحواً، وقراءةً، وذكاءً مفرطاً، ألَّ ف في النحو، والفَلكِ، وتركَ بعدَ موته أمَةً ضعيفةً عمياء، فحزنت عليه كثيراً، وبقيتْ بعده طويلاً، ثم لَجفَتْهُ، وهي في الثَّانين، وكانت قابلةَ أمى فيَّ، وفي إخوتي، عوَّضها الله الجنة.

٣٧٢٣ حمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ بنِ محمَّدِ بن رُوزَبةَ، البدرُ أبو الوفاءِ ابـنُ العـزِّ الكازَروني، المَدنيُّ.

الماضي أبوه. وُلدَ في نصفِ ليلةِ السَّبتِ ثاني شوَّالٍ سنةَ اثنتين وسبعين وسبع مئةٍ، وأجازَ له فيها: البدرُ ابنُ الحَشَّابِ كما قرأته بِخَطِّ أبيه، إجازةً بِكُتُبٍ عيَّنها، وبسائر مرويَّاته.

٣٧٢٤ عمَّدُ التَّقيُّ والشَّرفُ (٢)، أخو الذي قبله، ووالد المُحمَّدَينِ: فتحِ الدِّين، وأبي حامد الآتين، ويقال له: تقيُّ، وهو عمُّ الشَّمسِ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيز الاَّين. وأبي حامد الآتين، ويقال له: تقيُّ، وهو عمُّ الشَّمسِ محمَّدِ بنِ عبدِ العزيز الاَّتي.

<sup>(</sup>۱) « المغانم المطابة» ٣/ ١٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) « الضوء اللامع » ٨/ ٥٥.

وُلدَ في شعبانَ سنةَ خمسٍ وسبعين وسبع مئةٍ، وأُحْضِرَ في الثَّالثةِ مع أبيـه وأخيه عبدِ العزيزِ سنةَ سبع وسبعين بالحرم المدنيِّ، على الشُّمس الشُّشْتَرِيِّ قطعـةً من «السيرة النبوية» للمحبِّ الطَّبَرِيِّ، وسمعَ على البدرِ ابن الخشَّاب، بل قرأ على ابن صدِّيقٍ، وسمع على العراقيِّ، والهيثميِّ شيئاً من أوَّلِ «المصابيح» وآخره، وناولاه إيَّاه مع الإجازةِ، وسمع \_ ومعه ابنُّه أبو حامدٍ محمدٌ \_ على الـزَّين أبي بكـرِ المراغيِّ في سنةِ اثنتي عشرة وثهان مئةٍ، وكانَ قـد حَفِظَ «العمـدةَ»، والتنبيـة»، و «المنهاجَ الأصليَّ»، و «ألفيةَ ابنِ مالكٍ»، وعرضَ على أحمدَ بنِ محمدِ السَّلاويِّ (١) الشافعيِّ، بالمدينةِ في سنةِ اثنتين وتسعين، وأخذَ العربيةَ عن المحبِّ ابنِ هشام، قـرأ عليه في «التوضيح» لأبيه، ونابَ في القضاءِ، والخطابةِ، والإمامةِ عن ابنِ عَمِّهِ الجمالِ الكازرونيِّ حينَ كانَ الجمالُ بالقاهرةِ يسيراً، ووصفه ابنُّهُ أبو الفتح: بالفقيـهِ العالم، وأبو الفتح المراغيُّ في إجازة ولدِهِ: بالعالم أقضى القـضاة، وقـالَ شـيخُنا في «تاريخه»(٢): كانَ نبيهاً في الفقهِ، ماتَ في صفرَ سنةَ خمسَ عشرةَ وثمان مئةٍ.

٣٧٢- محمَّدٌ أبو المعالي الكازرونيُّ، المَدنيُّ.

أخو الأوَّلينِ، وُلِدَ في ذي القعدةِ سنةَ سبعٍ وسبعين وسبعِ مئةٍ.

٣٧٢٦ عمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ بنِ مُقبِلٍ، الفَرَّاشُ.

مِّنَ سَمِعَ في سنةِ سبعِ وثلاثين على الجَهال الكازرونيِّ في «البخاري».

<sup>(</sup>١) المتوفى سنة ٨١٣ هـ، وقد تقدَّمت ترجمته في حرف الهمزة.

<sup>(</sup>٢) «إنباء الغمر» ٧/ ٩٣.

٣٧٢٧ عِمَّدُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ أَحمدَ بنِ قاسمٍ، ناصرُ الدِّينِ، أبو الفَرَجِ التَّميميُّ، المغربُُ الأصل، المَدنُّ، المالكيُّ، ويُعرفُ بابنَ قاسمٍ (١).

وُلدَ في سنةِ سبعٍ وخمسين وثهان مئةٍ، واشتغلَ عند مسعودِ المغربيِّ (۱)، وقرأ عليه «البخاريَّ»، والسيِّدِ السمهوديِّ، وسمع على الشَّمسِ المراغيِّ، وأبيه أبي الفرجِ، ثم مني وعليَّ بل، قرأ بنفسه «الشائلَ»، ولازمنِي في المجاورةِ الأولى بالمدينة في أشياء كتبتُها له في كُرَّاسةٍ، وأشرتُ إليها في «الكبيرِ»، وهو حَسَنُ الصَّوت، جَيِّدُ الإنشاد، عِنَّن يتعانى اللُّطفَ والتَّهليلِ عَقِبَ الصُّبح بالحرَم النبويِّ.

وُلِدَ فِي ذِي الحجَّةِ سنةَ سبعٍ وخمسين بالمدينة، وأمَّه: سِبطةُ أبي بكرِ ابنِ صالحٍ، والدُ عبدِ الحميدِ، وَنَشَأ بها، فَحَفِظَ القرآنَ، و «أربعي النوويِّ »، وبعض «المختارِ»، وحضرَ بعض [٣٨٨/ب] دروسَ عُثهانَ الطرابلسيِّ، وإسماعيلَ الموغانيِّ (٤٠٠) والشَّمسِ ابنِ جلالٍ، وغيرِهم.

<sup>(</sup>١) « الضوء اللامع » ٨/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) مسعودُ بنُ عليٌّ ، المصموديُّ، المغربيُّ، الفقيه المالكي، له مشاركة في العربية، مولده في حــدود ٨٥٥ هــ، وكان حياً في سنة ٨٩٨ هــ. « الضوء اللامع » ١٠/ ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ذكره في «الضوء اللامع » ٨/ ٥٩، ولم يترجم له.

<sup>(</sup>٤) تحرَّف في المطبوعة، والمخطوطة إلى : الأوغاني ؟

وهو إسهاعيلُ بنُ عبدِ الحميدِ الموغانيُّ، تقدَّمت ترجمته في حرف الهمزة.

وسمع مِنِّي غالبَ «القولِ البديعِ »، وعليَّ في «البخاريِّ»، وغيره، وقرأ على أبي الفرجِ المراغيِّ «الأربعين»، وتكسَّبَ بالنِّسَاخَةِ، وصار يُقصَدُ في الشَّهادات، ونحوِها مع صلاحٍ وخيرٍ، ولم يخرجُ عن المدينةِ لغيرِ الحجِّ، وكانتْ وفاةُ أبيه في شعبانَ سنةَ أربع وسبعينَ بها.

٣٧٢٩ عمَّدُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ أحمدَ بنِ عمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ، الجَهالُ ابنُ العزِّ الفَيُّوميُّ الأصل، المكيُّ، المِصريُّ، الشَّافعيُّ (۱).

دخلَ المدينة، وتزوَّجَ بها ابنةً لعبدِ الرحمنِ (٢) ابنِ القاضي أبي عبدِ اللهِ محمدِ ابنِ القاضي ناصرِ الدِّينِ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ صالحٍ، واستولدَها زينَ الحَرَمَينِ، ثمَّ فارَقَها، ورَجَعَ لِبَلَدِهِ.

وقرأ وَهُوَ بالمدينةِ على الجهالِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ محمدِ بنِ صالحٍ روايـةً، وعلى السيِّدِ السمهوديِّ دِرايةً، وهو مِمَّنُ له ذكاءٌ، وكان مولدُهُ .. (٣)

٣٧٣٠ عمَّدُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عبدِ السَّلامِ بنِ محمَّدٍ، الشَّمسُ، وربَّما لُقِّب المَّافعيُّ (٤). المحبَّ، أبو عبد الله، وأبو الفتح ابن العزِّ ابنِ العزِّ الكازرونيُّ، المَدنيُّ، الشَّافعيُّ (٤).

<sup>(</sup>١) « الضوء اللامع» ٨/ ٩٥ ، وذكر أن وفاته سنة ٨٩٧ هـ بالطاعون.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، وكذا في « الضوء اللامع » .

<sup>(</sup>٤) « الضوء اللامع » ٨/ ٦٠ .

وُلِدَ في جُمادى الأولى سنة خمس وتسعين وسبع مئة، وحَفِظَ «العمدة»، و «التنبية»، و «الحاوي»، كلاهما، في الفقه، و «المنهاج الأصليّ»، و «ألفية ابن مالكِ»، و «الشاطبية»، و «التيسير»، و «الرائية»، و عَرَضَ على جماعة منهم: الزَّينُ خلفُ بنُ أبي بكر المالكيُّ، نزيلُ المدينة، والزَّينُ أبو بكر المراغيُّ، وسَمِعَ عليه في سنة خمسَ عشرة، وقَبْلَها أشياء، و ممّا سَمِعَهُ عليه «جزءٌ من حديثِ نصر المَرْجيِّ»، وقبلَ ذلك في رمضانَ سنة اثنتينِ وثهان مئة بعض «تاريخه للمدينة»، وحضر مجلِسة في الفِقْهِ، وانتفعَ بِهِ، ووصفة ولدُهُ أبو الفرج المراغيُّ: بالعالم العلامة، مفيدِ الطالبينَ.

وكذا عَرَضَ على عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ صالحِ القاضي، وأبي حامدٍ المطريِّ، وسَمِعَ عليهما «صحيحَ البخاريِّ»، وعرضَ أيضاً على أبي عبد الله محمَّدِ بن أحمدَ الوانُّوغيِّ، وبحثَ عليه في «الألفيةِ » منها، وفي «الجُمَلِ» للزَّجَّاجيِّ، و«التقريبِ» في النَّحْوِ أيضاً، وفي «التنقيح» في الأصولِ للقرافيِّ، وحضرَ دُرُوسَهُ أيضاً في التفسيرِ، وأخذ أيضا عن ابنِ عَمِّ أبيه الجمال الكازرونيِّ الفقهَ وأصولَهُ، وغيرهما، من العلوم، كالتفسير بحيثُ كانَ جُلُّ انتفاعِهِ به، وقرأ عليه من كُتُبِ الحديثِ أشياءً، ووصفَهُ بالفقيهِ، العلامةِ، العالم، صدرِ المدرسين، وكذا أخذ بقراءَتِهِ النَّحـوَ والصَّرفَ، والمعاني، والبيانَ، وإعراب القرآن، عن النورِ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ عليٍّ الزَّرَنْديِّ الحنفيِّ، وحضرَ في الفقهِ، والحديثِ، بِمَكَّةَ في سنة سبعَ عشرةَ على الجمالِ ابن ظهيرةَ، وبالمدينةِ عندِ الزَّين عبدِ الرحمنِ القطَّانِ في الفقهِ، والحديثِ مع عَرْضِهِ على كُلِّ مِنْ هؤلاءِ الأربعةِ أيضاً، وبحثَ «الحاويَ» و« البيضاويَّ الأصليَّ» مع شرحِهِ، و «ألفيةَ ابن مالك»، و «التلخيصَ» على النَّجم السكاكينيِّ. كلُّ ذلك

بالمسجدِ النبويِّ، وأَذِنَ له في الإقراءِ، والتدريسِ، والإفتاءِ، وذلكَ في ذي القِعدَةِ سنةَ إحدى وثلاثينَ، ووصفَهُ بالعلاَّمةِ شمسِ الدِّين ابنِ العلامة عزِّ الدِّين ابنِ العلامة عزِّ الدِّين ابنِ الإمام عزِّ الدِّين.

وسمع بالمدينة على النُّورِ المحليِّ، سبطِ الزُّبيرِ، والشَّمسِ عمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ ابنِ المحبِّ (۱) ، سَمِعَ عليه حينَ جاورَ عندَهُم بالمدينة «البخاريَّ» و «مُسلماً»، والشَّرَفِ عبدِ الرَّحيمِ الشيرازيِّ الجِرَهيِّ، وقرأ عليه «الموطأ»، والوليِّ ابنِ العراقيِّ حين قَدِمَ للحَجِّ في سنة اثنتينِ وعشرينَ، وعلى ابنِ الجزريِّ البنِ الجزريِّ «المسلسلَ»، و «على ابنِ الجوريِّ «المسلسلَ»، و «على ابنِ الجوريِّ «الشاطبيَّة»، و أكثرَ «السُّنَنِ» لأبي داودَ.

وتلا على الزَّينِ ابنِ عَيَّاشٍ لأبي عمرو، ثم لعاصم، ثم لورش، وأكمل الثالثة عند وجهِ النبيِّ عَيُلِم، وكلُّها في سنة تسع وعشرين، ثم لابنِ كثير، ولقالونَ عن نافع، وكلاهما في سنة ثلاثٍ وثلاثين، ثم لابنِ عامر، والكسائي، ولحمزة، وأكملَها عند وجه النَّبيِّ عَيُلِم، / ٣٨٩ أ/ فكمُلَ له بها ستُّ ختمات، ثم جمع بالسبع إلى ﴿ وَٱلْوَلِادَتُ يُرْضِعْنَ ﴾ (٣٨٩ أ/ فكمُلَ له بها ستُّ ختمات، ثم جمع بالسبع إلى ﴿ وَٱلْوَلِادَتُ يُرْضِعْنَ ﴾ (٢)، وأذِنَ له، وسَمِعَ عليه قصيدَتَهُ «غاية المطلوبِ في قراءة أبي جعفر، وخَلَفٍ، ويعقوبَ».

<sup>(</sup>١) الرضيُّ الطبريُّ، عالم مشاركٌ، صالحٌ، ولي قضاء مكة، قرأ على أبيه، وابن الجزري، ولـه رحلـة في طلب العلم، مولده سنة ٨٠٧ هـ، ووفاته سنة ٨٩٤ هـ. « الضوء اللامع » ٩/ ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية: ٢٣٣.

ودخلَ الشامَ في سنةِ ثمان عشرة، فأخذَ عنِ التَّاجِ عبدِ الوَهَّابِ بنِ أَحمدَ بنِ صالحِ الزُّهريِّ ('')، والشِّهابِ أحمدَ بنِ عبدِ الله بنِ بددٍ الغَزِّيِّ ('')، والجَّهالِ ابن نَشوانَ، والشَّمسِ محمدِ بنِ أحمدَ الكُفَيريُّ ('')، والبرهانِ [ابنِ]خطيبِ عذراءَ ('')، والنَّجمِ عمرَ ابنِ حِجِّي، وأبي بكرِ بنِ مُوسى ('') اللُّوبيانيُّ، والشَّمسِ

<sup>(</sup>١) فقية شافعيٌّ، تولَّى القضاءَ مدَّةً، مولده سنة ٧٦٧ هـ، ووفاته سنة ٨٢٤ هـ. « إنباء الغمر» ٧ / ٤٤٠، و « طبقات الشافعية»، لابن قاضي شهبة ٤/ ٩٠ ، و « الضوء اللامع» ٥/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) فقية شافعيٌّ، أصوبيٌّ، نزيل دمشق، له: «شرح الحاوي» في الفقه، و«شرح جمع الجوامع» في الأصول، مولده سنة ٧٦٠ هـ، ووفاته سنة ٨٢٢ هـ. « درر العقود الفريدة» ١/ ٢٤٩، و «العقد الثمين» ٣/ ٥٥، و « الضوء اللامع» ١/ ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى الكُفير، من عمل دمشق، فقيه شافعيٌّ ، له: « التلويح إلى معرفة الجامع الصحيح»، مولده سنة ٧٥٧ هـ، ومولده سنة ٨٣١ هـ. « درر العقود الفريدة» ٣/ ٣٥٨، و « إنباء الغمر» ٨/ ١٦٠ ، و « الضوء اللامع » ٧/ ١١١ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيمُ بنُ محمَّدِ العجلوني، الدمشقيُّ، فقيةٌ شافعيُّ، تولَّى منصب قاضي القضاة ، لـ ه «شرح عـلى المنهاج» في الفقه، مولده سنة ٧٥٧ هـ، ووفاته سنة ٥٢٨ هـ. « طبقات الشافعية»، لابن قاضي شهبة ٤/ ٧٧ ، و« إنباء الغمر» ٧/ ٤٧١، و« الضوء اللامع » ١/ ١٥٦ .

وعذراء: قرية بغوطة دمشق. « معجم البلدان» ٤/ ٩١.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل، والصواب: بن منصور، فقيه شافعيٌّ ، ناب في الأحكام، مولده سنة ٧٥٥ هـ.، ووفاته سنة ٨٣٨ هـ. « إنباء الغمر » ٨/ ٣٦١، و « الضوء اللامع » ١١/ ٤٣، و « شذرات الذهب» ٧/ ٢٢٧.

واللُّوبياني، نسبة لِلُوبيا من أعمال صفد ، « الضوء» ٢٢ / ٢٢٤ .

محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ إسماعيلَ الحسبانيِّ (۱). والتَّقيِّ أبي بكرِ بنِ عليِّ الحريريِّ (۲)، وإبراهيمَ بنِ الخطيبِ الشافعيينَ، وعرضَ عليهم. وبالقُدسِ عن (۱) الشَّمسِ المرَوِيِّ (۱)، وقرأ عليه بعضَ «صحيحِ مسلم»، وساقَ له إسنادَهُ، فكان بينَهُ وبين مسلم سبعةٌ كلُّهم نيسابوريون حسبما كتبتُهُ (۱) في ترجمةِ الهرويِّ، فاللهُ أعلم، والزَّينِ القِبَابِيِّ (۱)، وسَمِعَ عليه أيضاً بعضَ «مسلم ».

(١) ذكره المؤلِّف في « الضوء اللامع » باختصار، وذكر أنَّ وفاته سنة ٨٢٦ هـ.

- (٤) محمَّدُ بنُ عطاءِ الله، الهرويُّ، الحنفيُّ، ثم الشافعيُّ، كانت له منزلة عند سلطان مصر، تقلَّبَ في عدد من المناصب، مولده سنة ٧٦٧، ووفاته سنة ٨٢٩ هـ. « درر العقود الفريدة» ٣/ ٤٦٠، و «المجمع المؤسس» ٣/ ١٥١، وأطال السخاوي ترجمته في « الضوء اللامع » ٨/ ١٥١.
- (٥) حدَّث به عن يحيى بن حسن بن أحمد النيسابوري، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الإسحاق آبادي، النيسابوري، عن منصور الفُراوي، عن جدًه محمد بن الفضل الفراوي، عن عبد الغافر بن محمد بن عيسى الجلودي، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن الإمام مسلم .

«المعجم المفهرس »، لابن حجر، ص:٢٨، و« الضوء اللامع » ٨/ ١٥٢ .

(٦) عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ عمرَ، القِبابيُّ، نسبة لقِباب حماة، من صعيد مصر، الحنبلي، له رواية للحديث، مولـده سنة ٧٤٩ هـ، ووفاته سنة ٨٣٨ هـ. «درر العقود الفريدة» ٢/ ٢٦٣، و«المجمع المؤسس» ٣/ ١٥٦، و«الضوء اللامع » ١١٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) فقيه شافعيٌّ، له مشاركة في العلوم، ناب في القضاء، لـه: «تخريج المحرَّر في شرح حـديث النبـي المطهَّر»، مولده سنة ٧٧٤ هـ، ووفاته سنة ٨٥١ هـ بدمشق. و« الضوء اللامع » ٧١١ ٥٧ ،

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وصوابه: على .

وأجازَ له في سنةِ إحدى وثهانِ مئة البُلقينيُّ، وابنُ المُلقِّنِ، والعراقيُّ، والهيثميُّ، والحلاويُّ، والسويداويُّ، والمجدُ إسهاعيلُ الحنفيُّ، والنَّجمُ محمدُ بنُ عليِّ البالسيُّ (۱)، وغيرُهم، ودَرَّسَ، وحَدَّثَ، أجازَ للتقيِّ ابنِ فهدِ (۲)، وولديه، وغيرِهم، وماتَ بالمدينةِ في المحرَّمِ سنة تسع وأربعينَ و ثهانِ مئةٍ، وصُلِّي عليه في الرَّوضة ودُفنَ بالبقيع.

٣٧٣١ عمَّدُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ عمرَ بنِ عيَّاذٍ، الإمامُ الأوحدُ، الكَمالُ الأنصاريُّ، المدَنيُّ، المالكيُّ (٣).

والدُّ حسينٍ وحسنٍ، وأخو أحمدَ الماضي. كُلُّ منهم سَمِعَ على صِهْرِهِ النُّورِ النُّورِ المُحلِّ سبطِ الزُّبيرِ في سنة عشرينَ بعضَ «الاكتفاءِ» للكلاعيِّ، وكتب عنه سنة سبعٍ وثلاثينَ في إجازةٍ لضرورةٍ له، واشتغلَ على جَدِّهِ، وهمَّا أَخذَهُ عنه «مختصرَهُ» لمغني ابنِ هشامٍ، وبَرَعَ في العربيَّةِ، والفقه، بحيثُ كانَ يحفَظُ ابنَ الحاجبِ، و«الرِّسالَة»، وغيرَهُما.

ومِن شيوخه: الجلالُ الحُجَنْدِيُّ، وقد عرضَ عليه عبدُ الـسَّلامِ الأوَّلُ ابـنُ أبي الفرجِ الكازرونيِّ في سنةِ خسٍ وأربعين، وماتَ بعدُ في سنةِ ستين وثمانِ مئة.

<sup>(</sup>١) نجم الدِّين البالسي، أحد المحدِّثين والفقهاء الشافعية ، مولده سنة ٧٣٠ هـ، ووفاته سنة ٨٠٤ هـ. «ذيل التقييد» ١/ ١٨٥، و « درر العقود الفريدة» ٣/ ٢٨١، و «المجمع المؤسس» ٢/ ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن فهد في « معجم الشيوخ»، ص: ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» ٨/ ٦٢.

٣٧٣٢ عمَّدُ بنُ عَبدِ العَزيزِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عَوفِ الزُّهريُّ، القُرشيُّ، العوفيُّ، المَدَنُّ (١).

والدُ إبراهيم. يروي عن:أبيه، والزُّهريِّ، وأبي زنادٍ، وعنه: ابنهُ، وعبدُ الصَّمَدِ بنُ حَسَّانٍ، والواقديُّ، ومعاويةُ بنُ بَكْرٍ، وغيرُهم، كابْنِ أخيهِ عبدِ العزيزِ بنِ عمرانَ ، متروكُ الحديثِ. قالَ البخاريُّ (۲): منكرُ الحديثِ، وبمشورتِهِ جُلِدَ مالكُ، وقالَ ابنُ حِبَّان (۲): يأتي بالطَّامَّاتِ عن الأثباتِ حتى سَقَطَ الاحتجاجُ به، وقالَ النَّسائيُّ (٤) وغيرُه: مَتروكُ، وفي روايةٍ عنِ النَّسَائِيِّ: منكرُ الحديثِ.

قالَ أبو حاتم (°): هُمْ ثلاثةٌ: أخوه: محمدٌ، وعبدُ الله، وعِمرانُ كلُّهُم ضُعفَاءُ الحديثِ، ليس لهم حديثٌ مستقيمٌ، وليسَ لمحمدِ عَن أبي الزِّنادِ، والزُّهريِّ، وهشامٍ حديثٌ صحيحٌ، وقالَ الدَّارقطنيُّ (۱): ضعيفٌ، ووصفَهُ البُخَارِيُّ: بالقاضي، فقالَ الذَّهبيُّ: أظنَّهُ ولي القَضَاءِ بالمدينةِ، وهو مُقِلُّ.

<sup>(</sup>١) « الضعفاء» ، لابن الجوزي ٣/ ٧٧ ، و « لسان الميزان» ٧/ ٣٠٥ .

<sup>(</sup>۲) « التاريخ الكبير» ١/ ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) «كتاب المجروحين» ٢/٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) « الضعفاء والمتروكون» ، ص: ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل» ٨/٧.

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء والمتروكون»، ص:٣٣٧.

قالَ ابنُ عَديِّ ('): قليلُ الحديثِ، وعمَّا رَوَاه ابنُهُ عن الزُّهرِيِّ: أوصى عبدُ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ لِمَنْ شَهِدَ بدراً، فكانوا مِئَةً، ومنهم عثمانُ، خَصَّ كُلَّ واحدٍ أربعَ مِئَةِ دِينارٍ، ولم يمتَنِعْ من أخذِها، وهو في «الميزان» (۲)، و «ضعفاءِ ابنِ حِبَّان»، و «تاريخِ البخاريِّ »، والخطيبِ (۳)، ـ وقالَ: كانَ مِنْ أهل الفضلِ والسَّخَاءِ، ـ وابنِ أبي حاتم.

٣٧٣٣ محمَّدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، الشَّمسُ، الجَبَرْتيُّ.

الماضي أبوه، وابنه عبد العزيز. قال ابن فرحون (''): إنّه كانَ على بِرِّ، وصَدَقَةٍ، وإحسانٍ إلى الناسِ، وإيثارِ للفقراءِ، مِنْ رؤساءِ المدينةِ، وأجاويدِها، ذا همّةٍ عَلِيّةٍ، ومروءةٍ سَنِيَّةٍ، عِمَّنْ يُرْجَعُ إليه في الرَّأي، صَحِبَ بعد والدِهِ أُمَراءَ مِصْرَ، وأَخَصَه ومروءةٍ سَنِيَّةٍ، عِمَّنْ يُرْجَعُ إليه في الرَّأي، صَحِبَ بعد والدِهِ أُمَراءَ مِصْرَ، وأَخَصَه [ ٣٨٩ / ب] به منهم الملك نائبُ السَّلْطَنَةِ فأحسنوا إليه، ووالوه لل وَجَدُوا فيه مِنَ الدِّيانَةِ والحِدمَةِ، وحِفْظِ المروَّةِ، وكانَ يقضي حوائجَ النَّاسِ بها هو في يَدِهِ، وبها هو عندَ غيرِهِ، ويَسْعَى في تحصِيْلِهِ؛ وَلَوْ برَهْنٍ مِن حُليٍّ عيالِهِ كراهة أَنْ يرجع سائلة خَائِباً، واشتُهرَ بالذِّكرِ الجميلِ، ووَلِيَ شهادة الحَرَمِ الشريفِ، والنَّظَرَ على جميعِ ما يأتيهِ من الحَوَاصِلِ، وعِمَّا يَنْشَأُ فيه من العَهارَاتِ، وعلى المِيْضَأَةِ التي عند

<sup>(</sup>١) « الكامل في الضعفاء» ٦/ ٢٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) « ميزان الاعتدال» ٣/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>۳) « تاریخ بغداد» ۲/ ۳٤۹.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ المدينة»، لابن فرحون، ص:١٨٣.

بابِ السَّلامِ، إنشاءَ المنصورِ قَلاوونَ الصَّالحيِّ في سنةِ سِتٌّ وثمانينَ وسِتٌّ مِئَةٍ، بل كانَ إليه المرجِعُ في جميع الآراءِ الصَّادِرَةِ عن شيوخ الحَرَم.

ومَلَكَ الأملاكَ الحفيلةَ مِنَ النَّخِيلِ والدُّورِ، قَلَّ مَن نالَ مِن أبناءِ المجاورينَ مثلَهُ. ماتَ في ربيعِ الأوَّلِ سنةَ خمسٍ وستينَ وسبعِ مئةٍ، يعني قبلَ العفيفِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ المطريِّ بثمانيةِ أيامٍ. رحمها اللهُ، وخَلَّفَ أولاداً نُجَبَاءَ، كعبدِ العزيز المشار إليه.

وتَبِعَهُ المجدُ<sup>(۱)</sup> بالعبارَةِ الرَّشيقَةِ، والإشارَةِ الوَثيقَةِ، وزادَ أَنَّهُ كان في بَنِيْهِ مَنْ قَامَ مَقامَهُ فيها ذُكِرَ، وزادَ وكادَ.

واقتصرَ ابنُ صالحِ على قوله: إنَّهُ كانَ يشهَدُ في الحَـرَمِ، وخَلَّ فَ ثلاثـةَ ذكـورِ وابنتين.

٣٧٣٤ محمَّدُ بنُ عبدِ القادرِ بنِ عمرَ، النَّجمُ السِّنجاريُّ الأصل، الشِّيرازيُّ، ثَمَّ الواسطيُّ، الشَّافعيُّ، المقرىءُ، نزيلُ الحرمين، وربَّما كُتب له المدنيُّ، ويُعرفُ بالسَّكاكينيِّ (٢).

وُلِدَ فيها [بين] " سنةِ سبعِ وخمسين وسبعِ مئةٍ إلى سنة ستينَ.

<sup>(</sup>۱) «المغانم المطابة» ٣/ ١٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) « عنوان العنوان» ، ص:١٧٥ ، و «الضوء اللامع» ٨/ ٦٧، و «القبس الحاوي» ٢/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفين ساقط من الأصل، واستدركناه من «الضوء اللامع».

واشتغلَ ببلدِه على جماعةٍ، منهم: فريدُ الدِّين (١) ابنُ مصنِّفِ «الينابيعِ» القاضي الصَّدرِ الإسفرايينيِّ الشعيبيِّ، فقرأ عليه «المحرَّرَ» للرافعيِّ، و «الحاوي الصغيرَ»، و «الغاية القصوى» للبيضاويِّ، و «الينابيع» (٢) لأبيه.

وتلا بالسَّبْعِ والعشر بها تنضمَّنَهُ «الإرشادُ» لأبي العنِّ القلانسيِّ على الشيخ خِضرِ العَجَمِيِّ عندَ قدومِه من القاهرة إلى العراقِ، وعرض عليه من حفظِهِ «الشاطبيَّة».

وكذا تلا على العلاءِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ المحسنِ الواسطيِّ بها تضمَّنهُ «الكنزُ» من القراءاتِ إلى آخر آل عمرانَ، وأجاز له، ثُمَّ ارتحلَ في الطلب.

وتبحَّر في القراءات، فقرأ «الشاطبية» على أبي العباسِ أحمدَ التَّرَوْجيِّ (٣)، مدرس البرَّجَانيةِ ببغداد قراءة بحثٍ وإتقانٍ، وتحقيقِ لوجوهِ القراءاتِ.

وقرأ «البُردة» في بغداد على قاضي قضاةِ العراقِ على الإطلاق الشِّهابِ أحمدَ بنِ يونسَ بنِ إسهاعيلَ بنِ عبدِ الملكِ المسعوديِّ التونسيِّ (١)، المالكيِّ في آخرِ سنةِ ثهانٍ

<sup>(</sup>١) اسمه: عبد الخالق بن محمد بن محمد الشعيبي، كما في «الضوء».

وذكره في «هدية العارفين» ١/ ٥١٠ باختصار، و أنَّ وفاته سنة ٨٥٥ هـ، وأن لـه «شرح المناسك» لوالده.

<sup>(</sup>٢) اسم الكتاب كاملاً: «ينابيع الأحكام في المذاهب الأربعة».

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ عمرَ التَّرَوْجيُّ، المصري، الشافعي ، قرأ بالروايات على بعض المغاربة، مولده سنة ٧٨٢ هـ، ووفاته سنة ٨٦٠ هـ. «عنوان العنوان»، ص:٢٦، و«الضوء اللامع » ٢/ ٥١ .

<sup>(</sup>٤) لم أجده مع كثرة البحث.

وثهانينَ وسبعِ مئةِ بقراءَتَهِ لها على العلامةِ أبي عبد (١) اللهِ محمدٍ، عُرِفَ أبوه (٢) بـابنِ عُصفورِ (٣)، أستاذِ النُّحاة، عن ناظمها (٤).

ولما أغارت أصحاب تمرٍ (٥) على العراقِ، أُخذت كتبُهُ جميعُها مع مقروءاتِهِ ومسموعاتِهِ وإجازتِهِ، ولم يبق له شيءٌ من الكتب.

وحَجَّ في سنة تسعِ وثمانِ مئةٍ، وجاوَرَ بِمَكَّةَ التي تليها.

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في المخطوطة إلى: أبي عبيد الله .

وهو أبو عبدُ الله، محمَّدُ بنُ أحمدَ الإشبيليُّ، أخذ عن علماء المغرب، له: اليـد البيـضاء في الـشعر، متفـنن في الآداب واللَغة، مولده سنة ٦٣١ هـ، ووفاته سنة ٦٩٩ هـ. « الوافي» ٢/ ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الصواب: أنه ابن أخت ابن عصفور، حسب الاسم المذكور، ولم يُذكر لابن عصفور ولدٌّ من أهل العلم حسب ما بحثتُ .

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ مؤمنٍ، الإشبيليُّ، مِن أئمة النحو في الأندلس، له: «شرح الجمل» في النحو ، و «شرح الممتع » في التصريف، مولده سنة ٧٩٥ هـ، ووفاته سنة ٦٦٩ هـ . « عنوان الدراية»، ص:٣١٧، و « فوات الوفيات» ٢/ ١٨٤، و « بغية الوعاة» ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) شرفُ الدِّينِ، محمَّدُ بنُ سعيدِ البوصيريُّ، الشَّاعر الأديب، المغربي الأصل ، مولده سنة ٢٠٨ هـ، ووفاته كانت في سنة ٢٩٦، أو ما حولها . « الوافي ٣٣/ ١٠٥، و «فوات الوفيات» ٣/ ٣٦٢، و «شذرات الذهب » // ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٥) تيمور لنك التتري، الطاغيةُ المغولي، الذي أفسد البلاد، وقتل العباد، وكانت إغارته على بغداد سنة ٧٩٥ هـ .انظر: «شذرات الذهب» ٦/ ٣٣٧ .

وتلا فيها للسّبْع إلى آخر آل عمران على النّور ابنِ سلامة (الله بها تضمّنه «التيسير»)، و (الشاطبية»، وعَرضَ عليه من حفظه (الشاطبية»، وأذِنَ له في الإقراء والتصدير، ثمّ عاد إلى العراق، وتصدّى بها لإقراء القرآن، ثمّ دخل دمشق قاصداً زيارة بيتِ المقدِس سنة خمسَ عشرة، فقرأ به إلى آخرِ آل عمران أيضاً على الزّين أبي المعالي ابنِ اللّبّانِ، بها تضمّنه (الكنور) في القراءاتِ العشر، و (الكفاية نظمُ الكنور) كلاهما للإمام النّجم عبدِ الله بنِ عبدِ الواحدِ (الواسطيّن)، و (الإرشاد) لأبي العزّ القلانسيّ، و (التيسير)»، وأذن له في الإقراء والتصدير، و الإرشاد) لأبي العزّ القلانسيّ، و (التيسير)»، وأذن له في الإقراء والتصدير، و البخاري»، الباري في شرح البخاري»، [ ٣٩٠ / أ] و (القاموسِ »، مع (ثلاثياتِ البخاري»، و (المسلسلِ بالمحمّدِين »، ثمّ قدِمَ مكة قبلَ الثّلاثين بمدة يسيرة، وانقطع بها للإقراء، وصارَ يتردّدُ في بعضِ السنين إلى المدينة النبويّة، ثم انقطع هناك سنة للإقراء، وصارَ يتردّدُ في بعضِ السنين إلى المدينة النبويّة، ثم انقطع هناك سنة

<sup>(</sup>١) نورُ الدِّين، عليُّ بنُ أحمدَ بنِ سلامةَ، المقرئ، الفقيه الشافعيُّ، مسند الحجاز، نزيل مكة، مولــده ســنة ٧٤٦ هــ ووفاته سنة ٨٢٨ هــ. « العقد الثمين» ٦/ ١٣٩، و « المجمع المؤسـس» ٣/ ١٧٤، و « الــضوء اللامع» ١٨٣/٥.

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في المخطوطة إلى : التفسير ؟!

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وهو خطأ، والصواب: عبد المؤمن .

<sup>(</sup>٤) عبدُ الله بنُ عبدِ المؤمنِ، نجم الدِّين الواسطيُّ ، شيخ العراق في زمانه بالقراءات، مولده سنة ٦٧٦ هـ، ووفاته سنة ٧٤ هـ. «معجم الشيوخ» ، للذهبي ١/ ٣٢٦، و«غاية النهاية» ١/ ٤٢٩ ، و« الدرر الكامنة» ٢/ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: سفر، والتصويب من « الضوء اللامع ».

ثلاثٍ وثلاثينَ، وصارَ يتردَّدُ منها إلى مكةَ في أيام الموسمِ للحَجِّ خاصةً، ثُمَّ قَطَنَها بعدَ الحَجِّ في سنة سبعٍ وثلاثينَ إلى أن ماتَ بها في ليلةِ الأحدِ خَامِسَ عِشري ربيعٍ الآخرِ سنة ثمانٍ وثلاثينَ وثمانِ مِئَةٍ، ودُفِنَ بالمَعلاةِ.

وكانَ إماماً عالماً، مشتهراً بالخِبرةِ بكتاب «الحاوي»، وحُسنِ تقريرِه، صالحاً، متواضعاً، حريصاً على نفع الطلَبة، درَّس بالحرمين، وأفتى فيها، وانتفع به كثيرون فيها وفي غيرهما، وله مؤلَّفاتُ منها: «شرحُ المنهاجِ الأصلي»، و«تخميسُ البردةِ»، وكذا «بانت سعاد» وسهاها: «تنفيس الشِّدَّةِ في تخميسِ البردةِ»، و «بلوغُ المرادِ في تخميسِ بانتْ سُعَادُ»، و «قصيدةٌ» تَتَضَمَّنُ قراءة يزيدَ بنِ القعقاعِ المدني، ويعقوبَ الحضرميِّ، واختيارَ خَلَفِ الأسديِّ على وزن «الشاطبية» وقافيتها، وجعلها بين بيوتها حيثُ أدخلَ كلَّ شيءٍ مَعَ ما يُنَاسِبُهُ، وصارت كالتَّسمِيطِ (۱) بين أبيات «الشاطبية»، وتسمَّى «نظمَ التَّتَمَّةِ في القراءاتِ العشر »، و شَرَحَها باختصارٍ إلى غير ذلك.

<sup>(</sup>١) في « القاموس»: سمط: المُسمَّطُ، كمُعَظَّمٍ: أبياتٌ تجمعها قافيةٌ واحدةٌ، مخالفةٌ لقوافي الأبيات، كقول امرئ القيس:

ومُ سُتَلْئِم كَ شَفْتُ بِ الرُّمحِ ذَيْكَ هُ أَقَمْ تُ بِعَ ضَبِ ذِي سَفاسِ قَ مَيْكَ هُ فَجعْتُ بِ هِ فِي مُلتقى الحيِّ خَيْكَ هُ تركتُ عِتاقَ الخيلِ تَحجُلُ حوك هُ فَجعْتُ بِ هِ فِي مُلتقى الحيِّ خَيْكَ هُ تركتُ عِتاقَ الخيلِ تَحجُلُ حوك هُ كَانَّ على أثوابِهِ نَضْحَ جِريالِ

وعَّن أخذَ عنه أبو الفَرجِ المراغيُّ، وقرأ عليه التقيُّ ابنُ فهدِ (١) «تخميسَهُ للبردة»، وقصيدةً من نظمه طويلةً أوَّلُها:

يا حُويدَ (٢) الرِّفاقِ أين ترومُ هـذه زمـزمٌ وهـذا الحطـيمُ

وأخرى في مدح الكعبة، وسيِّدِ المرسلين مع الشَّكوى لانقطاع وفدِ العراق،أوَّلُها:

## ساجعاتٌ مع نُسيهاتِ الصَّبا

وله قصيدةٌ دون أربعين بيتاً فيما وَقَعَ من النهب بالمدينة النبوية، ورثائه فيها الأهلها، أولها:

على مَدينةِ خَيرِ الخَلْقِ وانْتَحِبا يقودُها سفها أشرافِها زغبا ولا رُبى رَبْوةٍ فيها بَنى ورَبَا

يا مدمعي سُحَّ مِن فوقِ الشَّرى سُحُبا فقدْ غزَنْهَا من الأَعرابِ طائفةٌ لم تحترمْ حَرَمَاً فيه الرَّسولُ ثَوَى

الأشرفُ الشَّرفُ الأعلى عـلا رُتَبـا

إلى حِمـــاكِ وشَـــاقَتْني مَغانيـــكِ

نُضَامُ والمَلِكُ السُّلطانُ نُصرتُنا

وأخرى في مدح الكعبة أولها: يا كعبة الله سَاقتني مَعانيكِ

يقول فيها:

<sup>(</sup>١) لم يُذكر في «معجم شيوخ ابن فهد» .

<sup>(</sup>٢) حُويد، تصغيرُ حَادٍ، وهو الذي يسوق الإبل. قال الفيروز آبادي: حَدَا الإبلَ، وبها، حَدُواً، وحُـداءً، وحِـداءً: وجِداءً: زجرها وساقها. « القاموس »: حدا.

يا كعبةً أُوجبَ اللهُ الطَّوافَ بها على صَفاكِ صفاً قلبي ومَرْوَتِكِ مِنْ عالم الذَّرِّ مُذْ نُوديتُ قلتُ: أيا وهي طويلةٌ.

ما ضلَّ مَنْ ظَلَّ يسعى في مساعيكِ لَّسا دعانسا لنَاديسكِ مُناديسكِ لبَّسكِ لبَّسكِ مِن توفيقِ بَاريكِ

وقد قرأ عليه كلَّ ما أشرتُ إليه مِن نظمه صاحبُنا الشَّمسُ محمَّدُ ابنُ الشَّيخ عليِّ (١) عليِّ (١) عليِّ (١) بوَّاب سعيد سعداء (٢) حين لقيه في حجِّهِ، رحمها الله وإيانا.

وهو في « إنباء» (٣) شيخِنا باختصارٍ مع سهوٍ في نَسَبِهِ، فقالَ: محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ القادر، الشَّيخُ نجمُ الدِّين، الواسطيُّ، السَّكاكينيُّ، يقال: إنَّه قرأ على العاقوليِّ (١)، ومَهَرَ في القراءات، والنَّظْم، والفقه، يقال: إنه قرأ «الحاوي» ثلاثين

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بن عليِّ القاهريُّ، الشَّافعيُّ، بوَّاب سعيد السُّعداء ، وابـنُ بوَّابهـا، ويُعـرف بـابن الـشَّيخ عـليِّ المخبزي، له مشاركةٌ في العلوم ، سنة ٩٠٨ هـ، ووفاته سنة ٨٥٦ هـ. « الضوء اللامع » ٨/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) وهي خانقاه سعيدُ السُّعداءِ، وهي دارٌ تُعرف في الدَّولة الفاطمية بدار سعيد السعداءِ قَنبر، عتيق الخليفة المستنصر، ثمَّ وقفها السلطان صلاح الدِّين على الصوفية، ورتَّب لهم فيها كلَّ يـوم طعاماً، وهي أوَّل خانقاه عُملت بديار مصر، والخانقاه : كلمة فارسية، معناها: بيتٌ . « خطط المقريزي » ٢/ ٤١٤، و « الخطط التوقفية » ٦/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) « إنباء الغمر » ٨/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ محمَّدِ، أبو المكارمِ العاقوليُّ، الواسطيُّ، الشَّافعيُّ، عالم بغداد، وفقيهها، قرأ على والده، كانت القضاة والوزراء تُهرع إلى بابه، له: «شرح المصابيح» للبغوي، مولده سنة ٧٣٧ هـ، ووفاته سنة ٧٩٧ هـ. «درر العقود الفريدة» ٣/ ٣٩١، و «إنباء الغمر » ٣/ ٢٧٥، و «شذرات الذهب» ٢/ ٣٥٢.

مرَّة، وله شرحٌ على «المنهاجِ الأصلي»، و «نظمُ بقيَّةِ القراءاتِ العشر» تكملةً للشَّاطبيِّ، وعلى طريقتِهِ، حتى يغلِبُ على سامعه أنَّه نظمُ الشَّاطبيِّ، [٣٩٠/ب] وخمِّسَ «البردةَ»، و «بانت سعادُ»، ماتَ بمكة في سادس عشري ربيع الآخرِ . انتهى .

وقد أجازَ شيخنًا في استدعاءٍ لولدٍ لصاحب الترجمة اسمه أبو الفتح.

٣٧٣٥ عمَّدُ بنُ عبدِ القادرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ حمزَة، الجَمَالُ أبو الخيرِ ابنُ البدرِ ابنِ الشَّمسِ ابنِ المُسندِ (١) النُّورِ أبي الحسنِ القُرَشيُّ، العَدويُّ، العُمَريُّ، الحَرَّانُُّ المدنُّ، الحنبلُُّ .

الفرَّاشُ بالحرَم النَّبويِّ، ووالدُ عبد الرَّحن (٢)، ويُعرف أبوه: بالحجَّار.

سمعَ في سنةِ سبعٍ وستينَ وسبعِ مئةٍ على البدرِ ابنِ فرحون «الأنباءَ المُبِينَةَ» (٣)، ووُصِفَ في الطبقةِ: بالولدِ النَّجيبِ العاملِ، بـل وشَهِدَ بعـد ذلكَ سنةَ إحـدى وثمانين وسبع مئةٍ في مكتوبٍ.

٣٧٣٦ محمَّدٌ أبو الفَرج.

أخو الذي قبلَه، سمعَ على ابنِ صِدِّيقٍ.

٣٧٣٧ محمَّدٌ أبو البركاتِ.

<sup>(</sup>١) المُسنِد عليُّ بن عمر بن حمزة الحجَّارُ، نزيل الحرم النَّبويِّ، تقدم ، وانظر « ذيل التقييد» ٢/ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في الأصل إلى : المدينة ، وقد تقدَّم الكتاب مراراً .

أخوهما، سمع على ابنِ صِدِّيقٍ أيضاً.

٣٧٣٨ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ جَحشِ (١).

صحابيًّ، ذكره مُسلمٌ (() في المدنيين، وهو الأسديُّ، وأبوه وكذا أمَّه فاطمةُ ابنة أبي حُبيش صحابيانِ، وزينبُ أمُّ المؤمنين عمَّتُهُ، ذكرَ الواقديُّ أنَّهُ وُلدَ قبلَ الهجرةِ بخمسِ سنينَ، وحكاه الطبريُّ، فقالَ: فيها قيل، وقالَ البخاريُّ ((): له صحبةُ، وابنُ حِبَّانَ ((): سَمِعَ من النَّبيِّ عَلَيْهُ، وأخرج الزُّبير بنُ بكَّارٍ من طريقِ أبي كثيرٍ (() مولى محمَّدِ بنِ جَحشٍ: سمعتُ محمَّدَ بنَ عبدِ الله بنِ جَحْش، وكانت له صُحْبَةُ مولى معنَّدِ بن عبدِ الله بنِ جَحْش، وكانت له صُحْبَةُ ، فذكر الحديثَ في التَّشديدِ في الدَّين، وفي فضل الجهادِ، وأخرجه أيضاً أحمدُ (()) وفي روايةِ بعضهم: كنَّا جلوساً في وابنُ أبي خَيْمةَ، والبغويُّ (())، وغيرهم (())، وفي روايةِ بعضهم: كنَّا جلوساً في

<sup>(</sup>۱) « الاستيعاب » ٣/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/٥٥١(١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ( التاريخ الكبير ) ١٢/١ .

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٣/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) أبو كثيرٍ، مولى محمَّدِ بن جحش، وقيل: أبو كبيرٍ، وقيل: أبو كبيرة، ذكره الحافظ في «الإصابة»، في القسم الرابع ٤/ ١٦٧، وليس له صحبة، وهو ثقة، كها في « تقريب التهذيب»، ص:١٦٧ (٥٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) « المسند» ٥/ ٩٨٢.

<sup>(</sup>V) في «شرح السُّنة » ٨/ ٢٠١.

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » ٣/ ١٩ .

موضع الجنائزِ مع رسول الله عليه، وصرَّحَ بعضُهم بقوله: سمعتُ رسولَ الله عليه، ومدارُه على العلاءِ بن عبدِ الرحمن (١) عن أبي كثير.

وأخرجَ حديثَه في سَتر العورةِ أحمدُ (١)، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه (٣)، وعلَّقه البخاريُّ (١)، وصحَّحه الحاكم (٥). قالَ ابن سعدِ (١): يكنى أبا عبدَ الله، قُتلَ أبوه بأُحدٍ، فأوصى به النبيَّ عَلِيْهِ، فاشترى له مالاً بخيبرَ، وأقطعَهَ داراً بالمدينة.

وأخرج البغويُّ من طريق عليِّ بن زيدٍ، عن أنسٍ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ أنَّ عمرَ كتبَ أبناءَ المهاجرين ممَّنْ شَهِدَ بدراً في أربعةِ آلاف، منهم محمدٌ. هكذا ذكره في «الإصابة»(٧)، وهو في «التهذيب»(٨).

<sup>(</sup>۱) وهـو صـدوق، وربـا وهـم، أخـرج لـه مـسلم وأصـحاب الـسنن . « تقريـب التهـذيب»، ص:٤٣٥(٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) «المسند» ٥/ ٢٩٠ عن محمد بن جحش ختن النبيِّ عَلَيْ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ مَرَّ على مَعمر بفِناء المسجد مُحتبياً، كاشفاً عن طرف فخذه، فقال له النبيُّ عَلَيْ « خُرْ فخذك يا معمر، فإنَّ الفخذ عُورة ».

<sup>(</sup>٣) وَهِمَ المؤلِّفُ في نسبته إليهما، فالحديث ليس عند النَّسائي ولا ابن ماجه، وإنها أخرج النَّسائي حـديث في التشديد في الدَّين في « السنن الصغرى» ٧/ ٣١٤، وفي « الكبرى» ٦/ ٨٧ (٦٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) في كتاب الصلاة باب: ما يُذكر في الفخذ ، وانظر: « تغليق التعليق» ٢/ ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» ٣/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>٦) « الطبقات الكبرى» ٣/ ٩١ .

<sup>(</sup>V) «الإصابة» ٢/ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>A) « تهذيب الكمال» ٢٥/ ٤٨٥ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٣٥ .

٣٧٣٩ مُحمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَلاَم بنِ الحارثِ الإسرائيليُّ (١).

صحابيٌّ، روى له أحمد (۱) ، والبخاريُّ في «تاریخه» (۱) ، وأبو بکرِ بنُ أبي شيبةً (۱) ، وابنُ قانع (۱) ، والبغويُّ (۱) ، والطبرانيُّ (۱) ، وابن مَنده من طريقِ شَهرِ بنِ حَوْشَبِ (۱) ، عنه قالَ: قدمَ علينا النبيُّ ﷺ ، فقال: «ما الذي أثنى اللهُ عليكم ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَظَهُرُوا ﴾ (۱) »؟ قالوا: نستنجى بالماء.

وأخرجه البغويُّ (۱۰)، وفيه: لا أعلمه إلا عن أبيه، وقالَ راويه أبو هشام الرِّفاعيُّ: إنه ليس في كتابِ شيخِهِ عن أبيه، وكذا قالَ البغويُّ، [مرسلاً]. حدَّث به الفِريابيُّ بدونه عن النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) « الإصابة» ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>۲) «المسند» ۲/۲.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) « المصنَّف» ١/ ١٤٢ (١٦٣٠) .

<sup>(</sup>٥) في « معجم الصحابة» ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٦) « معجم الصحابة» ٤/ ٧٠٥ .

<sup>(</sup>V) « المعجم الكبير » ٢١/ ٦٥

<sup>(</sup>٨) صدوقٌ، كثير الإرسال والأوهام. «تقريب التهذيب »(٢٨٣٠)، وقد روى له مسلمٌ مقروناً مع غيره.

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة، آية: ١٠٨ .

<sup>(</sup>١٠) في « معجم الصحابة» ٤/٧٠٥.

وقالَ ابن مَنده: رواه داودُ بنُ أبي هندٍ مرسلاً ، لم يذكر محمداً، ولا أباه، ورواه سلمةُ بنُ رجاءٍ فزادَهُ.

وقالَ أبو زُرعة: إنَّهُ بدونه الصحيحُ عندنا، ذكرَه شيخنا في «الإصابة»(١) بأسط.

• ٣٧٤- عمَّدُ بنُ عبدِ اللَّطيفِ بنِ إبراهيمَ الجَبَرْتُ الأصلِ، المَدَنُّ، الحنفيُّ. اله ذِكرُ في جدِّه إبراهيمَ.

٣٧٤١ عمَّدُ ابنُ السِّرَاجِ عبدِ اللَّطيفِ ابنِ الكهالِ أبي الفضلِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللَّطيفِ الشَّمسُ [٣٩١ / أ] الزَّرَنْديُّ، المدنيُّ (٢).

الآتي جدُّه قريباً.

وُلِدَ فِي ذي الحَجَّةِ سنة خمسين وثمان مئةٍ، وأخذ عني بالمدينة، فقرأ عليَّ أماكنَ من الكُتُب السَّتَّةِ ، وسَمِعَ عليَّ غيرَ ذلك .

٣٧٤٢ عمر بن عبد اللَّطيفِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ حمزةَ، المدنيُّ، الحنبليُّ.

الفرَّاشُ بالحرمِ النَّبويِّ، وابنُ عمِّ المذكورين قريباً. سَمِعَ على البرهانِ ابنِ فرحونِ بعضَ « الشفاء » مع أبي الفتح المراغيِّ.

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة مختصرة في « الضوء اللامع » ٨/ ٧٨ ، وذكر أنَّ وفاته سنة ٨٩١ هـ.

٣٧٤٣ عمَّدُ بنُ عبدِ اللَّطيفِ بنِ محمَّدِ بنِ يُوسفَ بنِ الحسنِ بنِ محمَّدِ بنِ يُوسفَ بنِ الحسنِ بنِ محمَّدِ بنِ محمودٍ، الشَّمسُ ابنُ (١) الكمالِ أبي الفضلِ ابنِ السِّرَاجِ الأنصاريُّ، الزَّرَنديُّ، المدنيُّ، المدنيُّ، المخفيُّ (٢).

الماضي حفيدُهُ قريباً. سمع مِنْ عمّ أبيه النورِ عليًّ بنِ يوسف (") «مسندَ الطيالسيِّ»، ومن عبدِ الرحمنِ بنِ يعقوبَ الكالدينيِّ (أ) المجلسَ الحادي عشرَ منْ «أمالي ابنِ مَلَّة» (ومن القاضي عليِّ النُّويريِّ، وإبراهيمَ بنِ فرحونٍ، وعبدِ الواحدِ بنِ عمرَ بنِ عيَّاذٍ «الشفاء»، ومن سليانَ السَّقَّا «نسخةَ أبي مُسهرٍ» وما معها، ومِنَ الجالِ الأميوطيِّ «البخاريُّ» و«الترمذيُّ»، وضَبَطَ عندَهُ الأساءَ في بعضِ ما سَمِعَهُ في آخرينَ، منهم: البدرُ ابنُ الخشَّابِ، سَمِعَ عليه في سنةِ سبعينَ، ووُصِفَ في الطَّبقَةِ: بالفقيهِ الفاضلِ، وأنه حفيدُ عمِّ الفقيهِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ يوسفَ الماضي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الشَّمس والكمال أبو الفضل ابن السراج ، وهو خطأ ، والتصويب من «الضوء اللامع ».

<sup>(</sup>٢) ذكره في « الضوء اللامع » ٨/ ٧٨ باختصار جدا ، و «شذرات الذهب » ٦/ ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٣) عليُّ بن يوسف الزَّرَنْدي، تقدَّمت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٤) لم أجده .

<sup>(</sup>٥) ابن مَلَّة هو إسهاعيل بن محمد الأصفهانيُّ، المحتسِب، من المحدِّثين المُكثِرين، توفي سنة ٥٠٩ هـ. لـه «الأمالي» المشهورة، أملاها في مجالس. «سير أعلام النبلاء» ١٩/ ٣٨١، و « البداية والنهاية ٣٢/ ٣٨١/ ٥٠، و « المعجم المفهرس »، ص: ٣٦٥.

وكذا سَمِعَ في سنةِ تسعينَ بالمدينةِ على الزَّينِ العراقيِّ بعض شرحِهِ لـ «الألفيةِ»، ووصفَهُ: بالشيخِ، وقبل ذلك في سنةِ تسع وثهانينَ مع أبيه مصنَّفهُ في «قصِّ الشاربِ»، ووُصِفَ: بالفاضلِ أمينِ الحكمِ بالمدينةِ، ودخلَ دِمَشْقَ، فسَمِعَ بها من ابن أُميلةَ «أمالي ابنِ سمعونَ» في سنة سبع وسبعينَ.

وأجاز لَهُ في سنةِ أربع وخمسينَ جماعةٌ من بعدادَ منهم: حيدرةُ بنُ محمدِ العباسيُّ، ومحمدُ بنُ بكتاشَ التستريُّ، وأحمدُ بنُ عسكرَ الواسطيُّ (١)، وإبراهيمُ بنُ محمدِ التفتازانيُّ (١)، ثُمَّ في سنةِ ثلاثٍ وسبعينَ فيا بعدها ابنُ الهبَلِ، والصَّلاحُ ابنُ أبي عمرَ، ومحمدُ بنُ عمرَ ابنِ قاضي شُهبة (١)، ومحمدُ بنُ عليٌ بنِ قواليجَ (١)،

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ عسكرٍ، البغداديُّ، القاضي المالكيُّ، ولي القضاء بدمياط ودمشق، ودرَّس بالمدرسة المستنصرية ببغداد، ولد سنة ٦٩٧ هـ. وتوفي سنة ٧٨١ هـ. « الدرر الكامنة» ١ / ١٨٨ و «شذرات الذهب» ٦/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) إبراهيمُ بنُ محمَّدِ التَّفتازانيُّ، نزيلُ شيراز، من علماء الحديث، سمع من الرشيد بن أبي القاسم، وابـن الطبَّال، مولده بعد ٧٠٠ هـ، ووفاته بعد ٧٦٠ هـ. « الدرر الكامنة » ١/ ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) محمدُ بنُ عمرَ بنِ محمَّدٍ، شمس الدِّينِ ابنُ قاضي شُهبة، الدِّمشقيُّ، الفقيه الشَّافعيُّ، الجامع بين العلم والعمل، مولده سنة ١٩٠ هـ. وتوفي سنة ٧٨٢ هـ. «الدرر الكامنة » ٤/ ١١٠، و «طبقات ابن قاضي شهبة» ٣/ ١٧٣، وهو حفيد المترجَم، و «شذرات الذهب » ٦/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عيسى، المعروف بابن قواليج، فقيهٌ حنفيٌّ، مولده سنة ٦٩٥ هـ.، ووفاته سنة ٧٧٨ هـ. «ذيل التقييد » ١/ ١٨٣، و « الدرر الكامنة » ٤/ ٨٠، و « شذرات الذهب » ٦/ ٢٥٨.

والكمالُ ابنُ حبيبٍ، وأخوه حسينٌ، و العمادُ ابنُ كثيرٍ، والأذرعيُّ، والكرمانيُّ(''، وخَلْقٌ ، وذكره شيخُنا في سنة ثمان مئةٍ مِن "إنبائه" ('')، ولقَّبه: كمال الدِّين، وقالَ : إنه عُنِيَ بالفقه والحديث، وبرعَ في مذهبِ الحنفية، وماتَ يعني: فيها بين مكَّةَ والمدينةِ .

٣٧٤٤ عمَّدُ بنُ عبدِ اللَّطيفِ الزَّرَنْديُّ، المدَنيُّ.

يحتملُ أن يكون أخاً للأوَّل.

سمع على الجمالِ الكازرونيِّ سنة أربع وثلاثينَ وثمانِ مئةٍ، بل رأيتُهُ فيمَن سَمِعَ عليه في «البخاريِّ» سنةَ سبع وثلاثينَ. وصفه القاري: بالشيخ الأجلِّ المحترم، شمسِ الدِّين ابنِ الشَّيخ سِراج الدِّين.

٣٧٤٥ عمَّدُ بنُ عبدِ المجيدِ بنِ سُهيلِ بنِ عبدِ الرَّحْنِ بـنِ عـوفٍ الزُّهـريُّ، المَدنُّ ".

يروي عن: حمزةَ بنِ عمرِ و الأسلميِّ، وعنه: أبو جعفرِ النُّفيليُّ، ذكرَه ابـنُ حِبَّـان في «الثقات» ('').

<sup>(</sup>۱) محمَّدُ بنُ يوسفَ الكرمانيُّ، الفقيه الشَّافعيُّ، المحدِّث، استوطن بغداد، وتصدَّى لنشر العلم بها نحو ثلاثين سنة، له: «شرح البخاري»، و«شرح مختصر ابن الحاجب »، مولده سنة ۷۱۷ هـ، ووفاته سنة ۷۸۲ هـ. « الدرر الكامنة » ۶/ ۳۱۰، و « شذرات الذهب » ۶/ ۲۹۶.

<sup>(</sup>۲) «إنباء الغمر» ٣/ ١٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) الكاشف ٢/ ١٩٦ (١٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٩/ ٥٥.

وقال ابنُ القطَّانِ (١): لا يُعرَفُ، ولا ذُكر إلا في هذا الحديث. يعني حديثَ الصوم في السَّفَرِ (٢)، وتبعه صاحب «الميزان» (٣).

وهو في «التهذيب» (أ) ، و «تاريخ البخاري» (أ) ، وابن أبي حاتم (أ) ، وسمَّوا شيخَه حمزة بن محمَّدِ بنِ حمزة الأسلميَّ (١).

٣٧٤٦ عمَّدُ بنُ عَبدِ المعطي بنِ سالم بنِ عبدِ العظيم بنِ محمَّدِ (^) .

قالَ ابنُ فرحونِ: القاضي الأجلُّ، الخطيبُ المِصْقَع (٩)، الشَّمسُ، أبو عبد الله ابن النَّركي، الكِنانيُّ، العسقلانيُّ المحتِدِ، المِصريُّ، الشَّافعيُّ، عُرِفَ: بابن السَّبع.

ولي الحكم والخطابة والإمامة بعد البدر حَسَنِ بنِ أَحمدَ القيسيِّ (١٠) في سنة خسينَ وسبع مِئَةٍ، وذكرَ أنَّ مولِدَهُ سنة ثمانينَ (١١) وستِّ مِئَةٍ، وأنه: تفقَّه بالنَّجمِ

<sup>(</sup>١) «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: الصوم في السفر؛(٢٣٩٥) وسكت عنه .

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال » ۲٦/ ١٦، و «تهذیب التهذیب» ٧/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير » ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل » ٨/ ١٥ .

<sup>(</sup>٧) وهو الصوابُ؛ لأنَّ حمزة بن عمروِ الأسلميُّ صحابيٌّ، وهذا بينه وبينه وسائط.

<sup>(</sup>A) «نصيحة المشاور »ص:٢٢٤، و« الدرر الكامنة» ٤/ ٣٠، و« ذيل التقييد» ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٩) قال الجوهريُّ في « الصحاح »: صقع: وخطيبٌ مِصْقَعٌ، أي: بليغ.

<sup>(</sup>١٠) صهر القاضي شرف الدِّين الأُميوطيِّ، تقدَّمت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>١١) تحرَّفت في « نصيحة المشاور » إلى : ثمان .

ابنِ الرِّفعةِ (۱ ۲۹۱ ب وقرأ القراءات على الشَطْنَوفيِّ (۱ ۲۹۱ ب بشوشاً، عُلِسناً للأصحاب، حليهاً، كريهاً، جواداً، تكسَّبَ بالشهادَة في القاهرة، فلها وَلِي عُلِسناً للأصحاب، عله، ولم يَقُمْ بِرَسْمِهِ ولا شرطه؛ لأنه لم يلتحق بمن قبله في القضاء ثقل به فها حمله، ولم يَقُمْ بِرَسْمِهِ ولا شرطه؛ لأنه لم يلتحق بمن قبله في علومهم، ولا في قيامهم بِحُرمَة المنصب، فأقبل على السياسة والمسالمة، ومع ذلك فاشتغل النَّاسُ به، وطَعَنُوا عليه بأنه لم يجتمع فيه الشُّروطُ والرُّسومُ في الخطابة، وهي العِلْمُ بالقراءات. يعني على وجوهها (۱ وبالأصلين، وغير ذلك، وبكونه إذا دخل الحجرة النَّبوية للزِّيارة يقبِّل الأرض عند تمثُّله بينَ يدي النبيِّ عَلَيْه، وبأشياء لا يليقُ ذكرُها، فكانَ ذلك سبباً لعزله. هذا مع أنَّ أميرَ المدينةِ سعداً (۱) وكانت ولايتُها في سنة واحدة - أمر بالنِّداء بالمدينةِ في ثامنِ عشري ذي الحجَّةِ مِن سنةِ ولايتِها أنْ لا يحكمَ بالمدينةِ مَعَهُ غيرُهُ، وتقوَّتْ بذلك السُّنَّةُ، كما سبقَ في ترجمة سعد.

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ محمَّدٍ، المعروفُ بـابنِ الرَّفعـةِ، شـيخ الـشَّافعية في زمانـه، لـه: «الكفايـة شرح التنبيـه»، و «حكم المكيال والميزان»، مولده سنة ٦٤٥ هـ، ووفاته ٧١٠ هـ. «طبقات الشافعية الكبرى» ٩/ ٢٤، و «طبقات الإسنوي» ١/ ٢٩٦، و « الدرر الكامنة » ١/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) نور الدِّين، عليُّ بن يوسف الشَّطنَوفيُّ، شيخ الإقراء بالدِّيار المِصرية. أقراً بالأزهر، وتكاثرت عليه الطلبة، له: « مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني » أتى فيه بعجائب، مولده سنة ٦٤٤ هـ، ووفاته سنة ٧١٣ هـ. «معرفة القراء الكبار » ٧/ ٧٤٢، و «غاية النهاية» ١/ ٥٨٥، و «الدرر الكامنة» ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: وجهوها ؟

<sup>(</sup>٤) سعد بن ثابت بن جمَّاز، تقدَّمت ترجمته في موضعها.

وكانَ صاحبُ الترجمةِ خطيباً مِصْقعاً إذا خطبِ على المنبر يُسمَعُ مَن طرف السُّوقِ مع ما في السُّوق من الَّلغَطِ، بل لو أنصتَ له مُنصِتٌ من أعلى سورِ المدينةِ سَمِعَ كلامَه مع الفصاحةِ العظيمةِ، وحسنِ الأداء.

وبدت [منه (۱)] سقطاتٌ لا تليقُ بالحكَّام، منها تصحيفُهُ المشلَ المشهور: إذا قالتْ حَذامِ فصدِّقوها (۱)، فقال: بالخاء المعجمة المضمومةِ والدَّالِ المشددة، ويقالُ: إنَّه زعمَ أنَّ المرادَ بذلك خُدَّامُ الحرم النبويِّ.

فلمّا كانَ في سنةِ أربع وخسين، سافرَ جماعةٌ من المجاورين، وأشاعوا عنه هذه الأشياء، وكانَ القاضي عزُّ الدِّين ابنُ جماعةَ مِن أعظمِ الناس كراهيةً في ولايتِهِ للمدينةِ، يعني بحيثُ كانت بغيرِ اختياره، وكذا الشَّريفُ أبو العباس الصفراويُّ (")، المغربيُّ، وكانت للصفراويِّ وجاهةٌ عند الأمراء، فشجَّع المجاورين على التكلُّمِ فيه مع الأمراء، فكتبوا فيه قِصَّةً، وعدَّدوا فيها ما نَقَمُوا عليه، وساعدهم في الباطنِ هو وابنُ جماعة، فعُقِدَ له مجلسٌ بدار العدل، وأُحضرَ الحجازيون جميعاً، فشهدوا عندَ القاضي عزِّ الدِّين، بمحضرِ باقي القضاةِ الأربعةِ، فقبلَ شهادة بعضِهم، وثبَتَ ما نُسِبَ إليه، فعُزِلَ، ووليَ القاضي بدرُ الدِّينِ ابنُ

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين من : «نصيحة المشاور».

<sup>(</sup>٢) «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال»، ص: ٤١.

<sup>(</sup>٣) في «نصيحة المشاور»: الصفروي.

الخشّابِ(۱)، وبعث قاضي القضاة في وسط السّنة نَجّال أن للمدينة بعزلِه، واستنجازِ مَحْضَرِ بصدقِ ما شُهِدَ به عليه بالقاهرةِ، فتقدّمتُ (۱) لذلك، وأثبتُ عضراً به، وبعث إليّ البدرُ ابنُ الخشّاب يسألُ في القيامِ بالوظيفةِ نيابةً عنه، فرأيتُ تعيُّن ذلك عليّ لضيعةِ المنصبِ، وكانَ الأمير شيخو (١) يسشدُّ من ابنِ السّبع، فاستنجزَ له مرسوماً بالكشفِ عليه في المدينة، وبعثَه مع أميرِ الرَّكب المصريِّ سيفِ الدِّين عمرَ شاه، وبعثَ معه خِلعةً وتقليداً، فوقع لي مجلسٌ عظيمٌ مع الأمير المذكور، والإمامِ ابنِ النقّاش (٥)، وغيرِهما من المتعصّبينَ له، وردَّهم الله بالحقّ، ورجعَ الأميرُ بالمرسوم والخلعةِ.

واستمرَّ البدرُ ابنُ الخشّابِ على ولايته، فلم يلبَثْ إلا يسيراً، وساعده شيخو أيضاً بسعاية علاء الدِّين عليِّ ابنِ صاحبِ الترجمة (٢)، \_يعني الذي حدَّثنا عنه بــ

<sup>(</sup>١) إبراهيمُ بنُ أحمدَ القرشيُّ، المخزوميُّ، تقدَّمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في الأصل إلى: نجابا ؟؟ قال ابن منظور: رجلٌ نجَّاثٌ: بحَّاثٌ عن الأخبار ، ورجلٌ نجَّاثٌ ونَجِثٌ : يتتبع الأخبار ويستخرجها. «لسان العرب» : نجث .

<sup>(</sup>٣) القائل هو ابن فرحون، إذ كان قاضياً بالمدينة .

<sup>(</sup>٤) شيخو الفارابي، الناصريُّ، أحد الأمراء بمصر والشام، مات بمصر سنة ٧٥٢ هـ. ترجم لـه باختصار في « الدرر الكامنة » ٢/ ١٩٦ .

<sup>(</sup>٥) شمس الدِّين، محمَّدُ بنُ عليِّ، أبو أُمامة ابن النَّقَاش، المصريُّ، فقيهٌ شافعيٌّ، مفسِّرٌ، وواعظ مؤثِّر،، له: « شرح العمدة»، و « تخريج أحاديث الرافعي» ، مولده سنة ٧٢٠ هـ ، ووفاته سنة ٧٦٣ هـ . « درر العقود الفريدة» ٣/ ٣٧٤، و «وفيات ابن رافع» ٢/ ٢٤٨، و « الدرر الكامنة» ٤/ ٧١.

<sup>(</sup>٦) سيأتي ذكره آخر الترجمة .

«الشّفاء»، وماتَ في رمضان سنة خمس وتسعين -، حتّى أعيد في أوّلِ سنة ستّ وخمسين، فجرى على أخلاقِهِ المعهودة، وسألني في النّيابةِ عنه، فامتنعت، فكانَ يقولُ لي كلّما لقيني: أنا أسألُ الله عند هذا النبيّ الكريم، كلما زرتُهُ أن يُسخّرَك لي، وإذا سألني عن خُطبيهِ فقلتُ له: حَسنَةٌ، يقول: هذه والله إجازةٌ منك، ويُسرُّ بذلك، ولم ينقُم على أحدٍ عِنَنْ تكلّم فيه بالقاهرة، بل حاسنَ الناس ومشّى الحال، وقامَ بوظائفِه [٣٩٢/أ] أشبه من طريقته الأولى، ودامَ إلى الحادي عشر مِن ربيع والثّاني سنة تسع وخسين، فقدِم جَازُ بنُ منصورٍ متولياً للإمرة بمرسوم سلطانيًّ، ومعه القاضي تقيُّ الدِّين الهورينيُّ (۱) بعودِه، وعَزْلِ صاحبِ الترجمةِ، وكذا بعزلِ ومعه القاضي تقيُّ الدِّين الهورينيُّ (۱) بعودِه، وعَزْلِ صاحبِ الترجمةِ، وكذا بعزلِ شيخِ الخدَّام العزِّ دينارٍ، وولاية افتخارِ الدِّين وذلك كلُّه بغتةً، فتعجَّبَ الناسُ من عَدَمِ بلوغِ الخبرِ إلا عندَ وصولهم.

وكانَ يذكرُ أنه يُعرَفُ بابنِ السَّبعِ من جِهَةِ الخؤولةِ؛ لأنَّ جَدَّهُ لأمِّهِ كان رَجُـلاً صالحاً ركب السَّبْعَ، فجرى عليه هذا اللقَبُ.

<sup>(</sup>١) عبد الرَّحمن بن جمال الدِّين، تقدَّمت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) ياقوتُ بنُ عبدِ الله الخزندار، الرسوليُّ، الشيخ افتخار الدِّين، شيخُ الحُدَّام بالحرم النبوي السريف، كان مُعدَّلاً، مقبول الشهادة عند القضاة والحُكَّام، توفي سنة ٧٨١ هـ. « نصيحة المشاور»، ص: ٤٩، و « المغانم المطابة »٣/ ١٣١٥، و « الدرر الكامنة » ٤/ ٨٠٤ ، وترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

وأمَّا جَدُّهُ لأبيه فكان أميراً صاحب إقطاع، عتيقاً لمن لم يحضرني، وذكر أنه سَوِعَ الكتب الستة على الشَّرف الدِّمياطيِّ، و «السيرة الهشامية» على الأَبرْقُوهيِّ (1)، ولَبِسَ منه الخِرقَة بلِباسِهِ لها مِنَ الشَّهابِ السُّهْرَورديِّ، انتهى . ولخَّص المجدُ (٢) كثيراً عِمَّا تقدَّم بأمتَن عبارَةٍ، وأبينِ إشارة.

وترجمه غيرهما بقوله: العسقلانيُّ الأصلِ، ثمَّ المِصريُّ، ثمَّ المدنيُّ، وأنَّـهُ وُلـد في سنة خس وثهانين وستِّ مِئَةٍ.

وسَمِعَ من محمَّدِ بنِ مكيِّ بنِ أي الذِّكرِ الصقليِّ (٣)، وأبي الحسنِ عليِّ بنِ محمدٍ القاريءِ (١) «الصحيحَ»، ومِنَ الحجَّارِ، ووزيرةَ بعضهُ، ومن غازي الحلاويِّ (٥)،

<sup>(</sup>١) نسبة إلى أبَرْقوه، من عمل شيراز ، كما في « الدُّرر ».

وهو أحمدُ بنُ إسحاقَ، الهمذانيُّ الأصل، نزيل مصر، محدِّثٌ صوفيٌّ، ذو كرامات، مولده سنة ٦١٥ هـ، ووفاته سنة ٧٠١ هـ، كان يُعرف بالسُّهروردي؛ لأنه كان يُلبس عنه الخرقة. «الوافي» ٢/ ٢٤٢، و«المقفى الكبير »١/ ٣٦٢، و«الدرر الكامنة» ١/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) في « المغانم المطابة » ٣/ ١٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ مكيِّ، الدمشقيُّ، ثم المصريُّ، من المحدِّثين، والفَرَضين، مولده بدمشق سنة ٦٢٤ هـ، ووفاته سنة ٦٩٩ هـ. « معجم الشيوخ » ، للذهبي ٢/ ٢٨٦، و « ذيل التقييد » ١/ ٢٦٨، و « النجوم الزاهرة » ٨/ ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) عليُّ بنُ محمَّدِ بنِ هارونَ، الثَّعلبيُّ، الدِّمشقيُّ، المعروف بالقارئ، قارئ المواليد للعامة، تقدَّمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) غازي بنُ أبي الفضل الحلاويُّ، الدمشقيُّ، ثمَّ المصريُّ، مُسند القاهرة، مولده بدمشق سنة ٥٩٥ هـ، ، ووفاته بالقاهرة سنة ٦٩٠ هـ. « ذيل التقييـد » ٢/ ٢٦٤، و «المقفى الكبـير » ٦/ ٢١٢، و٤/ ١٠١، و و « شذرات الذهب » ٥/ ٤١٧ .

وشاكر (') الله ابنِ الشَّمْعَةِ (')، وإسحاقَ بنِ دِرباسِ ('') في آخرين، وذكر أنه سمعَ الكُتُبَ السِّتَةَ على الشَّرفِ الدِّمياطيِّ، والسيرةَ على الأَبْرقوهيِّ، ولبسَ منه الخِرقة بللاسِهِ من السُّهرَوَرْدِيِّ، بل زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ دقيقِ العيدِ، وأجازَ له فيها ذكر أيضا العزُّ الحرانيُّ ('').

وقالَ شيخُنا: وليس بِبَعيدٍ، وإنَّهُ تَفَقَّهَ على النَّجمِ ابنِ الرِّفْعَةِ، وتلا بالسَّبعِ على السَّراجِ الشَّطنوفيِّ، وكان يتكسَّبُ بالشَّهادَةِ خارجَ بابِ الفتوحِ مِنَ القاهرةِ مُدَّةً، ثم ذكرَ ولايتَهُ، وما شَرَحَ، وأنَّهُ لما انفصلَ أولاً توجَّهَ إلى مكةً، فجاوَرَ بها، وحَدَّثَ ثم ذكرَ ولايتَهُ، وما شَرَحَ، وأنَّهُ لما انفصلَ أولاً توجَّهَ إلى مكةً، فجاوَرَ بها، وحَدَّثَ فيها بـ «الصحيح»، قرأه عليه الشَّمسُ ابنُ سُكَّرَ، وأنَّهُ كان حَسنَ الأداءِ للخُطْبَةِ كما تقدَّم، لكنّه قال: قليلَ العلم، قصيرَ الباعِ، فيه كثير التَّودُّد، والملتقى مع أوصافِهِ الماضيةِ، وحدَّثَ، سَمِعَ منه الفضلاءُ.

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: ذاكر.

<sup>(</sup>٢) شاكرُ الله بنُ غلامٍ، المعروف بابن الشمعة ، من المحدِّثين، وفاته سنة ٦٩٢ هـ. «ذيل التقييد» ٢ / ١٥.

<sup>(</sup>٣) إسحاقُ بنُ عبدِ الرَّحيم، الماراني، محدِّث، من بيت قضاء وعلم ورواية، حدَّث عنه أبو حيَّان، والذهبي سنة ٦٩٥ هـ. « معجم الشيوخ » ١١٦٧، و « ذيل التقييد» ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ المنعم الحرَّانيُّ، مُسنِد القاهرة ، مولده سنة ٥٩٤ هـ. ، ووفاته سنة ٦٨٦ هـ. « ذيل التقييد» ٢/ ١٢٨، و« النجوم الزاهرة » ٧/ ٣٧٣، و« شذرات الذهب» ٥/ ٣٩٦.

وممَّنْ سَمِعَ عليه «البخاريَّ» الزَّينُ أبو بكرِ المراغيُّ، وكذا سَمِعَ منه الزَّينُ العراقيُّ، واستمرَّ معزولاً، حتى مات في شهورِ سنةِ خمسٍ وستينَ، وهو في «درر» (١) شيخنا، و «وفياتِ» الوليِّ ابن العراقيِّ.

وابنُه العلاءُ عليٌ (٢) أحدُ المُسنِدينَ، مِمَّنْ سمعَ منه شيخُنا الرَّشيديُّ (٣)، وماتَ في سنةِ خمسِ وتسعين وسبع مئةٍ.

٣٧٤٧ عمَّدُ بنُ عبدِ الملكِ، أبو عبدِ الله الأنصاريُّ (٤).

يقال: إنَّهُ مِن وَلدِ أبي أيوبَ الأنصاريِّ، اللَّذنُّ، الظَّريرُ، نزيلُ حِمصَ.

يروي عن: عطاء بنِ أبي رَبَاحٍ، ونافعٍ، وابنِ المنكدرِ، وسالمٍ، والزُّهريِّ، وعنه: يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ، ويحيى بنُ صالحِ الوُحَاظيُّ، ومحمدُ بنُ الصَّلتِ الأَسَدِيُّ،

<sup>(</sup>۱) « الدرر الكامنة » ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) علاء الدِّين، أبو الحسن، المعروف بابن الشيخ المصري، له رواية في الحديث ، ولـ د سـنة ٧١٢ هـ، وتوفي في رمضان سنة ٧٩٥ هـ. « ذيل التقييد » ٢/ ٢١٤ ، و « الدرر الكامنة » ٣/ ١١١ ، و « شذرات الذهب » ٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) الشَّمسُ محمَّدُ بنُ عبدِ الله الرَّشيديُّ، القاهريُّ، الشَّافعيُّ، فقيهٌ، محدِّث، وخرَّج له السخاويُّ «مشيخة» ، مولده سنة ٧٦٧ هـ ، ووفاته سنة ٨٥٨ هـ . « الضوء اللامع » ٨/ ١٠١، و « نظم العقيان » ، ص: ١٥٠، و « القبس الحاوي» ٢/ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) « تاريخ ابن مَعين » برواية الدوري ٢/ ٥٢٨، و « النضعفاء الكبير »، للعقيلي ٤/ ١٠٣، و « لسان الميزان » ٧/ ٣١٤.

وعامرُ بنُ سيَّارٍ، وعدَّةُ. ضعَّفَهُ أبو زُرعة (()، وغيرُهُ، بل كذَّبَهُ أحمدُ (()، ورماه بالوضع، وقالَ أبو حاتم ((): كانَ يكونُ ببغداد، ذاهبُ الحديثِ جداً، كذَّابُ يَضَعُ. وقالَ البخاريُّ ((): مُنكرُ الحديثِ، ماتَ قبلَ السَّبعين ومئةٍ.

ومن بلاياه: عن عطاء عن ابنِ عباس (٥): نهى رسول الله عَلَيْ، أن يُتَخَلَّلَ بالقَصَب والآس، وقالَ: «إنَّها يسقيان عِرقَ الجُذام».

وعن ابن المنكدر عن جابر رفعه: « مَن قاد أعمى أربعينَ خُطوةً وجبتْ له الجنة». وهو في «الميزان» (١) و «تاريخ البخاري»، والخطيب (١) ، وابن أبي حاتم، و «الضعفاء» (٨) لابن حبَّان، وانتقده الدَّارقطنيُّ في إدراجه فيه رواية الأوزاعيِّ عنه،

 <sup>(</sup>١) «أسامى الضعفاء» ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) «العلل» ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٨/ ٤ .

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١/ ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) الحديث هذا والذي بعده أخرجها ابن عدي في: « الكامل » ٦/ ٢١٦٧، ٢١٦٩، وقال: وكلَّ أحاديثه مما لا يتابعه الثُقات عليه، وهو ضعيف جداً، وأخرجها العُقيلي في: « الضعفاء الكبير » ١٩٣/، وذكر نحو كلام ابن عدى.

<sup>(</sup>٦) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٦٣١ .

<sup>(</sup>۷) «تاریخ بغداد » ۲/ ۳٤۰.

<sup>(</sup>٨) « المجروحين » ٢/ ٢٧٩ ، وقال: وهذا الذي يروي عنه الأوزاعي، عن المغيرة بن شعبة ، وذكر حديثاً، ووهم في ذلك ، كما بيَّنه الدارقطنيُّ .

بل شيخُ الأوزاعيِّ اسمُ جدِّه مروانُ بنُ الحكم، [ ٣٩٢/ ب] قرشيُّ، أمويُّ (١)، والضَّعيفُ: يعرف بالأنصاريِّ الضرير.

- محمَّدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ عُمرَ بن عيَّاذٍ.

مضى في عبد العزيز (٢٤٦٢)، فهو به أشهر (٢٠).

٣٧٤٨ عُمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، الشَّمسُ ابنُ التَّاجِ الحواريُّ الأَصل، القاهريُّ ، قاضي الينبوع<sup>(٣)</sup>، ويُعرف بابن زُبَالة<sup>(٤)</sup>.

وَلِي بعدَ وفاةِ ابنِ عمّه الشّهابِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدٍ في سنةِ ستِّ وستين وثهانِ مئةٍ، وصاهرَ القاضيَ فتحَ الدِّين ابنَ صالحٍ قاضيَ المدينةِ النبويَّةِ على أحته، واستولَدَها أبا السَّعاداتِ، وقُدِّرَتْ وفاتُهُ بها سنةَ ثلاثٍ وسبعينَ وثهانِ مِئةٍ تقريباً، وقد جاوزَ الستينَ، واستقرَّ بعده أخوه لأبيه الشَّرَفُ (1) قاسمٌ المولود في سنة ثلاثين (٧).

<sup>(</sup>١) شيخ الأوزاعي اسمه كها ذكر: محمد بن عبد الملك بن مروان، وهو ثقـة . انظـر ترجمتـه في « الجـرح والتعديل » ٨/ ٤ .

<sup>(</sup>٢) وتقدَّمت ترجمة أبيه في موضعها.

<sup>(</sup>٣) وتسمى اليوم ينبع، مدينةٌ ساحلية صناعية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في « الضوء اللامع » ٨/ ١٣٣ ، وفي حاشيته: بضمّ ، ثمّ موحَّدة خفيفة ، كما ضبطه المؤلّف في غير هذا الموضع ، حيث ترجم لثلاثة من هذا البيت .

<sup>(</sup>٥) الشِّهابُ أحمدُ ابن الشمس الهواريُّ، القاهريُّ الينبوعيُّ، ولي قضاء ينبع بعد موت أبيه، سمع من أبي الفتح المراغي، وتوفي سنة ٨٥٦ هـ خلافاً لها هنا. « الضوء اللامع» ٢/ ٨٦ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: الشرفي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) أي: وثمان مئة، ترجم له المؤلف باختصار في « الضوء اللامع » ٦/ ١٨٣ .

٣٧٤٩ عمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ عليِّ بنِ يوسفَ بنِ الحسنِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الله ، فتحُ الدّينِ أبو الفتحِ ابنُ القاضي تاجِ الدّينِ ابنِ القاضي نورِ الدّينِ، الأنصاريُّ، الزّرَنْديُّ، المَذيُّ، الحنفيُّ.

ابنُ عمِّ حسنٍ ويوسفَ () ابني القاضي فتحِ الدِّين محمَّدِ ابنِ نور الدِّين، وكذا طنّاً محمَّدِ بنِ عبدِ اللَّطيف. وُلدَ بعدَ سنةِ ثهانين وسبعِ مئةٍ بالمدينةِ، حضرَ بها في سنة خمسٍ وثهانين وسبع مئةٍ على العَلَمِ سليهانَ السَّقا «نسخةَ أبي مُسهرٍ وما معها»، شمَّ سَمِع «ثلاثياتِ البخاري»، و «جزءَ الدَّراج» ()، و «جزءَ ابن فارس» على الجهال الأُميوطيّ، و «الموطأ» على البرهانِ ابنِ فرحونٍ، وكذا سَمِعَ على الزَّين المراغيّ، وهما سَمِعَهُ عليه في سنةِ اثنتين وثهان مئةٍ في «تاريخه للمدينة».

وأجمازَ لمه البُلقينيُّ، وابنُ المُلقِّنِ، والعراقيُّ، والهيثميُّ، والحلاويُّ، والسويداويُُّ، والكمال الدَّميريُُّ، وغيرهم، ووَلِيَ قضاءَ الحنفيَّةِ بالمدينةِ مع حِسبتها

<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجمة حسنٍ في موضعها، وأمَّا يوسف، ففي القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) جزءٌ حديثي لأبي عمرو عثمان بن عمر الدَّرَّاج، المقرئ البغدادي، المتوفى سنة ٣٦١ هـ. «اللباب» الر ٤٩٥، وانظر: «المجمع المؤسس» ٢/ ١١١، و«المعجم المفهرس»، ص: ٢٨١، كلاهما لابن حجر ، وأول هذا الجزء: حديث أبي عتبة الخولاني .

<sup>(</sup>٣) جزءٌ حديثيٌّ لعبد الله بن بن جعفر بن أحمد بن فارس، مُسند أصبهان، المتوفى سنة ٣٤٦ هـ، عن مئة سنة. « سير أعلام النبلاء» ١٥/ ٥٥٣، وانظر: « المجمع المؤسس» ٢/ ٥٦٨، و « المعجم المفهرس»، ص:٣٣٢.

بعدَ ابن عمِّه القاضي نجمِ الدِّينِ يوسفَ بنِ محمَّدِ ابنِ القاضي نورِ الـدِّين، مع أنَّ فتحَ الدِّينِ هذا كانَ هو القائمَ بأعباءِ المصنِّفِ عنه.

أخذ عنه: التَّقيُّ ابنُ فهدٍ، وابنُهُ النَّجمُ، وغيرُهما إجازةً، وماتَ بالمدينةِ في يـومِ الأحدِ رابع عشرَ ذي القِعْدَةِ سنة ثمانٍ وثلاثين وثمانِ مِئَةٍ، وصُلِّي عليـه بالرَّوضـة، ثمُّ دُفن بالبقيع، وتركَ من الأولاد سَعْدَاً، وسعيداً، وأحمد، فاستقرَّ سعدٌ بعده.

• ٣٧٥- محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ ابنِ المحبِّ محمَّدِ بنِ عليٍّ بنِ يُوسفَ الزَّرَنْديُّ، المَدنُّ(').

سبطُ الجمالِ الكازرونيِّ ، سمعَ عليه.

١ ٣٧٥- محمَّدُ ابنُ التَّاجِ عبدِ الوهَّابِ ابنِ الشَّمسِ محمَّدِ ابنِ التَّقيِّ محمَّدِ بنِ صالح بنِ إساعيلَ الكِنانيُّ، المَذيُّ، الشَّافعيُّ.

أخو أبي الفتح، له ذِكرٌ في أبيهها.

٣٧٥٢ عميَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ محمَّدِ بنِ يعقوبَ بنِ يحيى بنِ عبدِ الرَّحنِ، النَّجمُ أبو المعالى ابنُ التَّاجِ ابنِ نصرِ ابن الجَهالِ ابنِ الشَّرفِ المغربيُّ الأصلِ، المدنيُّ، الماكيُّ، الماضي أبوه، ويعرف كهو بابن يعقوب (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره في « الضوء اللامع » ٨/ ١٣٧ باختصار .

<sup>(</sup>٢) « الضوء اللامع » ٨/ ١٣٧ .

وُلدَ في ربيعِ الأوِّلِ(۱)، أو الثَّاني سنة إحدى وخمسين وثهان مِثَة بالمدينة، وأمَّه سارة أبنة غياثِ بنِ طاهر ابنِ الجلالِ الحُجنديِّ، وماتَتْ قبلَ استكهالهِ سنة ، فنشأ في كَفَالَةِ أبيهِ، وحَفِظَ القرآنَ، و «المختصر الفرعيَّ» لابنِ الحاجِب، والثلثينِ من «الأصليِّ» (۱)، وغالبَ «الرسالةِ»، و «ألفيتي الحديثِ، والنحو»، وعرضَ على جماعةٍ من أهلها، والقادمين إليها، ولازمَ أبا الفرج المراغيَّ في قراءة الحديثِ، وغيرِه بحيثُ قرأً عليه [ ٣٩٣ / أ] الكثيرَ، ومِن ذلك «الإحياء» للغزاليِّ، بل قرأ في الفقه على يحيى العُلميِّ (۱)، وابنِ يونسَ حين مجاورتيها بطيبة، وجماعةٍ منهم بالقاهرة النُّورُ السَّنهوريُّ، وكذا قرأ بها على الأمينِ الأقصرائيِّ بعضَ العلوم، وعلى الدَّيويِّ، وكاتَبِه (۱)، وهما أخذه عنه: تصنيفه «القول البديع»، قراءةً، ومناولة، و«ألفية العراقيِّ»، وجملة منِ الكتب السَّتَةِ، و «الموطأ» مع «المسلسلِ» بالأولية، و«المحمَّدِينَ ، و «حديثُ زهيرِ العشاريِّ» (۱)، وبعضَ ذلك بلفظه، وامتدَحه وامتدَحه والمتحمَّدِينَ ، و «حديثُ زهيرِ العشاريِّ» (۱)، وبعضَ ذلك بلفظه، وامتدَحه والمترابية والمتكبرين ، و وحديث والمتراب السَّتَةِ والمناريُّ»، وبعضَ ذلك بلفظه، وامتدَحه والمتدَحة والمترابية والمتراب المالية والمترابية والمتراب والمتراب والمترابية والمتراب والم

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : الأصحُّ أنَّ مولده في العشرين من ربيع الثاني كما ذكره صاحب الترجمة ....

<sup>(</sup>٢) أي: مختصره في أصول الفقه.

<sup>(</sup>٣) يحيى بنُ أحمدَ، القُسنطينيُّ، المغربيُّ، المالكيُّ، ويُعرف بالعُلَميِّ بضمَّ العين، وفتح الـ المم، نسبة إلى العُلَم، نزيل القاهرة، ثمَّ مكة، فقية، ذو مشاركة بالعلوم، عُرض عليه القضاءُ في الشَّامِ ومكة، فامتنع، له: « شرح الرسالة »، مولده بعد سنة ٥٠٨ هـ، ووفاته بمكَّة سنة ٨٨٨ هـ. « الضوء اللامع » ١٩/١٦، و « توشيح الديباج»، ص:٢٦٢، و « نيل الابتهاج» ٢١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) أي: كاتب هذا الكتاب، وهو السخاوي.

<sup>(</sup>٥) هو حديث زهير بن صُرد الجشمي، لمَّا جاء إلى النبيِّ بعد غزوة هوازن هو وأصحابه يلتمسون منه ردَّ سبيهم، يرويه السخاوي بسند عشاري. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٢٣٦، و انظر: « الإصابة ١/ ٥٥٣.

بقصيدةٍ أنشدَهُ إياها لفظاً وكتبها مع غيرها من نظمِهِ، وغيرِهِ، بِخَطِّهِ، وأَذِنَ لـ في الإفادةِ، وكَتَبَ له إجازةً حَسَنةً.

ومِنْ شيوخِه أيضاً في الفقه، موسى الحاجبيُّ(۱)، ويحيى الهواريُّ(۲)، وفي الفنون السيِّدُ السمهوديُّ، وأظنَّه أخذَ عن الجوجريِّ، ثم رأيتُ مَعَهُ بخطِّ السيخ الجوجريِّ إجازةً لصاحبِ الترجمة، وذكرَ فيها: أنه قرأ عليه قطعةً من «ألفيةِ ابنِ مالكِ» سنة أربع وسبعينَ، وبعدها في سنةِ ثهانِ وسبعينَ مِن أوِّل «التوضيح» لابنِ مشامٍ إلى اشتغالِ العاملِ عن المعمول، وأذِنَ له أن يدرِّسَ فيها، ويفيدَ مَنْ شاءَ منه الاستفادةَ. انتهى.

ولم يزلْ يجتَهِدُ حتى وَلِيَ قضاءَ المدينةِ النبويَّةِ، ثمَّ قضاءَ مكةَ المشرَّفَةِ بعنايةِ الخواجا ابنِ قاوان (٢) سنةَ تسعِ وسبعينَ، وقطنَها سنةَ اثنتينِ وثهانين، وتزوَّجَ ابنةَ الجمالِ (١) ابنِ نجم الدِّينِ ابنِ ظهيرةَ، وَرَسَخَتْ قدمُهُ بها.

- (١) موسى المغربيُّ، المالكيُّ، نزيل مكة، ويُعرف بالحاجبي، لمعرفته «مختصر ابن الحاجب»، مات بمكة سنة ٨٨٨ هـ، وقد زاد على الستين. ذكره المؤلف في « الضوء اللامع »١٠/ ١٩٣ باختصار.
- (٢) ذكره المؤلف في « الضوء اللامع » ١٠/ ٢٦٨ باختصار، فقال: يحيى الهواري، المغربيَّ، المالكيُّ، قَدِم المدينة، فأقرأ بها الفقه والعربية، غرق في البحر في ثامن عشري شعبان، سنة ثمان وثمانين، وكان عالما صالحا، رحمه الله .
- (٣) الحسين بن أحمد، المعروف بابن قاوان، فقيه شافعيٌّ، أصوليٌّ، كان مكرما للفضلاء له: « التحقيقات في شرح الورقات» في الأصول، مولده سنة ٨٤٢ هـ، ووفاته بمكة سنة ٨٨٩ هـ. « الضوء اللامع » ٣/ ١٣٦، و« القبس الحاوى» ١/ ٢٥٧، و « هدية العارفين » ١/ ٢١٦.
  - (٤) في المخطوطة : الجمالي، وهو خطأ ، وقد تقدُّمت ترجمة الجمال ابن ظهيرة.

وأقرأ الطَّلَبَةَ في الفقه، وغيرِه، وأفتى، وتصدَّر بالمسجدِ الحرامِ معَ استحضارٍ لذَهَبِه، وتميَّزَ في فنِّ الأدَبِ، وحُسنِ مذاكرَةٍ، وظَرْفٍ، ولُطْفِ عِشْرَةٍ، وعَقْلٍ، وتُودُّدٍ، وأوصافٍ لائِقَةٍ، وقد تَرَفَّعَ حالُهُ بالنِّسبَةِ لما كان، وابتنى داراً هائلةً، ورافعَ فيه بعضُ مَنْ كان في خِدْمتهِ، وتكلَّمَ بكلام كثيرٍ، وكادَ أن يَتَزَحْزَحَ فخذلَهُ اللهُ.

وكذا كانتْ بينَهُ، وبينَ الحنبليِّ بعضُ مراجعاتٍ مِنَ الجانبينِ، ثمَّ لما ماتَتْ زوجتُهُ للسَّارُ إليها، وتزوَّجَ بعدُ بابْنَةٍ للشَّريفِ أصيلٍ، فَلَمَّا مات، \_وكانت زوجتُهُ أختُ قاضي الحنفيَّة بِمَكَّة، \_كانتَ بينهما مراجعاتٌ، بِسَبَبِ ميراثه استحسنتُ كلامَهُ فيها، ومع ذلك فلم يَظْفَرْ بطائل.

ثمَّ كانتْ بينَهُ وبينَ عبدِ الله ابن الشيبيِّ (١) مفاوضةٌ بسبَبِ وَقْفِ الخلجيِّ في سنةِ إحدى وتسعَ مِئَةٍ، لم أحمَدْ صنيعَهُ فيها مع عَقْلِهِ، واللهُ تعالى يؤيِّدُهُ، ويحملُهُ، ومِنْ نَظْمِهِ:

إِنْ كَنْتَ تَرجُو مِن الرَّحْنِ رَحْمَتُهُ فارحمْ ضِعافَ الوَرَى يا صاح مُحْتِرِمَا واقسِطِدْ بسذلكَ وجسهَ الله خالقِنَسا سبحانَهُ مِنْ إلىهٍ قَدْ بَسرَى النَّسَها واطلبْ جَزَا ذاكَ مِنْ مولاكَ رَحْمَتُهُ فَانِها يَسرحمُ السرَّحْنُ مَسنْ رَحِسا

[ أقول (٢): وله نظمٌ، ونثرٌ، وعدَّةُ مؤلَّفاتٍ، كتبتُها من إملائِهِ، لأنه بعدَ المؤلف، انفرد بمكَّة المشرَّفة، وصارَ مِنْ أكابِرِها، ومَرْجِعَ أهلِها، وتقدَّم عند سلطانها،

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عمر الشيبيُّ، الحَجَبيُّ المكيُّ، ذكره في « الضوء » ٥/ ٣٩ باختصار جدا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين من زيادة الناسخ، وهو من أهل العلم.

وقَدِمَ القاهرةَ بسببه مُدَّةٍ بعدَ أخرى، فأكرَمَهُ مَلِكُها، وأنعمَ عليه بخِلَعٍ سَنِيَّةٍ، وفوَّض إليه الحكمَ حيثُ حلَّ، فحكم بجُدَّةَ والطائف، ونالَ جَملةً من اللطائف، ثمَّ قدَّر الله تعالى أنَّه دخلَ القاهرةَ صحبةَ الشَّريفِ أبي نُمَيِّ ابنِ صاحبِ مكةَ السيِّد بركاتِ الحسنيِّ، سنةَ ثهاني عشرة وتسعِ مئةٍ، فواجهَ مَلِكَها، وعادَ مع الحاجِّ، فتحرَّكُ عليه ريحُ القُوْلَنجِ (۱)، وهو نازلُ من عَقَبةِ أبلةَ، فأسكتَ مِنْ وقتِهِ، وماتَ بها في يوم الجمعةِ، سَلْخَ (۱) ذي القعدة، فجُهِّزَ، ودُفِنَ بأسفلها عند الخانِ الجديدِ، وجاءَ نعيهُ لمكةَ مع وليهِ الصغيرِ، وهو القاضي تاج الدين المالكيِّ، وصُلِّي عليه صلاةُ الغائب، رحمه الله وإيانا]. [ ٣٩٣ / ب]

- محمَّدُ بنُ أبي عبس.

هو: محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ جَبْرٍ. (٣٦٨٢)

٣٧٥٣ عمَّدُ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ عُبيدِ اللهِ بنِ أبي رافع (٣).

أو: بدون عليِّ بنِ عبيدِ الله، والدُّ مُعمَّرِ ( ُ )، له ذِكرٌ فيه.

وهو في «التهذيب»(°): محمَّدُ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ أبي رافعِ الهاشميُّ، مولاهُم.

<sup>(</sup>١) القُولَنْجُ : مرضٌ مِعويٌّ، مؤلمٌ ، يصعب معه خروج البِراز والريح، وسببُه التهاب القولون. « المعجم الوسيط» ٢/ ٧٦٧ .

<sup>(</sup>٢) السَّلْخُ: آخرُ الشَّهر. «القاموس المحيط»: سلخ.

<sup>(</sup>٣) « تاريخ أبي زرعة الرازي ، ٦٥٦، و «الكاشف ٢ / ١٩٧ (٥٠٢٢).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>۵) «تهذیب الکمال » ۲۱/۲٦ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/۲۰۲.

روى عن: أبيه، وأخيه عون، وزيد بنِ أسلم، وغيرِهم، وعنه: ابناه: مُعَمَّرٌ، والمغيرةُ، ومندلٌ، وحِبَّانُ أبناءُ عليِّ، وابنُ لهيعةَ، وآخرون.

قالَ البخاريُّ('): منكرُ الحديثِ، وابنُ مَعينِ ''): ليسَ بشيء، ولا ابنهُ مُعَمَّرٌ، وأبو حاتمٍ ''): ضعيفُ الحديثِ، منكرُ الحديثِ جداً، ذاهبٌ، والدَّارقطنيُّ ''): متروكٌ، وله مُعضلاتٌ، وابنُ عدِيٍّ (''): هو في عداد شيعةِ الكوفَةِ، ويروي من الفضائل أشياء لا يُتابَع عليها، وذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات» ('').

٣٧٥٤ عمَّدُ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ عمَّدِ بنِ زيدِ ابنِ أبي زيدٍ، الفقيهُ، أبو ثابتٍ القرشيُّ، الأُمويُّ المدنيُّ ، التَّاجرُ ، مولى آلِ عثمانَ بنِ عفَّان (٧٠).

يروي عن: إسراهيم سن سعد، ومالك، وعبد العزيز سن أبي حازم، والدَّرَاورديِّ، وحاتم بن إساعيل، وابن وهب، وجماعة، وعنه: البخاريُّ، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال (^): صدوقٌ، وإساعيلُ القاضي، والعباسُ بنُ الفضلِ الأسقاطيُّ، وآخرون، وقالَ الدَّارقطنيُّ: ثقةٌ، حافظٌ.

<sup>(</sup>١) ﴿ التاريخ الكبير ﴾ ١/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) « تاريخ ابن معين »، رواية الدوري ٤/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٢/٨ .

<sup>(</sup>٤) « الضعفاء والمتروكون » ، ص:٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) « الكامل في الضعفاء » ٦/٢٦/٦.

<sup>(</sup>٦) « الثقات » V/ ٤٠٠ .

<sup>(</sup>V) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٤٤١، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>A) « الجرح والتعديل » ٨/ ٣.

وذُكرَ في «التهذيب» (١)، و «تاريخ البخاري» (٢)، وابنِ أبي حاتم، وابنِ حِبَّان (٣)، وقالَ: ماتَ في المحرَّم، سنةَ سبع وعشرين ومئتين.

٣٧٥٥ محمَّدُ بنُ عبيدِ بنِ ميمونِ التَّيميُّ، المَدَنُّ، التَّبَانُ ، الماضي أبوه، القُرشيُّ (٤).

يروي عن: الدَّرَاورديِّ، وعيسى بنِ يونسَ، ومحمَّدِ بنِ جعفرِ بنِ أبي كثيرٍ، ومحمَّدِ بنِ سلمةَ الحرَّانِیِّ، ومسكينِ بنِ بُكيرٍ، وعنه: البخاریُّ، وابنُ ماجه، وعبدُ الله بنُ شبيبٍ، ومحمَّدُ بنُ سليمانَ بنِ هارونَ المصريُّ، وأبو زُرعةَ الرازيُّ، وأبو حاتمٍ، [وقال:] كتبتُ عنه بالمدينةِ سنة سِتَّ عشرةَ ومئتينِ، وقال: شيخٌ، وأبو العباسِ ثَعْلَبٌ، ومُطيَّن. وذُكر في «التهذيبِ» (°)، و «تاريخ البخاريِّ (۱)، وابنِ أبي حاتم (۷)، و «ثقاتِ ابنِ حِبَّان (۸)، وقال: ربَّها أخطأ.

٣٧٥٦ محمَّدُ بنُ عُبيدٍ المدَنُّ.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال » ۲۲/۲٦ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۰٥.

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١٧٠/١

<sup>(</sup>۳) « الثقات » ۹/ ۸۰.

<sup>(</sup>٤) «رجال البخاري» للباجي ٢/ ٢٦٤، و «الكاشف» ٢/ ١٩٩ (٥٠٣٥).

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال » ٢٦/ ٧٢ ، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣١٣ .

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير » ١/ ١٧٣.

<sup>(</sup>V) « الجرح والتعديل » 11/4 .

<sup>(</sup>A) « الثقات » A/ ۲۳۰ .

حضرَ هو وأخوهُ عليٌّ درسَ السِّراجِ، ثمَّ دَرْسَ الشَّرَفِ الأُميوطيِّ القاضيينِ، وكانا فقيهينِ، ذكرَهما ابنُ صالح.

٣٧٥٧ محمَّدُ بنُ عثمانَ بنِ خالدِ بنِ عُمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الوليدِ بنِ عثمانَ بنِ عَثْمَانَ بنِ عَثْمَانَ، أبو مروانَ العثمانيُّ، القُرشيُّ، المَدَنُّ، نزيلُ مكَّةَ، وقاضيها (١٠).

يروي عن: أبيه، وإبراهيم بنِ سعدٍ، وعبدِ العزيزِ بنِ أبي حازم، وعبدِ الرحمنِ بنِ أبي الزِّنادِ، ومحمَّدِ بنِ ميمونِ، وجماعةٍ، وعنه: ابنُ ماجه، وأحمدُ بنُ زيدِ القزَّانُ، وإسحاقُ الخزاعيُّ، وبقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، وجعفرُ الفِريابيُّ، وعمرانُ بنُ موسى بنِ ماضع، ومحمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي عونٍ، وطائفةٍ.

قالَ صالحٌ جَزَرَةٌ (٢): ثقةٌ، صدوقٌ، إلا أنه يروي عن أبيه المناكير، وكذا قالَ البخاريُّ: صدوقٌ.

وقالَ أبوحاتم (٢): ثقة ، وقالَ ابنُ حِبَّان: يخطى ، ويخالف، قالَه في «الثقات» (٤)، وقالَ: ماتَ بمكَّة في آخرِ سنةِ أربعين ومئتين أو أوَّلَ التي تليها، وبالثاني جَزَمَ البخاريُّ.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الصغير» ٢/ ٣٧٦، و«ميزان الاعتدال» ٣/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) صالحُ بنُ محمدٍ، البغداديُّ، الملقَّب جزَرةَ، من كبار أئمة الحديث، مولده سنة ٢٠٥ هـ، ووفاته سنة ٢٩٣ هـ. « تاريخ بغداد » ٩/ ٣٢٢، و « المنتظم » ٦/ ٦٢، و « سير أعلام النبلاء » ١٤ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٨/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٩ / ٩ P.

وهو في «التهذيب» (١)، و «تاريخ البخاري» (١) ، وابن أبي حاتم، والفاسيِّ في مكة (٣). [٣٩٤/ أ]

٣٧٥٨ عمَّدُ بنُ عثمانَ بنِ الخضرِ ، التَّاجُ ، أبو عبدِ اللهِ ابنُ الفخر (أُ ابنِ الجَمَالِ الخَمَالِ الخَمَالِ الطَّرْخَديُّ (°) ، الشَّافعيُّ ، قاضي طيبةَ ، وإمامُها ، وخطيبُها .

رأيت له «مختصراً في الأصول» جمع فيه بين « المنهاج» للبيضاويّ، و « زوائلده» للإسنويِّ مع زياداتٍ، وسيَّاه « المفتَخرَ على كلِّ مختَصرٍ المؤلَّفَ بمدينةِ سيِّدِ البشرِ»، انتهى منه في شعبانَ في سنة اثنتين وستين وسبع مئةٍ.

أخذه عنه: عبدُ الواحدِ بنُ عمرَ بنِ عيَّاذِ المالكيُّ، وبالغَ في وصفِ مؤلِّفِهِ بأوَّل نسخةٍ كتبها منه بِخَطِّه، انتهتْ في شعبانَ مِنَ التي تليها، وكذا رأيتُهُ بِخَطِّ العزِّ البن] عبدِ السَّلام الكازرونيُّ، ووصفه: بالشيخِ، الإمامِ، العلامَةِ الأوحَدِ، مفتي المسلمينَ، مُفيدِ المخلصينَ، قُدْوَةِ العلماءِ العاملينَ، صدرِ المدرِّسينَ، سيفِ المناظرينَ، رُحلةِ الطالبينَ، وارثِ المرسلينَ، موضِح الدلائلِ، وعميِّز الحقِّ من

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال » ۲۲/ ۸۱ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۱٦ .

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١٨١/١ .

<sup>(</sup>٣) « العقد الثمين » ٢/ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) فخر الدِّين عثمان الصرخديُّ، والد المؤلِّف ، توفي سنة ٧٨١ هـ ، كما في « إنباء الغمر» ١/٣١٧.

<sup>(</sup>٥) صَرْخَدُ ، ويقال صَلْخَدُ : بلدٌ ملاصقٌ لبلاد حوران، من أعمال دمشق، وهي قلعةٌ حصينة، وولايـة حسنة واسعة. «معجم البلدان » ٣/ ٤٠١ ، قلت: ويقال لها: صلخد، باللام .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وقد تقدَّم مراراً.

الباطل، مُقتفي سَننِ أولي التَّحقيقِ الأتقياءِ، وبقيَّةِ أهلِ التَّصنيفِ والإملاء، بقيةِ السلَف، وذُخرِ الخلَف، ذي النَّفس الزَّكية، والهِمَّة العلية، قاضي القضاة تاجِ الدِّين أبي عبدِ الله ابنِ الشَّيخِ فخرِ الدِّينِ ابنِ الشَّيخِ الإمامِ جمالِ الدِّين، ووصفه: بالإمام، والخطيبِ بالرَّوضة النبويَّة، وهو ممَّنْ قرأ الكتابَ على مصنِّفه في سنةِ خس وستينَ بالمدينةِ، وأثبتَ له المؤلِّفُ ذلك بِخَطِّهِ، ووصفهُ: بالإمامِ العالمِ، العامل، وكتبَ له الشَّيخُ نور الدِّين الزَّرَنْديُّ على ظهر النُسخةِ، المشار إليها قوله:

ولاسيًا علم الأصولِ بمُختصَرُ ولم يخلُ مِن تَحصيلِه مَن لهُ بَصرُ عن الكلِّ مُستغْنِ وكلُّ لهُ افتقرُ عن الكلِّ مُستغْنِ وكلُّ لهُ افتقرُ وما منهمُ إلا لفضل به أقر فلا غَروَ (١) إذ كان المسمَّى بمُفتَخَرُ بلا حَرج حِبرُ كبحرٍ إذا زخرُ بؤلِّ في ملكَ خرْ ما يَبقى لهُ خيرَ مُلَّخرُ بؤلِّ مَلَّخرُ

هنيئاً لأرباب العلوم جميعها كتابٌ جَليلٌ ذو فوائد جمَّةٍ حوَى كلَّ ما تحوي التآليفُ فاغتدى وقرَّ عيوناً من أولي العين جمعةً (١) بهِ فَحرُ أهلِ العلم شَرقاً ومَغرِباً فجامعُهُ في العلم قلْ فيه ما تشا في لل ذال تاجاً للعلوم وللعُللا

وقالَ ابنُ فرحون (٢): محمَّدُ بنُ عثمانَ، التَّاجُ الصَّلْخَديُّ، ثمَّ الكَرَكيُّ، السَّافعيُّ، هو: الشَّيخُ الإمام، العلامة المتفنِّنُ، ولي القضاءَ، والخطابة، والإمامة، بعد موتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: من أولي العيون جميعه . وهو مكسور .

<sup>(</sup>Y) أي: لا عجب . « القاموس » : غرا .

<sup>(</sup>٣) « نصيحة المشاور » ، ص: ٢٢٩ .

التقيِّ عبد الرحمن الهورينيِّ، وكان فاضلاً في أهل مذهَبِهِ، وفي أصولِ الفقهِ مشاركاً في العربيَّةِ، وغيرها.

تفَقَّهَ بالبرهانِ ابنِ الفِرْكَاحِ، وطبقَتَهِ، مثل: قاضي القضاة الشَّرفِ ابن البارزيِّ، وغيرِهِ، ومولدُه في سنةِ عشرٍ وسبع مئةٍ، وجاءَ إلى المدينة بـأخلاقٍ رضيَّةٍ، ونفسٍ زَكِيَّةٍ، فوجدَ اختلافاً كثيراً، فسكَّنهُ، وعيوباً جمَّةً، فَسَتَرَها، وتحبَّبَ إلى قلوب المجاورين، والحُدَّام، واستمالَ الطَّلَبَة، وحضَّهُمْ على الاشتغال، وتَبَتَّلَ للإفادة، فعكفَتِ القلوبُ على محبَّتَهِ واعتقادِهِ، وانطلقَتِ الألسُنُ بـذِكْرِهِ، وشُـكْرِهِ، وكنتُ أقول الأصحابي: هذا رجلٌ لا يتطرَّقُ العيبُ إليهِ، ولا يَجِدُ العَدُوُّ فيه مَطْعَنَاً، فلمَّا طالت إقامتُهُ بالمدينة، وكبرَ أولاده لاذَ به وبهم جماعةٌ مِن شباب الطلبة الذين لم تحنِّكهم الليالي والأيامُ، ولم يُربِّهم ذَوو النهي والأحلام، فأظهروا له النصيحة، [ ٣٩٤/ ب] والكلامَ في أعراضِ أصحابه، ونقلِ مجالسهم إليه، والتَّنميم عليهم، فأفسدوا عقيدتَهُ في أصحابه، وكان رجلا متخيِّلاً، فصار يحمِلُ نصيحتَهم لـه عـلى الغشِّ له، والنصيحةِ لغيره، وصار يحقِّقُ عداوتَهُم له، ويصدِّق النَّهامَ بالظنِّ والتَّخمينِ، والحدْس، وصار يتكلُّمُ في المجالس العامَّةِ بها نفَّرَ عنه الكبـارَ، وذوي العقول الرَّاجحةِ، ثم سَعَوا حتى أفسدوا ما بينه وبين الخُدَّام من الأُلفة والمحبَّةِ، بحيثُ إنه فوَّضَ إلى الشيخ افتخارِ الدِّين أحكامَ الحرم، والوظائفَ، والكلامَ في الرُّبُط والأوقافِ، وكنتُ ألومُهُ على ذلك، فلا يرجِعُ، فَفَسَدَ حالُ الناسِ من الجهتين، وأُضرِمَتْ نارُ الفتنةِ، وافترقَتِ الكَلِمَةُ، وتحزَّبَ الناسُ أحزابـاً، وحــاولَ عودَ ما كان جعله للمشار إليه، فلم يَتَمَكَّنْ. واستحكم الفساد، وصارَتْ آراؤُهُ تصدُّرُ عن مشاورة الشُّبَّانِ، فَبَدَتْ منه أَشياءُ لا تليق بعقلِهِ، وحُسنِ سياسَتَهِ، ونَفَرَ عنه أكثرُ المجاورينَ والخُدَّام، ومالَتْ عنه قلوبُهُم، واجتمعتْ كلمتُهم على غيرهِ.

واتَّفَقَ له مع الخُدَّامِ موطنٌ في دارِهِ حَضَرَهُ جماعَةٌ من الأشرار، لـولا اللُّطُفُ لكان يحكي يوم الدَّار (١)، ولما سافرَ الناسُ إلى مصرَ قلَّ الشَّاكرُ، وكثُر الشَّاكي.

وكان قد عَزَلَنِي من نيابة في الأحكام، فجاءني في أثناءِ سنةِ خمسٍ وستين توقيعٌ بالإجراءِ على العادة في الأحكام، وعدم تعرُّضِ أحدٍ من الحكام لِعَزْلي.

وكذا جاءَ للخُدَّام أيضا ما قَوِيَتْ به شوكتُهُم، وَعَلَتْ به كَلِمَتُهم، فحينئذٍ أقبلَ على شأنه، حافظاً للسانِه، متحرِّزاً من إخوانه، ثمَّ سافرَ إلى مصرَ مع الرَّكبِ المصري ليُمهِّدَ الأحوال، ويُدرك الآمال، فلمَّا وصلها تحقَّق أنَّ سعيهُ في ذلك يُسقط حِشمَتَهُ، ويَنقصُ حُرمته، فاختار المقامَ بها، فعُزل بالشَّمسِ الحَكري، انتهى.

وتبعَه المجد<sup>(۱)</sup> على جاري عادته، مُلخِّصاً كلامَهُ بالعبارَةِ الوجيزةِ، والإشارة الحريزة.

وقالَ غيرُهما: إنَّهُ اتفتَى في ليلةِ ثامنِ عشري ربيعٍ الأوَّلِ أنَّه صلَّى بالنَّاسِ العصرَ، فَسَجَدَ في الركعةِ الأخيرة سَجْدَةً فقط سهواً، وتشهَّدَ، وسلَّم، فقيل له: قد

<sup>(</sup>١) يريد: الدارَ التي حُصر فيها عثمان بن عفان، وقتل بها، أي: كاد المترجَم أن يُقتل.

<sup>(</sup>٢) في « المغانم المطابة» ٣/ ١٣٠٠ .

بقيتْ سجدةٌ، فاستدرَكَها، وسلَّم ولم يسجُدْ للسَّهو، وشنِّع في ذلك اليومِ، بعزله بابن الخشَّاب، ولكنه لم يَصِحَّ.

وقد اختصرَ شيخُنا ترجمته في «درره» (١) مقتصراً هو واللذان قبله على اسمِ أبيه دونَ اسمِ جَدِّهِ، فقالَ: الصَّرْ خَدِيُّ، المعروفُ بالقاضي تاجِ الدِّين الكركيِّ، وُلدَ سنةَ عشرٍ وسبع مِئَةٍ، وتفقَّه بابنِ الفِرْكاحِ بدمشقَ، وبابن البارزيِّ بحهاةَ، حتَّى برَعَ، وشاركَ في الأصول، والعربية، ووَلِيَ قضاءَ المدينةِ في آخر سنة ستين، فباشره بسياسةٍ ورئاسةٍ، وخُلقٍ رضيٍّ، وتحبَّب إلى الطَّلَبَةِ والخُدَّام، وفوَّض أمرَ الأوقاف لشيخ الحُدَّام افتخارِ الدِّين ياقوتٍ (١)، ثمَّ حاولَ أن يرتجعَ ذلك فلم يستطع، وتمالؤوا عليه، فحجَّ في سنةِ خمسٍ وستين، وتوجَّه إلى القاهرة، وحدَّث عن الحجَّار بد «الصحيح»، ونابَ في الحكم بمصرَ، وماتَ في... (٣)

\_ محمَّدُ بنُ عُثمانَ بنِ ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمن المدَنيُّ.

مضى في: عثمانَ بن محمَّدِ بنِ ربيعةَ. (٢٧٢٢)

٣٧٥٩ عمَّدُ بنُ عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ سعيدِ بنِ يربوعِ المخزوميُّ، المدَنُّ (١٠). القُرشيُّ، المدَنُّ (١٠).

<sup>(</sup>۱) « الدرر الكامنة » ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» ٢/٠٠٠ (٥٠٤٣).

أخو عمر. يروي عن: جدِّه، وسعيدِ بن المسيِّب، وسالم، والقاسمِ بنِ محمدٍ، وعنه: حاتمُ بنُ إسهاعيلَ، والدَّرَاورديُّ، وصفوانُ بنُ عيسى.

وثَّقه أحمدُ، ثمَّ ابنُ حِبَّانَ، وقالَ أبو حاتمٍ: شيخٌ، مدنيٌّ، محلُّه الصِّدق، وقالَ ابنُ سعد (١): قليلُ الحديث.

ذُكرَ في «التَّهذيب»(۱)، و «تاريخ البخاري»(۱)، وابن أبي حاتم (۱)، و «ثقات ابن حِبَّان»(۱).

• ٣٧٦- عمَّدُ بنُ عثمانَ بنِ عليِّ الشَّاميُّ، ويُعرف بابن الحريريِّ (١).

مَّن تلا عليه خيرُ الدِّين المالكيُّ (١) بعضَ القرآن للسَّبعِ بالمدينة. [ ٣٩٥ / أ]

- مُحمَّدُ بنُ عثمانِ، التَّاجُ الصَّرْخَدِيُّ.

فيمَنْ جَدُّه الخَضر قريباً.(٣٧٥٨)

<sup>(</sup>١) « الطبقات الكبرى » ٥/ ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال » ٢٦/ ٩٠ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١/ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل » ٣/٨ .

<sup>(</sup>٥) « الثقات » V/ ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٦) ترجم له المؤلِّف في « الضوء اللامع » ٨/ ١٤٨ ، وقال: أخذ القراءات عن ابن النجار، والقباقبي، وأخذ عنه ابن حجر، ولقيه النوبي في سنةِ ستِّ وستين بدمشق، فقرأ عليه.

<sup>(</sup>٧) أبو الخير، خيرُ الدِّين بنُ محمَّدِ البساطيُّ، المالكيُّ، له مشاركة بالفقه، وناب في القضاء، وذُكر فيه بخير، قرأ على الزَّين عبد الرحيم الأبناسي ، مولده سنة ٨١٨ هـ، ولم تُلذكر سنة وفاته. «الضوء اللامع» ١١/٧/١.

٣٧٦١ محمَّدُ بنُ عَجلانَ، مولى فاطمةَ ابنةِ الوليدِ بنِ عُتبةَ بنِ ربيعة، أبو عبدِ الله القُرشيُّ، المَذنُّ، الفقيهُ، أحدُ الأعلام (١٠).

عن: أبيه، وأنس، ونافع، ومحمَّدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ، وسعيدِ المقبُريِّ، وعمرِ و بنِ شعيبٍ، وغيرِهم، وعنه: السُّفيانانِ<sup>(٢)</sup>، وبكرُ بنُ مُضرَ، وبِشرُ بنُ المفضَّلِ، وعبدُ الله بنُ إدريسِ، ويحيى القطَّانُ، وأبو عاصم، والواقديُّ، وخلقٌ.

وثّقه ابنُ عيينة، وأحمد (")، وابنُ مَعين (ن)، وآخرونَ، وكانَ أحدَ مَن جمعَ بينَ العلم والعمل، له حلقة في المسجدِ النّبويِّ، ولمّا خرجَ مع محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ حسنٍ همّ والي المدينة جعفرُ بنُ سليهانَ الهاشميُّ أن يجلدَهُ، فقالوا له: أصلحكَ الله، لو رأيتَ الحسنَ البصريَّ فعلَ مثلَ هذا كنتَ تضربُه؟ قال: لا، قيل له: فابنُ عجلانَ في أهل المدينةِ مثلُ الحسنِ في أهل البصرةِ، فعفا عنه، وقالَ مصعبٌ الزُّبيريُّ: كانَ له قَدْرٌ، وفَضْلُ بالمدينة، ولما أراد جعفرٌ قطعَ يدِهِ حينَ حرجَ مع محمَّدٍ، وكانَ عندَهُ الأكابرُ، سَمِعَ ضجَّةً، فقال: ما هذا؟ قالوا: ضجَّةُ أهلِ المدينة، يدعون لابنِ عجلانَ، فلو عفوتَ عنه؛ فإنه غُرَّ، وأخطأ في الرُّويةِ، ظنَّ أنه يدعون لابنِ عجلانَ، فلو عفوتَ عنه؛ فإنه غُرَّ، وأخطأ في الرُّويةِ، ظنَّ أنه المهديُّ، فعفا عنه، وأطلقه.

<sup>(</sup>١) «تاريخ خليفة»، ٤٢٤، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي»، ١٩، ٥، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري.

<sup>(</sup>٣) « العلل ومعرفة الرجال » 1/ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن مَعين» ٢/ ٥٣٠.

وقالَ ابنُ المباركِ: لم يكن بالمدينةِ أحدٌ (١) أشبهَ بأهل العلمِ منه، كنتُ أشبهُهُ بالياقوتَةِ بينَ العلماء، وهو مِمَّن وتَّقه أحمدُ (٢)، وابنُ مَعين، وحدَّثَ عنه: شعبة، ومالكٌ، وأخرجَ له مسلمٌ (٣) في الشَّواهد؛ لتكلُّمِ المتأخرين مِنْ أئمَّتِنَا في سوء حفظِهِ، بل قيل لمالكِ: إنَّ ناساً مِن أهل العلم يحدِّثونَ، وسمَّوا منهم ابنَ عجلان، فقالَ: إنَّه لم يكن يعرِفُ هذه الأشياء، ولم يكن عالماً.

والحقُّ أنَّ حديثه من قبيل الحسن، مات في سنةِ ثمان وأربعين ومئة بالمدينة، وقيل: سنة تسع، وكانَ قد مكثَ في بطن أمِّه ثلاث سنين فشُقَ بطنها وأُخرج، وقيل: سنة تسع، وكانَ قد مكثَ في بطن أمِّه ثلاث سنين قالَ: إني حُدِّثتُ عن وقد نبتتْ أسنانه، وبهذا ردَّ مالكُ على الوليدِ بنِ مسلم، حينَ قالَ: إني حُدِّثتُ عن عائشة أنها قالت: لا تحملُ المرأةُ فوق سنتين قدرَ ظلِّ مِغزَل، وقالَ: مَن يقول هذا؟ هذه أمُّ ابنِ عجلان، جارتُنا امرأةُ صِدْقٍ، ولدَتْ ثلاثةَ أولادٍ في ثنتي عشرة سنة تحملُ أربعَ سنين قبل أن تَلِدَ، بل روى الواقديُّ (٥) عن مالكِ أنَّه قالَ: يكونُ

<sup>(</sup>١) تكرَّر في المخطوطة لفظ: لم يكن، وهو خطأ، والتصويب من: « الجرح والتعديل » ٨/ ٤٩، و«سير أعلام النبلاء » ٦/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) قال أحمد بن حنبل: قال ابن عيينة: رجلان صالحان يُستسقى بهها: ابن عجلان، ويزيد بن يزيد بن يزيد بن جابر . « العلل ومعرفة الرجال » ١/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) "صحيح مسلم" كتاب المساقاة ، بـاب تحـريم الاحتكـار في الأقـوات ، ٣/ ١١٢٧ (١٦٠٥) ، ويُنظر : "تهذيب الكمال" ١/ ٤٢٠ ، ففيه كلام مهمٌّ عن هذا .

<sup>(</sup>٤) لا يصحُّ هذا سنداً ؛ لأنَّ فيه الواقديُّ، وهو ضعيف، كما لا يثبت طِبّاً.

<sup>(</sup>٥) « الطبقات الكبرى »، القسم المتمِّم، ص:٣٥٥ .

الحملُ سنتين، وأكثرَ، أعرِفُ مَنْ حُملَ به كذلك. يعني نفسه، وهو في «التهذيب» (۱) ، و «تاريخ البخاري» (۲) ، وابن أبي حاتم (۳) ، و «ثقات» العجلي (۱) ، وابن حِبَّان (۵) ، وابن يونس (۲) ، وقال: قدمَ مصرَ إلى الإسكندرية، فتزوَّجَ بها امرأةً، فأتاها في دُبُرها، فشكَتْهُ إلى أهلها، فشاعَ ذلك فصاحوا فيه، فخرجَ منها، انتهى.

والظَّاهِرُ أَنها كذبتْ عليه، كما اتَّفَقَ في عصرِنا لبعضِ خيارِ العُلَماء، ولا قُـوَّةَ إلا بالله.

## ٣٧٦٢ عمَّدُ بنُ عروةَ بنِ الزُّبيرِ بنِ العَوَّام، الأسديُّ (٧).

أُمُّه أُمُّ يحيى ابنةُ الحكم بن أبي العاص. يروي عن: أبيه، وعمِّه عبدِ الله، وعنه: أخوه هشامٌ، والزُّهريُّ، قالَ الزُّبير: كانَ بارعاً، جميلاً، يُضرَبُ بِحُسْنِهِ المَثَلُ، وذكره ابنُ حِبَّان في «الثِّقات» (^)، وقالَ مصعبُ الزُّبيريُّ (٩): توفي مع أبيه، وعروةُ يومئذٍ

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال » ۲۲/ ۱۰۱ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٢١.

<sup>(</sup>۲) « التاريخ الكبير » ۱۹٦/۱ .

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل » ٨/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) « معرفة الثقات » ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٧/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ ابن يونس » ٢/٧١٧.

<sup>(</sup>٧) «طبقات خليفة» ٢٦٧،و «التاريخ الكبير» ١/ ٢٠١، و « الجرح والتعديل » ٨/ ٤٧.

<sup>(</sup>A) « الثقات » ه/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٩) «نسب قريش »، لمصعب ص: ٧٤٧.

عند الوليدِ بنِ عبدِ الملك، وفي ذلك السَّفَرِ أصيبت رِجلُ عروةَ، وهو في «التهذيب»(١).

٣٧٦٣ عمَّدُ بنُ عروةَ بنِ هشامِ بنِ عروةَ بنِ الزُّبيرِ الزُّبيرِ الزُّبيرِ يُّ (٢).

عن: جدّه، وعنه: إبراهيمُ [٣٩٥/ب] بن عليِّ الرَّافعيُّ. قالَ ابنُ حِبَّان (٣٠ منكرُ الحديثِ جِدَّاً، لا يجوزُ الاحتجاجُ به. زاد النَّهبيُّ في «ميزانه» (١٠٠ ، وفيه: جهالةُ، قالَ شيخنا (٢٠٠ : وليسَ هو بمجهولِ العينِ، فقد حكى الخطيبُ (٢٠٠ أنه وَلِيَ جهالةُ، قالَ شيخنا مَ وليسَ هو بمجهولِ العينِ، فقد حكى الخطيبُ (٢٠٠ أنه وَلِيَ قبل مَصيره (٢٠٠ مع المهديِّ - القضاءَ للحَسَنِ بن زيدٍ (٨٠ غيرَ مَرَّةٍ، ثمَّ أدركَ ولايةَ الرشيدِ، فاستعملَهُ على الزَّنادقةِ، وروى عنه أيضاً: داودُ بنُ المحبِّر، وكانَ شيخاً، عمد دَّا ذكرَ النَّنادةِ، وقالَ: كان يكنَّى أبا خالد.

٣٧٦٤ محمَّدُ بنُ عَطيَّةَ بنِ منصورِ بنِ جمَّازِ بنِ شيحةَ.

<sup>(</sup>۱) « تهذیب الکمال» ۲۲/ ۱۱۰ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۲۳ .

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١/ ١٩٧ ، و « الجرح والتعديل » ٨/ ٥٠ ، و «الضعفاء » لابن الجوزي ٣/ ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) « الثقات » ٧/ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٤) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٦٤٧.

<sup>(</sup>٥) «لسان الميزان» ٧/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) « تاریخ بغداد » ۳/ ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٧) تحرَّفت في الأصل إلى: مغيرة ؟!

<sup>(</sup>٨) الحسنُ بنُ زيدِ ، والي المدينة للمنصور. « نسب قريش »، لمصعب، ص: ٢٨٠، وقد تقدُّم.

استقرَّ شريكاً (۱) لقريبه جمَّاز بنِ هبة بنِ جمَّازِ بنِ منصورِ سنة ثهان وسبعين (۲)، ثمَّ تغلَّب جمَّازُ، وانفردَ إلى أن عُزِلَ بمحمدٍ سنة سبعٍ وثهانين، ولم يلبَثْ أن ماتَ في إحدى الجُهادَيْنِ مِن التي تليها، وأُعيد جمَّازٌ.

٣٧٦٥ محمَّدُ بنُ عقبةَ بنِ أبي عتَّابِ.

مِن أهلِ المدينةِ. يروي عن: أبيه، وعنه: سليهانُ بنُ بلالٍ، وموسى بنُ عُقبةَ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ أبي الزِّنادِ، ذكرَه البخاريُّ في « تاريخه» (٣)، وابنُ أبي حاتم (٤)، ووثَّقه ابنُ حِبَّان (٥).

٣٧٦٦ عمَّدُ بنُ عقبةَ بنِ أبي عيَّاشٍ الأَسَديُّ، القُرَشيُّ، مولى آل الـزُّبيرِ بن العوَّام، مدَنيُّ (٦).

وهو أخو موسى، وإبراهيمَ، يروي عن: جدِّه لأمِّه، أبي حبيبةَ، وكُريبٍ، ومحمدِ بنِ أبي بكرِ بنِ عوفِ الثَّقفيِّ، ويحيى بنُ عروةَ بنِ النُّبيرِ، وعنه: مالكُ، وابنُ أبي الزِّنادِ، ووُهيبُ بنُ خالدٍ، والسُّفيانان. قالَ أحمدُ (٧): ما أعلمُ فيه إلا خيراً، ووثَّقَهُ

<sup>(</sup>١) في إمارة المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) أي: وسبع مئة، وقُتل جماز سنة ٨١٢ هـ. «الضوء اللامع » ٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل » ٨/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) « الثقات » ٧/ ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ١١٩.

<sup>(</sup>٧) « العلل ومعرفة الرجال » ٢/ ١٦٧.

هو وابنُ مَعينِ (۱)، وابنُ سعد (۲)، وقالَ أبو حاتم (۳): شيخٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في ثالثة «ثقاته» (۱)، وكذا ذكرَ فيها الذي قبلَهُ، وتَبعَ البخاريَّ (۱) في التَّفرقةِ بينهما، وأظنُّهُ هو.

٣٧٦٧ عمَّدُ بنُ عقبةَ بنِ [أب (٦)]مالكِ الأنصاريُّ، القُرَظيُّ (٧).

ابنُ أخي ثعلبة بن أبي مالك، وجدُّ زكريا بنِ منظورِ مِنْ قِبَل أُمِّهِ، عِدادُه في أهل المدينة. يروي عن: أبيه، وعمِّه ثعلبة، ومعاوية، وابنِ عباس، وابنِ عمر، وأبي هريرة، وأمِّ هانئِ ابنةِ أبي طالب، وعنه: سبطهُ زكريا، ومحمدُ بنُ رفاعة، وثَقه ابنُ حبَّان (^)، وخرِّجَ له ابنُ ماجه (٩).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن معين» ، رواية الدارمي ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) « الطبقات الكبرى » ، القسم المتمم ، ص: ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل » ٨/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) « الثقات » V/ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٥) في «التاريخ الكبير» ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقطٌ من الأصل، واستدركناه من مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٥ ،و «تهذيب الكمال» ٢٦/ ١٢١، والغريب أنَّ المصنَّف ها هنا لم يذكر مصادر الترجمة، على خلاف عادته .

<sup>(</sup>A) «الثقات» ٥/ ٣٥٩، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ١٩٩/١.

 <sup>(</sup>٩) كتاب الرهون، باب الشرب من الأودية، ومقدار حبس الماء (٢٤٨١)، وفي سنده زكريا بن
 منظور ضعيف.

٣٧٦٨ عمَّدُ بنُ عِكرمةَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحارثِ بنِ هـشامٍ، أبـو عبـدِ اللهِ المُخزوميُّ القُرَشيُّ، المَدَنيُّ (١).

يروي عن جماعةٍ من التابعين، وغيرهم كأبيه، وسعيدِ بنِ المسيِّب، ونافع بنِ جُبير بن مُطعم، والأعرج، وابنِ أبي مُليكة، ومحمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ لبيبة، وعنه: إبراهيمُ بنُ سعدٍ، وقالَ النَّهبيُّ في «ميزانه» (١): لم يروِ عنه سِواهُ، وتَّقه ابنُ حِبَّان (٣)، وهو في «تاريخ البخاري» (١)، وابن أبي حاتم (٥).

- محمَّدُ بنُ العلاءِ بنِ حسينِ، النَّبْقيُّ، المُطَّلبيُّ.

هو الذي بعده.

٣٧٦٩ عمَّدُ بنُ العلاءِ بنِ أبي نبقةَ المدَنيُّ (٢).

سمع الوليد (٧) بنَ إبراهيمَ بنِ عبد الرَّحن بن عوفٍ، عن أبيه، عن جدِّه، وعنه: ابنُ شيبة (٨). ذكره الدَّارقطنيُّ في «المحمَّدِينَ» ، وساق لـ ه حـديثاً، وروى الطبرانيُّ

<sup>(</sup>۱) « تهذیب الکهال » ۲۲/ ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٢) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) « الثقات » ٧/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٨/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٦) « الإكمال » ، لابن ماكو لا ٧/ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٧) ذكر ابن ماكولا في « الإكمال » أنَّ الوليد بن إبراهيم خال محمد بن العلاء .

<sup>(</sup>٨) تصحفت في المخطوطة إلى : ابن شبيب ، والتصويب من « المعجم الكبير » .

في «الكبير»(١) من طريق ابنِ شيبة عن محمَّدِ بنِ العلاء بن حسين النَّبقيِّ المطلبيِّ، عن الوليدِ حديثاً آخرَ.

٣٧٧٠ عمَّدُ بنُ عَلَم بنِ عائذٍ (٢).

مدنيُّ، ثقةٌ، قالَه العِجليُّ، فيها أثبته السُّبكيُّ بخطِّه في «ترتيب ثِقاته» (٢٠) ، ولم يذكره الهيثميُّ، فيحرَّر اسمُ أبيه (١٠) . [٣٩٦]

٣٧٧١ محمَّدُ بنُ عَلَم المَدَنُّ.

وُلِدَ سنةَ إحدى وسبَع مئةٍ، وكُتِبَ على استدعاء بِخَطِّ ابـن سُكَّرَ في شعبانَ سنة ثمانين وسبع مئةٍ. قالَه شيخُنا في «دُرَره»(٥) .

٣٧٧٢ عمَّدُ بن عليِّ بنِ إبراهيمَ السداسيُّ، اليمني.

حج، وأقامَ بالحرمين مُدَّةً، فتفقَّه بها، وكانَ صالحاً، ذكرَه صاحب «تاريخ اليمن» (١) ، وتبعَه ابنُ فهد (٧) بدون زائدٍ .

<sup>(</sup>١) « المعجم الكبير » ١/ ١٣٥ (٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) « معرفة الثقات » ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) الظاهر أن أسم أبيه مسلم، فهو محمد بن مسلم بن عائد، كما في «الثقات» ، لابن حبان ٥/ ٣٨٠، و «معرفة الثقات» ٢/ ٢٥٢، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) « الدرر الكامنة » ٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) لم أجده فيه .

<sup>(</sup>V) لم أجده في « إتحاف الورى بأخبار أم القرى » ، للنجم ابن فهد .

٣٧٧٣ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ إسهاعيلَ بنِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنُ النُّورِ، الكِنانيُّ، السَّافِيُّ (١)، الفُوِّيُّ (١) الأصلِ، المَدنيُّ، الشَّافِعيُّ (٣).

الماضي أبوه، وُلِد بطيبةً، ونشأ نشأةً جميلةً.

وأسمَعَهُ أبوه الكثيرَ بالحجاز، والشَّام على غيرِ واحدٍ من أصحابِ ابن البخاريِّ (١)، وابنِ شيبانَ (٥)، وطبقَتِهم كستِّ العَرَبِ (١) حفيدةِ الفخرِ، وزَغْلِشَ (٧)،

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى : المدلجي، والتصويب من « الضوء » ، وفي حاشيته: بفتح أوله ، نسبة لبلدٍ من الصعيد .

<sup>(</sup>٢) قال المؤلِّف: الفُويُّ، بضم الفاء، نسبة إلى : فُوَّة . « الضوء اللامع » ٢١٨/١١ .

<sup>(</sup>٣) « الضوء اللامع » ١٥٦/٨.

<sup>(</sup>٤) الفخر ابن البخاري، عليُّ بن أحمد، مُسنِد الدنيا، فقيةٌ مقرئ، سمع على حنبل الرصافي، وعمر بن طبرزد، تفرَّ بعلو السند، وألحق الأحفاد بالأجداد، حدَّث عنه عمر بن أُميلة ، والحافظ الذهبيُّ ، مولده سنة ٥٩٥ هـ، ووفاته سنة ٢٩٠ هـ. « معجم الشيوخ» ، للذهبي ٢/ ١٤، و « ذيل التقيد» ٢/ ١٧٨، و « غاية النهاية» ١/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ شيبانَ الصالحيُّ، من أئمة الحديث ، مولده سنة ٩٩٥ هـ.، ووفاته سنة ٦٨٥ هـ.« الوافي، ٦/ ٤١٧، و« ذيل التقييد» ١/ ٣١٦، و« شذرات الذهب، ٦/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) ستُّ العرب بنتُ محمَّد بنِ عليِّ، حفيدة الفخر ابن البخاريِّ، أُحضرت عليه، فكان عندها من حديثه من الكتب شيء كثير، توفيت سنة ٧٦٧ هـ. «وفيات ابن رافع » ٢/ ٤٠٣، و « ذيل التقييد » ٢/ ٣٧٥، و « الدرر الكامنة » ٢/ ١٢٧ .

<sup>(</sup>٧) أحمدُ بنُ محمَّدٍ، العجميُّ، المعروف بزَغلِش، وبابن مهندسِ الحرم، قيِّم المدرسة النصيائية، لـه رواية في الحديث، ولد سنة بضع وسبعين وست مئة، وتـوفي سـنة ٧٧١ هـ.. « وفيـات ابـن رافـع » ٢ ، ٣٥٠، و« درر العقود الفريدة» ١/ ٢٧٢، و« الدرر الكامنة» ١/ ٢٩٠ .

ومحمودِ بنِ خليفة، وحَفِظَ كُتُباً، وكانتْ فيه نَبَاهَةٌ مع فِطْنَةٍ وذكاءٍ، ولكنَّه لم يَعْتَنِ بالعلم، ودخلَ فيها لا يَعنيهِ، وتردَّدَ إلى القاهرةِ مراراً، وذكر بالمُروَّةِ، والهِمَّةِ، والعصبيَّةِ لمن يعرِفُهُ بحيثُ كان يقومُ دائهاً في السَّعي لجَّازٍ، أمير المدينة على ابنِ عمِّه ثابتٍ، فاتَّفَقَ أنه قَدِمَ المدينة على عادَتِهِ، وأقامَ بها مُدَّةً، ثُمَّ توجَّه منها يريد القاهرة، فبعث إليه ثابتٌ جماعةً فاعترضوه، وقتلوه في أوائلِ سَنةِ خس وثهانِ مِئةٍ، ذكرَه المقريزيُّ في «عقوده»(۱)، ولكن في «تاريخ الفاسي»(۲): أنه قُتِلَ في أوائلِ سنةِ خس وتسعينَ وسبع مِئةٍ بظاهرِ المدينةِ النبويَّةِ، وَهُوَ متوجِّهٌ منها إلى مصرَ، وكأنَّه سقط من نسخَةِ «العقودِ» لفظُ: وتسعينَ.

قالَ الفاسيُّ: وبَلَغَنِي أنه عُذِّبَ عذاباً عظيهاً، قُطِعَ لسانه، ثمَّ قطعت آرابُهُ، ثمَّ أُزْهِقَتْ روحُهُ، قالَ: وكانَ قد سكنَ المدينة في صباهُ سنينَ كثيرةً مع أبيه، ودخلَ مصرَ والشَّامَ غيرَ مَرَّةٍ، وحصلتْ له بها شُهرةٌ.

١٣٧٧٤ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ إسماعيلَ، أبو الفتحِ القاهريُّ، الأزهريُّ، الشَّافعيُّ، نزيل طيبة، ويعرف بأبي الفتح ابن إسماعيل، وهو بكنيته أشهر، وربما قيل له: ابن الرَّيِّسِ لكون أبيه كانَ رئيسَ الوقَّادين بالأزهر (٣).

وُلِدَ بُعيدَ العشرين وثهانِ مئة بالقاهرة.

<sup>(</sup>۱) « درر العقود الفريدة » ۳/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) « العقد الثمين » ٢/ ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» ٨/١٥٧.

ونشأ بها، فحَفِظَ القرآن، وجوَّده، و «المنهاج»، وغيره، وتفقَّه بالجال الأَمشاطيِّ (۱) ظنَّا، وكذا بالشَّرَفِ السُّبكيِّ، وأخذَ العربيَّةَ عن الأبَّذيِّ (۲) وغيره، من المغاربة، ولازم ابنَ الهُمام، وانتفع به في فنونِ، وسَمِعَ معي عليه بمكة، وغيرها، ورام استقرارَهُ في مشيخةِ الطَّيرُسِيَّةِ (۳) بعدَ موتِ زينِ الصَّالحينَ المنوفيِّ (۱).

وكتبَ مَعَهُ لناظرِها: وقد أرسلتُ رَجُلاً من أهل العلم، والدِّين، والفقر، ليس له في هذه الدُّنيا وظيفةٌ في مدرسةٍ، ولا طَلَبُ، ولا تدريسٌ، ولا تصوُّفٌ، واجتمعتْ فيه إنْ شاءَ اللهُ تعالى جهاتُ الاستحقاقِ، إلى أن قال: ولولا علمي بتمام أهليَّتِه، وفقرِه، وعِلْمِهِ، ما تعرَّضتُ لذلك، فقُدِّر أنه كان سُبِقَ بالوليِّ

<sup>(</sup>١) في حاشية الضوء ٨/ ١٥٧: بفتح الهمزة، نسبة لبيع الأمشاط، أو عملها.

وهو يوسفُ بن أبي بكر، القاهريُّ، فقيةٌ شافعيٌّ، أصوليُّ، مات بعد ٨٤٠ هـ، وقد جاز السبعين « الضوء اللامع » ١٠ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) أحمدُ بنُ محمَّدٍ، شهابُ الدِّينِ الأُبَّذي، المغربيُّ، المالكيُّ، من أئمة العربية، درَّس بـالأزهر، و توفي سنة ٨٦٠ هـ، وقد جاز الستين. « الضوء اللامع » ٢/ ١٨٠ .

والأُبَّذي، نسبة إلى أُبَّذة، بضم الهمزة، وتشديد الموحَّدة، بلدة بالأندلس، من كورة جيَّان. « معجم البلدان » 1/ ٦٤، و « الضوء اللامع » 1/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) في مصر .

<sup>(</sup>٤) الشَّمس، أبو الفضل محمَّدُ بنُ يوسفَ المنوفيُّ، القاهريُّ، ويُعرف بـزَين الـصَّالحين، فقيهٌ شـافعيٌّ، مشاركٌ بالعربية، ، مولده سنة ٨٠٥ هـ ومات سنة ٨٥٥ هـ . « الضوء اللامع » ٩٩/١٠ .

الأسيوطيِّ (۱) بعد أن عُيِّنتْ للشَّمسِ الشُّروانيُّ ، وتألمَ الشَّمسُ كثيراً ، ولم يقبل بعد ذلك وظيفة ، وكذا قرأ صاحبُ الترجمةِ على شيخِنا في «شرح الحاوي» لابن الملقِّنِ دروساً [ ٣٩٦/ ب] شاركتُهُ فيها ، وآلَ أمرُهُ بعد هذا كلِّهِ إلى التوجُّه للمدينةِ النبويَّةِ بعدَ أن حجَّ ، فَقَطَنها يُقرىءُ ويُفيدُ ، فكانَ عَنْ قرأ عليه بها في سنةِ ثمان وخسين «البخاريَّ» أحمدُ بنُ بشرِ (۱) المدَنيُّ المؤذِّنُ .

وعِنَّنْ أَخَذَ عنه في الفقهِ، وأصولِهِ، والعربيَّةِ: صلاحُ الدِّين ابنُ صالحِ القاضي الآنَ، وقرأ هو مصنَّفِي «القولَ البديع» أوَّلَ ما أرسلتُ به حين تصنيفِهِ بالمدينةِ، وراسَلَنِي في الثناءِ عليه، وبالتزامِ قراءَتهِ في رمضانَ كُلَّ سَنَةٍ، ولم يلبثُ أن وَرَدَ القَاهِرَةَ، واجتمعتُ به فأعلمنِي بقراءته في الرَّوضَةِ الشَّريفَةِ، وتوجَّه منها لزيارَةِ بيتِ المَقْدِسِ، ثمَّ عادَ إليها، وسافرَ في البحرِ عائداً إلى طيبةَ، فَغَرِقَ مع جمع كثير في سنةِ اثنتين وستين، وتأسَّفنا عليه، فنِعمَ الرَّجلُ كانَ، عوَّضَه اللهُ وإيَّانا الجنةَ.

٣٧٧٥ عِمُّدٌ، \_ ويُدْعَى: الْحَضِرَ \_ بنُ عليِّ بنِ أَحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ القاسمِ بنِ عبدِ اللهِ، القاضي جمالُ السِّينِ، أبو بنِ عبدِ اللهِ، القاضي جمالُ السِّينِ، أبو

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ أحمدَ ، القاضي وليُّ الدِّين الأسيوطيُّ ، الشافعيُّ ، أقرأ الحديث بالقلعة بين يدي السطان ، وتولَى عدَّة مناصبَ علميةِ وقضائية ، مولده سنة ٨١٣ هـ ، وتوفي سنة ٨٩١ هـ . « النضوء اللامع » ١/ ٢١٠ ، و « وجيز الكلام » ٣/ ٩٨٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، واضحة، وفي « الضوء اللامع » ٨/١٥٧: يس ؟

الخيرِ ابنُ القاضي نورِ الدِّينِ أي (١) الحسنِ القُرشيُّ، الهاشميُّ، العُقيليِّ، النُّويريُّ، المَّافعيُّ (١). المَّافعيُّ (١).

والدُّ أي اليُمنِ محمَّدِ قاضي مكة، وُلدَ في ليلةِ ثالث عشر ربيع الأوَّلِ، سنة اثنتين وستين وسبع مئة بِمكَّة، وأمُّه: زينبُ ابنةُ القاضي شهابِ الدُّين الطَّبريِّ، ونشأ بها، وسمعَ على العزِّ ابنِ جماعة «منسكةُ الكبيرَ» بأفواتٍ، و «السيرةَ النبويَّة الصغرى» له، ولَيِسَ منه خِرقَةَ التَّصَوُّفِ (")، وعلى الكهالِ ابنِ حبيبِ «سننَ ابن ماجه»، و «مقاماتِ الحريريِّ»، وبعض «مسندِ الطيالسيِّ»، وعلى الجهالِ ابنِ عبد المعطي «صحيحَ البخاريِّ»، و «ابن حِبَّان» بِفَوتٍ، وعلى العفيفِ النشاوريِّ، وجدَّتِهِ أمِّ الحسنِ فاطمةَ ابنةِ أحمدَ بنِ قاسمِ الحرازيِّ «صحيحَ مسلم»، وعلى جدِّتِهِ فقط «المصابيح» للبغويِّ بأفواتٍ، و «نسخةَ بكارِ بنِ قُتيبةَ» أَن ، وعلى والدِهِ، وغيرهم، وأجازَ له البهاءُ ابنُ خليلٍ، والجالُ الإسنائيُّ، والعفيفُ اليافعيُّ، والتَّاجُ السُّبكيُّ، والتَّاجُ السُّبكيُّ، والنَّابُ السَّبكيُّ، وابنُ النَّجمِ، اليافعيُّ، والتَّاجُ السُّبكيُّ، وابنُ النَّجمِ،

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: ابن.

<sup>(</sup>٢) « ذيل التقييد» ١/ ١٧٤، و «درر العقود الفريدة» ٣/ ٣٤٥، و «الضوء اللامع» ٨/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم الكلام عليها ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن بكار؟ وبكَّأر بنُ قتيبة، محدِّثٌ كبير، كان قاضي القضاة بمصر، كان السلطان يحضر مجلسه، توفي سنة ٢٧٠ هـ. «الولاة والقضاة»، ص: ٥٠٥، و «وفيات الأعيان» ١/ ٢٨٠، و «سير أعلام النبلاء» ١/ ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٥) عبدُ الرَّحْنِ بنُ أَحْدَ الواسطيُّ، تقي الدِّين البغداديُّ، من أئمة القراءات، مولده سنة ٧٠٢ هـ، ووفاته سنة ٧٨١ هـ. « ذيل التقييد» ٢/ ٧٤، و «غاية النهاية» ١/ ٣٦٤، و «الدرر الكامنة» ٢/ ٤٣١ .

وابنُ أُميلة، والصلاحُ ابن أبي عمرَ، ومحمَّدُ بنُ أبي بكرِ السُّوقيُّ (')، وعمرُ بنُ إبراهيمَ النَّقبيُّ (')، وأحمدُ بنُ عبدِ الكريمِ البعليُّ ('')، ومحمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ عمارِ ('')، ومحمَّدُ بنُ عبدِ الله الصفويُّ (٥)، وإبراهيمُ بنُ إسحاقَ الآمديُّ، وخَلْتُّ، وتفقَّهُ بالأبناسيِّ، وأذِنَ لَه في الإفتاءِ والتدريسِ، وناب في الخطابة بالمسجدِ الحرامِ بعدَ وصولِ العزلِ للشِّهابِ ابن ظهيرةَ بابنِ عمِّ صاحبِ الترجةِ المحبِّ في شعبانَ سنة ثمانٍ وثمانينَ، حتى قَدِمَ المحبُّ من المدينةِ النبويَّةِ في العشرِ الأخيرِ من رمضانها، وكذا نابَ في القضاءِ والخطابةِ بِمَكَّة عن حفيدِ عمِّهِ العزِّ محمَّدِ بنِ أحمدَ، ثمَّ وَلِيَ

<sup>(</sup>١) عزُّ الدين السوقيُّ، محدَّثُّ ، مولده سنة ٦٨٢ هـ ، ووفاته سنة ٧٧٣ هـ . «وفيات ابن رافع» ٢/ ٣٥٥، و « ذيل التقييد» ١/ ١٠٨، و « الدرر الكامنة» ٣/ ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) زين الدِّين النَّقبيُّ، الكنانيُّ، الدِّمشقيُّ ، الحنفيُّ، محدِّث، مولده سنة بضع وتسعين وست مئة، وتوفي سنة ٧٧٤ هـ. « ذيل التقييد» ٢/ ٢٣٤، و « درر العقود الفريدة» ٢/ ٤٣٩، و « الدرر الكامنة» ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) شهابُ الدِّين، أحمدُ بنُ عبدِ الكريمِ، البعليُّ، ويقال له: البعلبكي، الحنبلُّ، له مشاركة بالحديث، حدَّث بدار الحديث بدمشق لما استقدمه إليها التاج السبكي ، مولده سنة ٦٩٦ هـ، ووفاته سنة ٧٧٧ هـ. « ذيل التقييد» ١٨٦١، و« درر العقود الفريدة» ١/ ٢٦٤، و« الدرر الكامنة» ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ محمَّدِ بنِ عمارٍ ، جمالُ الدِّين ابن قاضي الزبداني ، الشَّافعيُّ ، فقيهُ مشاركٌ في الحديث ، مولده سنة ٦٨٨ هـ ، ووفاته سنة ٧٧٦ هـ «ذيل التقييد» ١١٦/١، و «درر العقود الفريدة» ٣/ ١٨١، و «الدرر الكامنة» ٣/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) محمَّدُ بنُ عبدِ الله الهنديُّ، شمسُ الدِّين الصفويُّ، ثمَّ الدَّمشقيُّ، له مشاركة في الحديث ، مولـده سنة ٦٩٤ هـ. « ذيل التقييد» ١/ ١٤٦، و « درر العقود الفريدة» ٣/ ٢٨٣، و « الدرر الكامنة» ٣/ ٤٨٩ .

قضاءَ المدينةِ النبويَّةِ، وخطابَتَها، وإمامةَ الرَّوضَةِ النبويَّةِ في سنةِ خمسٍ وثمانِ مئة عوضاً عن ناصرِ الدِّينِ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمدِ بن صالحٍ، ولكنَّهُ لم يباشِرُهُ لكونِ مِك كان مُقيماً بِمَكَّة، فاستنابَ القاضي أبا حامدِ المطريَّ.

ثمَّ لم يلبَثْ أن صُرِفَ بالقاضي ناصرِ الدِّين ابنِ صالحٍ، وقد حدَّث، قرأ عليه التقيُّ ابنُ فهدٍ، وسافرَ مراراً إلى اليمنِ لطلب الرِّزق، وانقطعَ بأخرةِ بمنزله مدَّة ليْقَل بدَنِهِ، وعَجْزٍ عن الحركةِ والقيامِ، حتَّى ماتَ في صبحِ الأربعاءِ رابعَ عشرَ ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وثهان مئةٍ بِمَكَّة، وصُلِّي عليه بعد عصرِه، ودُفِنَ بالمَعْلاةِ عند أسلافِهِ، وكان ضخهً، جِدَّاً، شههً، مِقْدَاماً، جَريئاً، رحمه الله، وعفا عنه . [ ٣٩٧ ]

٣٧٧٦ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، أبو عبدِ الله الأنصاريُّ، التُّونسيُّ اللواتُِّ، نسبةً لقبيلة من جهات تونس، المالكيُّ، نزيلُ طيبةَ (١).

وُلِدَ في جمادى الثَّانيةِ سنةَ تِسعِ وأربعينَ وثمان مئةٍ بتُونُسَ، كانَ والدُهُ من مُعتِقِدي الشيخِ فتحِ الله (٢)، وله انتهاءٌ للدَّولةِ، فنشأ ولده، فقراً القرآنَ، واشتغلَ بالفِقْهِ، وغيره، وتميَّز في الفرائضِ، والحسابِ، وشارَكَ في الطِّبِ، وغيرِهِ ثمَّ تجرَّدَ، وانسَلَخَ من مخالَطَةِ الدَّولة، وقدم مَكَّةَ، فدامَ بها قليلا ثمَّ تحوَّل إلى المدينةِ،

 <sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» ١٦٦/٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الله الخراسانيُّ، واسمه أحمد، نزيل تونس، أحد العلماء العارفين، كانت ترد إليه الملوك والقضاة، توفي سنة ٨٤٨ هـ. « الضوء اللامع» ٦/١٦٧، و « القبس الحاوي» ٢/ ٤٩ .

فَقَطَنَهَا، وكَانَ بِهَا على خيرِ واستقامةٍ، وانجاعٍ وتودُّدٍ، وتردُّدٍ لِنَ يلتَمِسُ منه ملاطَفَتَهُ بالطِّبِعلى وَجْهِ جيلٍ، وهِمَّةٍ علِيَّةٍ، كثيرَ التِّلاوَةِ في سُبْعِ خيرِ بِك صباحاً ومساءاً، ويحضر درس المالكيِّ، وغيرِهِ بل حضرَ عندي في سماعِ «الموطأ»، وبَحَثَ شَرحِي لـ «التقريبِ» بالرَّوضَةِ النَّبويَّةِ، ورأيتُ منه تَوَدُّداً، وإخلاصاً في المحبَّة، وامتدحني بقصيدٍ كتبَهُ لي بِخَطِّهِ مع نثرٍ، وغيره، وأنشده لفظاً، وأوَّلُ القصيد المشاد الله:

شُكراً لِسَعيكَ إذْ وافيتَ في الأَثرِ مُحَدِّناً بصحيح القولِ طالبَهُ سلكتَ في سُنَّةِ الهادي طريقَ هُدىً

إلى أن قال بعد التَّغزُّل النَّبويِّ:

هل تَسْخُ نفسٌ بهذا يا مُنَاظِرَهُ
يحدِّثُ الجِدَّ في علم الحديثِ با
عنايةُ الله وَافَتْهُ بِصَيِّبِها
ما ذاكَ إلا بتوفيتِ الإلهِ لهُ
ومَنْ يكنْ حَبْلُهُ الموصولُ مِنْ مَدَدٍ

بها رَويتَ من الأَخبارِ والأَثرِ في صُورةٍ شكْلُها تَزهو على القَمرِ كنتَ الدَّليلَ بمن يَهدي مِن البَشرِ

كمَا سَخَتْ للسَّخاويْ نفسُ ذي فِكَرِ قد خُصَّ في قِدَم مِنْ سيِّدِ البَشَرِ فأنبتَتْ أرضُهُ الغالي من الثَّمَرِ فلا يصلك إذاً عتبُ إلى الغُمَرِ عمَّديِّ (١) ينالُ القصدَ في الظَّفَرِ

<sup>(</sup>١) إن كان المقصود من المدد المحمدي الاستقامة والسير على هدي النبي على وطريقته ، فنعم الوصل وهنيئاً لمن سار على هذا الطريق ، وأما اعتقاد وصول المدد بجلب نفع أو دفع ضر من النبي على بعد موته أو طلبه منه ، فهو شرك ، فليحذر .

٣٧٧٧ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أيوبَ بنِ إبراهيمَ، أبو الفتحِ البَرماويُّ (١) الأصلِ، المَدنُّ المولد، المحيُّ الدَّار، ويُعرف كأبيه بابن الشيخة، ويقال له: المدنيُّ، لكونه وُلِدَ بابن الشيخة، ويقال له: المدنيُّ، لكونه وُلِدَ بابن الشيخة، ويقال له: المدنيُّ، لكونه وُلِدَ باللهُ اللهُ ال

نشأ بمكة، فحفظ القرآن، وغيرَهُ، وأسمَعَهُ أبوه على أبي الفتح المراغيّ، والتقيّ ابنِ فهدٍ، وغيرهما، وأجاز له جماعةٌ، وتكرَّر قيامُه بالقرآنِ في كلِّ سَنَةٍ بحاشيةِ الطَّوافِ، وليسَ بالمرضيّ، وأمورُه زائدةُ الوصفِ، وما أظنُّ هذا إلا من كثرة تهكُّم أبيه؛ وإن ماتَ عن إنابةٍ وخير.

٣٧٧٨ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ جابرٍ، أبو عبدِ الله الوادي آشي (٣).

ذكره ابنُ فرحونٍ في «تاريخه» (أ) ، استطراداً، فقال: كانَ مِن شيوخنا المباركينَ الذين صَحِبوا الوالد، ورَعَوهُ في ذرِّيَّتِهِ، عَنَ أفنى عُمْرَهُ في السَّماعِ، ثم الإسماع، ويحرِصُ على إسماعِ الصِّغارِ، وأخذِ خطوط الشُّيوخِ لهم، ولو لم يكن لهم (أ) بذلك عِلْمٌ رجاءً لنشر العلم، وأن يُذكر فَيُدْعَى له، وكانَ من أحسنِ النَّاس في عِلْمِهِ،

<sup>(</sup>١) نسبة إلى برمةً: بلدةٍ بالغربية من أعمال القاهرة بالوجه البحري. «الضوء اللامع» ٥/ ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) «الضوء اللامع» ٨/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) «الديباج المذهب» ،ص: ٣١١، و«الدرر الكامنة» ٣/ ٤١٣ ، و«نفح الطيب» ٢٠٠/٥، ووف المديباج المذهب» مص: ٣٠٠ ، وفا المدروف وذكروا أنَّ اسمه : محمد بن جابر بن محمد، والوادي آشي هذا هو نفسه صاحب البرنامج، المعروف بـ «برنامج الوادي آشي» .

<sup>(</sup>٤) « تاريخ المدينة» ، لابن فرحون،ص :٨٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: له، وهو خطأ.

وأُنْسِهِ، وفوائِدِهِ، وفرائدِهِ، وصلَّى بالناس بالتراويحِ في المسجد النبوي، فلم أُسْمَعْ أحسنَ من قراءَتِهِ، وأدائِهِ، وجودةِ حفظِهِ، وترتيبِ مواقفه، بل هو من القرَّاء [٣٩٧/ب] المجوِّدِينَ، ماتَ بتونسَ بعد الحبِّ والزيارةِ في حدود سنة خسينَ وسبع مئة (١).

وذكرَه ابنُ صالحٍ، فقالَ: الشَّيخُ، العالمُ، المُقرى، المحدِّثُ، جاورَ بالمدينةِ، مراراً، ورجعَ مرَّتين منها \_ والله أعلم \_ إلى تونسَ، وماتَ بها، وقالَ لي: كانَ في بلدِنا رجلٌ صالحٌ، يقال له: أبو عبد الله الحيحائيُّ(٢) يزورُهُ النَّاسُ، لِبَرَكتِهِ وصَلاحِهِ، فكانَ يقول لهم عن نفسه: إن كنتُ أعتقدُ أني مسلمٌ، فلا أماتني الله مسلمً مسلمٌ.

٣٧٧٩ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليٍّ بنِ الحسينِ بنِ محمَّدِ بنِ شيبةَ بنِ إيادِ بنِ عُمَّدِ بنِ شيبةَ بنِ إيادِ بنِ عُمرَ ابنِ العلاءِ، قاضي الحرمين، وتاج الخطباء، الرُّكن ('') أبو المظفَّرِ الـشَّيبانيُّ، المكيُّ.

<sup>(</sup>١) قال في « الدِّيباج» : توفي سنة ٧٤٩ هـ بالطاعون ، وكذا أرَّخ وفاته الذَّهبي في «معجم الـشيوخ» ٢/ ١٨٠، ونقل ابن حجر عن ابن الخطيب أنه توفي سنة ٧٥٢ هـ .

<sup>(</sup>٢) غير منقوطة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا من شدِّة اتهامه لنفسه، وهو مبالغٌ في ذلك .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الراكن، وهو خطأ .

سمع جدَّه أبا عبدِ الله الحسينَ (۱) ، فقيه مَكَّة ، وأبا الحسنِ عليَّ بنَ خلفِ بنِ هبةِ الله بنِ الشَّيَاع (۲) ، وحدَّث عنها به «تاريخ الأزرقيِّ» ، وكذا حدَّث عن أبي الحسينِ ابنِ محمَّدِ الطُّر يُثِيثي (۳) ، والمفتي أبي الطَّاهرِ يحيى بن محمَّدِ بنِ أحمدَ المَحامليِّ (۱) ، وشيخِ الحرمين أبي الوفاءِ محمَّدِ بن عبدِ الله الطُّوسيِّ ، عُرِفَ بالمقدسيِّ ، وغيرهم (۱) ، وهي عنه: أبو حفصٍ المَيانشيُّ ، وبالإجازة أبنُ بُشكوالَ (۱) ، ماتَ في ربيعٍ الأوَّل روى عنه: أبو حفصٍ المَيانشيُّ ، وبالإجازة أبنُ بُشكوالَ (۱) ، ماتَ في ربيعٍ الأوَّل

(۱) أبو عبد الله الحسينُ بن عليِّ، الطبريُّ، الشافعيُّ، مفتي مكة، ومحدِّثها ،لـه: «العُدَّة» في الفقه، مولده سنة ۱۸ ٤ هـ، ووفاته ٤٩٨ هـ. «طبقات الشافعية الكبرى » ٤/ ٣٤٩، و « سير أعلام النبلاء » / ٢٠٣، و « العقد الثمين» ٤/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن عليُّ بنُ محمَّدِ الطُّريثيثي، محدِّث، كان حياً سنة ٤٦٠ ه. « سير أعلام النبلاء » ٢٣٨/١٨ .

<sup>(</sup>٤) أبو طاهر المحاملي، الضبيُّ، البغدادي، من الفقهاء الشافعية، له «شرف النبي »، و «بستان القلوب»، توفي بمكة سنة ٥٢٨ هـ، إثر تهدُّم الدور على أهلها من مطر شديد. «طبقات الشافعية الكبرى» ٧/ ٣٣٥، و «العقد الثمين» ٧/ ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٥) ذكر الصفديُّ في « الوافي » ١/ ٣٥٠ في ترجمة محمد بن إبراهيم، المقرئ البغدادي، المتوفى سنة ٥١٠ هـ أنَّ أبا المظفر محمد بن علي بن الحسين الشيباني، الطبري قاضي مكة، أي: صاحب الترجمة روى عنه.

<sup>(</sup>٦) ذكره في كتابه: « الصلة » ١/ ١٨٧ ، في ترجمة رزين بن معاوية العبدري.

وابن بَشْكُوال هو أبو القاسم، خلف بن عبد الملك، الأندلسي، فقيه مالكيٌّ، مـؤرِّخ، لـه: « غـوامض الأسياء المبهمة » ، ذكر فيه مَن جاء ذكره في الحديث مبهمًا ، فعيَّنه،مولده سنة ٤٩٤ هـ ، ووفاتـه سـنة

سنة خمسٍ وأربعين وخمس مئة، بمكة، ذكرَه الفاسي (١)، وأنه نقلَ تاريخَ وفاتِهِ من حَجَرِ قبرِهِ. قلتُ: ويحرَّرُ هذا، مع ما كتبه ابنُ فهدِ (٢) من كونِهِ حدَّثَ ب «تاريخِ مَكَّةَ» للأزرقيِّ في سنةِ تِسْعٍ وتسعينَ وخمسِ مئة، وسَمِعَهُ منه لاحقُ بنُ عبدِ المنعمِ الأرتاحيُّ (٢).

٣٧٨٠ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبو جعفرِ ابنُ زينِ العابدين، الهاشميُّ، العُلَويُّ، الباقرُ<sup>(٤)</sup>.

سيِّدُ بني هاشمٍ في زمانه، وذو الإخوة الأشراف: زيدٍ (°) الذي صُلِبَ، وعمرَ، وحسينٍ، وعبدِ الله.

٥٧٨ هـ. « وفيات الأعيان » ٢/ ٢٤٠ ، و «تذكرة الحفاظ » ٤/ ١٣٣٩ ، و « الديباج المذهب » ، ص ١١٤٠ .

- (۱) « العقد الثمين » ۲/۲٥٢.
- (٢) الذي ذكره ابن فهد في « إتحاف الورى بأخبار أم القـرى » ٢/ ٥١٢: أنــه تــوفي في ســنة خمـس وأربعين وخمس مئة ، ولم يذكر تحديثه بذاك التاريخ، ولعلَّه اختلط على المصنِّف المترجَمُ برجل آخر .
- (٣) أبو الكرم، لاحقُ بن عبد المنعم، الأرتاحيُّ، الحنبليُّ ، مولده بعد ٥٧٠ هـ، ووفاته ٢٥٨ هـ. « سير أعلام النبلاء» ٢٣/ ٥٥٠، و « حسن المحاضرة » ١/ ٣٧٩، و « شذرات الذهب » ٢٩٦/٥ . فمولده بعد وفاة المترجَم، فلا يصحُّ ما ذُكر .
- (٤) « الطبقات الكبرى» ٥/ ٣٢٠ ، و «تاريخ خليفة» ٣٤٩ و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢٤٦ .
- (٥) وذلك سنة ١٢٠ هـ ؛ لأنه خرج على يوسف بن عمر، وخذله أصحابه، انظر خبر ذلك في « نسب قريش » ، لمصعب،ص: ٦٠، وما بعدها .وإليه تُنسب الطائفة الزَّيدية، وهو بريء من بـدعهم، وقد تقدَّمت ترجمته في حرف الزاي .

وقالَ إسحاقُ الأزرق<sup>(١)</sup> عن بسامِ الصيرفيِّ: سألتُ أبا جعفر عنهما؟ فقال: والله إن لأتولَّاهما، وأستغفرُ لهما، وما أدركتُ أحداً من أهلِ بيتي إلا وهو يتوَلَّاهما (٢).

ذكره مسلم (٣) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

يروي عن: جَدَّيه: الحسنِ، والحسينِ، وعائشةَ، وأمِّ سلمة، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وأبي عمرَ، وأبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وجابرٍ، وسمرةَ بنِ جُندبٍ، وعبدِ الله بن جعفرٍ، وأبيه، وسعيدِ بنِ المسيِّب، وطائفةٍ.

وعنه: ابنُهُ (١) جعفرٌ الصادقُ، وعمرُو بنُ دينار، والأعمشُ، وربيعةُ الرَّأي، وابنُ جُريجٍ، والأوزاعيُّ، وقُرَّةُ بنُ خالدٍ، ومُحُوَّلُ بنُ راشد، وحَربُ بنُ سُريجٍ (٥)، والقاسمُ بنُ الفضل الحُدَّانيُّ، وآخرون.

عدَّه النَّسائيُّ وغيرُه في فقهاء التابعين بالمدينة.

قال أحمدُ ابنُ البَرقي: ومولِدُه سنة ستِّ وخمسينَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأزرقي؟ وهو إسحاقُ بنُ يوسفَ الأزرق، أحد حفَّاظ الحديث ، والمقرئين ، مولده سنة ١١٧ هـ.، ووفاته ١٩٥ هـ. « التاريخ الكبير» ٨/ ٣٨٥، و « الجرح والتعديل» ٢١٨/٩، و « سير أعلام النبلاء» ٩/ ١٧١.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) « الطبقات» ١/ ٢٤٢ (٧٧٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أبو جعفر، وهو خطأ؛ فالمترجَم هو محمد الباقر، والدجعفر الصادق.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: شريح، وهو تحريف، وانظر: « تقريب التهذيب » ،ص:٥٥ (١١٦٤).

قالَ الذَّهبيُّ (1): فحينئذِ لم يسمع من عائشةَ، ولا من جدَّيه مع أنَّ روايته عن جدِّه: الحسنِ (٢)، وعائشةَ (٣) في «سنن النسائي» فهي منقطعة، وروايته عن سَمرةَ في «أبي داود» (٤).

وكانَ أحدَ مَن جَمَعَ العلمَ والفقه، والشَّرفَ والدِّيانة، والثَّقة والسؤدد، مِّتَنْ يصلُحُ للخلافة، وهو أحدُ الاثني عشر اللذينَ يعتقدُ الرافضةُ عِصمتَهم، ولا عصمةَ إلا لنبيِّ؛ لأنَّ النبيَّ إذا أخطأ، لا يُقرُّ على زَلَّةٍ، بل يُعاتَبُ بالوحي على هَفْوَةٍ وَالنبيِّ اللهِ يَعلَى اللهُ تعالى، كها جاء في سجدةِ ص: «إنها توبةُ نبيِّ»(٥).

وأمَّا قولهُم الباقر، فهو مِنْ: بَقَرَ العِلمَ، أي: شقَّه، فعرف أَصْلَه وخَفيَّه.

قالَ ابنُ فضيل (٦) عن سالم بن أبي حفصة (٧): سألتُ أبا جعفر، وابنَه جعفراً الصادق عن أبي بكر وعمر؟ فقالا لي: يا سالم، توهّما، وابرأ مِن عدوِّهما؛ فإنها كانا إمامَى هدى.

<sup>(</sup>١) في «سير أعلام النبلاء» ٤٠١/٤.

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي الصغرى» ، كتاب الجنائز، الرخصة في ترك القيام ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) « سنن النسائي» ، كتاب الزينة ٨/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» ،كتاب الأقضية، باب: من القضاء ٤/ ٣٦٣١ (٣٦٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النَّسائيُّ في كتاب الافتتاح، باب :سجود القرآن، السجود في (ص) ، ٢/ ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) محمدُ بنُ فضيلِ الضَّبيُّ، محدِّث، شيعيٌّ، ثقةٌ، توفي سنة ١٩٥ هـ. « تهذيب التهذيب» ٣/ ٦٧٦.

<sup>(</sup>٧) سالمُ بنُ أبي حفصةً، تابعيٌّ صغير، رأى ابن عباس، شيعيٌّ مُغالٍ، قليل الحديث، توفي حوالي سنة

٠٤٠ هـ. «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٤٥.

وما أحسنها لكونها عن سالم، ثمَّ ابنِ فُضيل، وهما من أعيانِ الشِّيعَةِ الصادقينَ، لكنَّ شيعةَ زمانِنا \_عثَّرهم الله تعالى \_ينالونَ من الشيخين، ويحملون هذا القول لكنَّ شيعةَ زمانِنا \_عثَّرهم الله تعالى \_ينالونَ من الشيخين، ويحملون هذا القول [٣٩٨] أي من الباقر والصادق رحمها الله على التَّقيَّةِ.

ويروى أنَّ أبا جعفر كان يصلِّي في اليوم واللَّيلة مِثَةً وخمسينَ ركعة، ماتَ بالمدينة سنة أربع عشرة، وقيل: سبع عشرة ومئة، وقيل: غير ذلك، عن ثهانٍ وخمسينَ والقول: بأنه عن ثلاث وسبعين فيه توقف، حقَّق شيخُنا غَلَطَهُ (۱)، ورحمتُه مطوَّلةٌ، وهو في «التَّهذيبِ» (۱)، و «تاريخ البخاري» (۱)، وابن أبي حاتم (۱)، و «ثقات العِجْلي» (۱)، وابن حِبَّان (۱).

٣٧٨١ مُحَمَّدُ بنُ عليِّ بنِ سليمانَ المَدَنُّ، الحِنَفَيُّ، والدُّ عليِّ المَاضي، ويُعرف بابن الطحَّان.

وربها قيل: ابنُ الطَحَّانَةِ.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>۲) «تهذيب الكهال » ۲۲/ ۱۳۳.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٥) « معرفة الثقات » ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ٥/ ٣٤٨.

له ذكرٌ في أبيه. ومن مُتَمَوِّلِي أهلِ المدينةِ مِمَّنْ يعامِلُ، ويُقارِض (١)، وهـو زوجُ أمِّ الحسينِ ابنةِ عطيةَ بنِ فهدٍ، وأولـدها إبـراهيمَ، وأبـا الـشُّعودِ، ومـاتَ في سـنة اثنتين وتسع مئةٍ.

٣٧٨٢ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ سليمانَ بنِ وَهْبانَ المالكيُّ، المدنيُّ (٢).

سبطُ القاضي عبدِ الله بنِ فرحونٍ، إذ جدَّته لأمِّه هي: أختُ عبد الله .

ممَّن اشتغلَ على أبي القاسمِ النُّويريِّ، والشِّهابِ أحمدَ الحريريِّ، وقرأ «البخاريَّ»، في سنة اثنتينِ وخمسينَ وثهانِ مِئَةٍ، و «مسلماً» في التي قبلها كلاهُما على أبي الفتحِ ابن صالحٍ، وكان باسمِهِ فراشةٌ، ماتَ في حياةِ أبيهِ سنةَ ثهانٍ وخمسينَ، وتَرَكَ وَلَدَهُ محمداً طفلاً ، فكفلتْهُ أمَّه وجدُّه لأبيه.

٣٧٨٣ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ صالحِ بنِ إساعيلَ الكِنانيُّ، المدَنيُّ.

ابنُ عمِّ القاضي ناصرِ الدِّين عبدِ الرَّحن بن محمَّدِ بنِ صالحٍ، وخادمُ ضريحِ سيِّدي حمزةَ عمِّ النبيِّ ﷺ ، أجاز للتقيِّ ابن فهدٍ، وبيَّضَ لترجمته.

٣٧٨٤ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبو القاسمِ، وأبو عبدِ اللهِ الهاشميُّ، المَدَنيُّ، ويُعرف: بابن الحنفية (٣).

<sup>(</sup>١) أي: يعمل بالقِراض، وهو المضاربة .

<sup>(</sup>٢) لم يذكره المؤلف في « الضوء اللامع » .

<sup>(</sup>٣) «المعرفة والتاريخ» ١/ ٤٢٦) ، و«حلية الأولياء» ٣/ ١٧٣ ، و «وفيات الأعيان» ٤/ ١٦٩.

واسمُها: خولةُ ابنةُ جعفرٍ، من سبيِ اليهامَةِ، ومن بني حَنِيفةَ. قالت أسهاءُ ابنة أبي بكر: رأيتُها، وكانت سِنْدِيَّةً، سوداءَ، أَمَةً لبني حَنِيفةَ، ولم تكن منهم، وإنها صالحَهُم خالدُ بنُ الوليد على الرَّقيقِ، ولم يصالحِهم على أنفُسِهِم.

ثمَّ إِنَّ جَعَهُ بِينَ اسمِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهِ، وكُنيته رُخْصَةٌ لعليِّ بإذنِ من الشَّارع، كما في الحديث (). وُلِدَ في صدرِ خلافةِ عمرَ، وقالَ الواقديُّ (): في خلافةِ أبي بكر، ورأى عمرَ، وروى عن: أبيه، وعثمانَ، وعمَّارِ بنِ ياسر، وابنِ عبَّاس، وأبي هريرة، وآخرين، وعنه: بنوه الحسنُ، وعبدُ الله، وعمرُ، وإبراهيمُ، وعونُ، وعبدُ الله بنُ عمدِ بنِ عقيلٍ، وسالمُ بنُ أبي جعدٍ، ومنذرٌ الشوريُّ، وعمرُو بنُ دينارٍ، وأبو جعفرِ محمدُ بنُ عَلِيٍّ، وجماعةٌ.

قالَ إبراهيم بن الجُنيد: لا نعلَمُ أحداً أسندَ عن عليِّ أكثرَ ولا أصحَّ مما أسندَ.

وَوَفَدَ على معاوية، وعبدِ الملكِ، وكان قد صَرَعَ أباه مروانَ يـومَ الجَمَـلِ، وجَلَسَ على صدره، فلمَّا وفد على ابنه، ذكَّره بذلك، فقال: عفواً يا أمـيرَ المـؤمنينَ، فقال: والله ما ذكرتُه، وأنا أريدُ أنْ أكافِيَكَ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير» ١/ ١٨٢، والترمذيُّ في الأدب، باب: ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي على وكنيته (٢٨٤٦)، وقال: حديثٌ صحيح، عن منذر قال سمعتُ ابنَ الحنفية قال: كانت رخصةً لعليٍّ، قال يا رسول الله: إنْ وُلد لي بعدك أُسمِّيه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم». وانظر: «شرح السنة » للبغوي ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) « الطبقات الكبرى » ٥ / ٩١ .

وكانت الشّيعةُ تسمّيه المهديَّ، ويزعمون أنه لم يَمُتْ (۱)، وهو [ ٣٩٨ / ب] كَذِبُّ فيهما، وقد أمر ابنه، فقال لهم: يا معشرَ الشّيعَةِ، إنَّ أبي يُقرئكم السّلام، ويقول لكم: إنا لا نُحِبُّ اللَّعَّانينَ، ولا الطَّعَّانينَ، ولا نحبُّ مُستعجلي القَدَر، وكانَ يقولُ لمن يقول إنه مهديُّ: أجل أنا مهديُّ، أهدِي إلى الخير، ولكن إذا سلَّم أحدُكم عليَّ فليقل: السَّلام عليك يا محمَّدُ، ولا تقولوا: يا مَهدِيُّ. ماتَ في المحرَّم، بِرَضُوك (۱) سنة ثلاثٍ وسبعين، وقيل: ثمانين، وقيل: إحدى، وقيل: اثنتين وثمانين عن خمس وستين، وقيل: غير ذلك في مولده وسنّه، ودُفِنَ بالبقيع (۱)، فمولدُه كما يروى عنه لثلاثِ سنين بقينَ مِن خلافةِ عمر.

وعن أبي حمزة (١٠) ـ مما رواه البخاريُّ في «تاريخه» (٥) ـ قالَ: قبضينا نُسُكَنا حينَ قُتِلَ ابنُ الزُّبيرِ، وَرَجَعْنَا إلى المدينةِ مع ابنِ الحنفيَّةِ، فَمَكَثَ ثلاثةَ أيام، ثمَّ ماتَ، وهو مَّنْ شَهِدَ يوم الجَمَلِ. قالَ العِجْليُّ (٢): وكانَ رجلاً، صالحاً، تابعياً، ثِقَةً، مَدَنِياً.

<sup>(</sup>۱) انظر: « نسب قریش » ، ص: ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) جبلٌ بين المدينة وينبع، وانظر: « معجم البلدان» ٣/ ٥١ .

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٤) أبو حمزة القصَّاب، عمران بن أبي عطاء، تابعيٌّ، صدوقٌ له أوهامٌ ، أخرج لـ ه مسلم. « الجرح والتعديل » ٢/٢٦.

<sup>. \ \ \ \ \ \ (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) « معرفة الثقات » ٢/ ٢٤٩.

قالَ ابنُ عُمَرَ لرجلٍ سأله عن مسألةٍ: سَلْ محمدَ ابنَ الحنفية، فسأله، ثمَّ أخبرَهُ، فقالَ ابنُ عمر: أهلُ بيتٍ مُفَهَّمون.

وترجمتُهُ تحتَمِلُ كراريس، وهو في «التهذيب» (١) ، و «تاريخ البخاري» (٢)، والذَّهبيِّ (٣)، وابنِ أبي حاتم (١)، و «ثقات ابن حِبَّان» (١)، والعِجْليِّ.

٣٧٨٥ مِمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الله بنِ جَعفرِ بنِ أبي طالبِ الهاشميُّ (١).

عِدادُهُ في أهل المدينة، يروي عن: ابن عبَّاسٍ، وعائشةَ، وعنه: ابنُهُ إبراهيمُ. ذكرَه ابن حِبَّانَ في «ثقاته» (٢) ، تبعاً لـ «تاريخ البخاريِّ» (٨).

٣٧٨٦ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عثمانَ بنِ حمزة، أبو عبدِ الله الأنصاريُّ، المدَنُّ (٩).

قالَ الحاكمُ: روى بخراسانَ عن الأَئِمَّةِ عجائبَ، عن: نُعيمِ بنِ حمادٍ، وإبراهيمَ بنِ المنذرِ، بَقِيَ إلى سنةِ ثلاثٍ وتسعينَ ومئتينِ، وبهذا ذكرَه الذَّهبيُّ في «ميزانه» (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال » ۲۲/ ۱٤۷ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۳۲ .

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير » ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء » ٤/١١٠.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٥/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٢٦/٨.

<sup>(</sup>V) «الثقات» ٥/٣٥٣.

<sup>(</sup>٨) ( التاريخ الكبير ) ١٨١/١ .

<sup>(</sup>٩) «المغني في الضعفاء» ٢/٦١٦، و« لسان الميزان» ٧/ ٣٦١.

<sup>(</sup>۱۰) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٢٥٢.

٣٧٨٧ عِمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عمرَ بنِ حمزةَ، الشَّيخُ شمسُ ابنُ المُسنِد أبي الحسنِ القُرشيُّ، العدَويُّ، العُمريُّ، الحرَّانيُّ الأصلِ، المدنيُّ، الحنبليُّ.

والدُ البدرِ عبدِ القادرِ الماضي وأبوهُ.

٣٧٨٨ عِمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عُمرَ بنِ قِنانٍ، الشَّمسُ ابنُ النُّورِ العينيُّ، الدِّمشقيُّ، المَّدنُّ، الشَّافعيُّ (١).

عمُّ الفخرِ ابنِ أحمدَ، وأخو عمرَ . سَمِعَ هو وأخوه، وأبوهما على الزَّين أبي بكرٍ المراغيِّ في سنة اثنتي عشرة، وثهانِ مِئَةٍ، ثم على النُّورِ المحلِّ سِبطِ الزَّبيرِ في سَنةِ عشرينَ بعضَ «الاكتفاءِ» ، ثمَّ سَمِعَ صاحبُ الترجمةِ على الجهالِ الكازرونيِّ في سنةِ سَبْع وثلاثينَ بعضَ «الصحيحِ» ، ووصفه القاري: بالفقيه الفاضل، ابن السيخ. وفَضُلَ في العربيَّةِ وغيرِها، وتعاطى التِّجارَة، وماتَ بكُنْبَاية (٢) سنةَ ثهان وخمسين وثهان مئةٍ.

## ٣٧٨٩ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عمرَ ابنِ البنَّا، شمسُ الدِّين.

الماضي أخوه عبدُ الرَّحيمِ، عِمَّنْ اشتغلَ، ولازمَ السيِّد السَّمهوديَّ، وغيرَهُ، وتَوجَّهَ وكيلاً عن شيخِ الخدَّامِ وأهلِ المدينة في استخلاصِ أوقافِهم ببلادِ العَجَمِ سنةَ ثهانٍ وتسعينَ، أو التي بعدَها، وإلى الآنَ لم يجيء خبرُهُ، وقبلَ ذَلكَ دخلَ مصرَ، والشَّامَ، وبلادَ بني جَبْرٍ، وطافَ، وحصَّل.

<sup>(</sup>١) ترجم له في « الضوء اللامع» ٨/ ٢٠٠ باختصار .

<sup>(</sup>٢) كَنْبَاية : بلدة بالهند ، كها ذكرها المؤلف (٢/ ٤٤٤).

[أقولُ: ودخل خُوزَ<sup>(۱)</sup> ، فوَلِيَ بها القضاءَ، وعادَ إلى المدينة بعد موتِ المؤلِّف، ولُقِّبَ بقاضي خانَ، وأقامَ بها مدَّة، وعَمَّرَ بها منزلاً ، أفنى فيه ما حصَّله، ثمَّ استدانَ، وسافرَ إلى الشَّامِ، واجتمعتُ به فيها، وماتَ بها في الصَّالحيةِ، رحمه الله تعالى وإيانا (۲) [۳۹۹/أ]

• ٣٧٩- محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ [ محمد بن علي بن " ]ضِرْ غامِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ الكافي بنِ عيسى، الشَّمسُ أبو عبدِ الله القُرَشيُّ، التَّيميُّ، البَكريُّ، المِصريُّ، الحنفيُّ، المؤذِّن، نزيلُ مكَّة، وربها نزلَ المدينة، ويُعرف بابنِ سُكَّرٍ، بضمِّ، ثمَّ تشديدٍ، لقبُ لثاني العَلِيَّينِ من آبائه ().

حصَّلَ نسخة من «اختصار المغني»(٥) لعبدِ الواحدِ [بن ٢)] عمرَ بنِ عَيَّاذِ، وسَمِعَهُ عليه بالمدينةِ في سَنَةِ سبعٍ وستينَ وسبعِ مِثَةٍ، ووصَفَهُ المُسمِعُ: بالمقري، خادمِ الحديثِ بالحرمينِ الشريفينِ وأنَّ حقَّه أن يُجِيزَ لا يُجازَ، وكانَ مولدُهُ في ربيعٍ

<sup>(</sup>١) قال ياقوت الحموي: والخُوز : هم أهل خوزستان، ونواحي الأهواز بين فارس والبصرة. « معجم البلدان» ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفين من زيادات الناسخ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقطٌ من الأصل، وقد استدركناه من مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٤) «المجمع المؤسس» ٢/ ٥٣٤ ،و « ذيل التقييد» ١/ ١٨٦، و « الضوء اللامع» ٩/ ١٩.

<sup>(</sup>٥) اختصار «مغني اللبيب» وسمًّاه : «اللُّدني إلى فوائد المغني » ، كما ذكره المؤلف في ترجمة عبد الواحد.

<sup>(</sup>٦) سقطت كلمة: (بن) من الأصل.

الأوَّلِ سنةَ تسعَ عشرةَ وسبعِ مئةٍ بالقاهرة، وسمعَ بها، وبإسكندريةَ، والحرمينِ، واليمنِ، فأكثرَ جدَّاً، بحيثُ كانَ انفرادُهُ بالتوسُّع فيه، حتَّى إنَّهُ أخذ عن رُفَقائِهِ فَمَنْ دونهم؛ ولو من تلامذته وأصاغرِ الطَّلَبَةِ.

ومِن شيوخِه: عبدُ القادرِ بنُ عبدِ العزيزِ الأَيُّوبيُّ (')، والموفَّقُ أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ عثمان الشارعيُّ (')، وصالحُ بن مختادٍ الأُشْنَهيُّ ('')، ويحيى بنُ يوسفَ ابنِ المصريِّ (')، وأبو الفرجِ ابنُ عبدِ الهادي، وأبو الفتوحِ الدِّلاصِيُّ، والشِّهابُ ابنُ كُشْتُعْدِي، وَمَنْ لا يَنْحَصِرُ.

(۱) حفيد الملك المعظَّم عيسى الأيوبي، عالم مشارك، كان حسن الأخلاق، لم يتـزوج، مولـده سـنة ٦٤٢ هـ، ووفاته سنة ٧٣٧ هـ. « معجم شيوخ الذهبي» ٢/٦٠١، و« ذيـل التقييـد» ٢/١٣٨، و« الدرر الكامنة» ٢/ ٣٩٠

<sup>(</sup>٢) موفق الدِّين بن تاج الدِّين الشَّارعيُّ، محدِّثٌ، توفي سنة ٧٣٩ هـ. « وفيات ابن رافع» ١/ ٢٦١، و « الدرر الكامنة» ١/ ١٠١، و « شذرات الذهب» ٦/ ١٢٠ .

والشارعيُّ نسبة إلى: الشارع: محلةٍ خارج باب زُويلة بالقاهرة. « المواعظ والاعتبار » ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) تقي الدِّين الأُشْنَهي، العجميُّ الأصل، نسبة إلى: أُشنَه: قرية من أذربيجان، المصري، عالم بالحديث، مولده سنة ٦٤٢ هـ، ووفاته سنة ٧٣٨ هـ. « الوفيات» ، لابن رافع ١/ ٤٠٤، و «الدرر الكامنة» ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا المقدسيُّ، المعروف بابن المصريِّ، محدِّث، حدَّث بالكثير من الكتب والأجزاء، مولده سنة بضع وأربعين وست مئة، ووفاته سنة ٧٣٧ هـ. « وفيات ابن رافع» ١٥٦/١، و« الدرر الكامنة» ٤/٠٧٤، و« حسن المحاضرة» ١/ ٣٩٤.

وأجاز كه من دِمِشْق: المِريّ، والبِرزاليُّ، والذَّهبيُّ، وزينبُ ابنةُ الكهالِ، وآخرون، واشتغلَ بالفقه وغيرِه، فحصَّلَ طَرَفاً، وشاركَ في عِدَّة فُنونِ، بل كان عُنيَ بالقراءاتِ، وقرأ على أبي حيَّانَ، والشَّمس ابنِ السرَّاجِ (') وغيرهما، وانتصب للإقراء بالحرم المكيِّ، ومع إكثارِهِ فلم يحدِّثْ إلا باليسير لتخيُّلِهِ، روى لناعنه شيخُنا وجماعةٌ، وخرَّجَ لنفسِهِ ولغيرِه، وجمعَ مجاميعَ كثيرةً مع تسامحٍ وكَثْرةِ وَهم، وخَطَّ سقيم، ولذا قالَ شيخنا ('): وخطُّه رديءٌ، وفهمُهُ بطيءٌ، وأوهامُهُ كثيرةٌ مع كَثْرة تخيُّلِهِ وضبطِهِ للوَفياتِ، ومحبَّتِه للمذاكرةِ، وقد تغيَّر بأَخرةٍ تغيُّراً يسيراً، وهو والشهاب الكلُوتَاتيُّ (") من وادٍ واحدٍ، رحمها الله.

وممَّنْ تَرْجَمَهُ: الفاسيُّ (')، والمقريزيُّ (°)، وألمَّا بشيءٍ من ذلك، وهما والجمال ابنُ ظهيرةَ ممَّنْ أخذَ عَنْهُ، وكان استيطانُهُ بمكةَ في سنة تسعِ وأربعينَ، وخرجَ منها في

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ محمدٍ، ابنُ السَّرَّاجِ، المقرئ ، تصدَّى لإقراء القرآن وغيره، ولــد بعــد ٦٧٠ هـــ، وتــوفي سنة ٧٤٧ هــ . «وفيات ابن رافع» ٢/ ٣٢، و« غاية النهاية» ٢/ ٢٥٦، و« الدرر الكامنــة» ٢٣٢/٤

<sup>(</sup>٢) في «إنباء الغمر» ٤/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ عثمانَ، أبو الفتح الكرماني، الكَلُوتَاتيُّ، القاهريُّ، الحنفيُّ، فقيةٌ محدِّث، قـرأ «البخـاريَّ» أكثر من ستين مرة، ، له «مختصر الناسخ والمنسوخ» ، للحازمي، مولده سنة ٧٦٧ هـ ، ووفاتـه سـنة ٨٣٥ هـ . « المنهل الصافي» ٣/ ٣٦٨، و « إنباء الغمر» ٨/ ٢٦٣، و «الضوء اللامع» ١/ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٤) « العقد الثمين» ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٥) في « درر العقود الفريدة» ٣/٣٤.

بعضِ السنينِ إلى اليَمَنِ، وإلى بَجِيلةَ، وتكرَّر دخوله المدينةَ، وماتَ في صفرٍ سنةَ إحدى وثهان مئةٍ، ودُفِنَ عند الشَّيخ خليلِ المالكيِّ بوصيَّةٍ منه، وأطلتُ ترجمتَهُ في «الضوءِ» وكذا طوَّ لها الفاسيُّ في مكة، رحمه الله وإيانا.

٣٧٩١ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ عمَّدِ بنِ عليِّ بنِ يُوسفَ بنِ الحسنِ بن يوسف الخَسنِ بن يوسف الزَّرَنْديُّ، المَدَنُّ الحَنَفَىُّ (١).

اشتغلَ وفَضُل في الفقه وغيرِه، بحيثُ تأهّل للتدريس، وكانَ خيِّراً، مُنْجَمِعاً، لا يخرجُ إلا للجهاعاتِ غالباً، وهو والشَّمسُ محمَّد بنُ إبراهيمِ الخُجنديُّ مَّن عُينًا لإمامةِ الحنفيَّةِ بالمدينةِ حينَ جدِّدتْ، ولكن امتنعَ هذا من المباشرةِ تورُّعاً، مع أخذِهِ لحصَّتِهِ في معلومها، ماتَ تقريباً سنة ثهانٍ وستينَ وثهانِ مِئَةٍ، ودُفِنَ بالقُربِ من قبورِ الشُّهداء''، جِوارَ الجلالِ الخُجَنديِّ نحو السيِّدِ حمزةَ، بوصيةٍ منه، رحمه الله.

٣٧٩٢ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ موسى بنِ منصورِ المحلِيُّ الأصلِ، المدَنيُّ. أخو أحمدَ الماضي، له حضورٌ على الجمالِ الأُميوطيِّ سنة خمسٍ وثمانينَ وسبعِ مئةٍ، وما علمتُه متى ماتَ.

٣٧٩٣ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدٍ، الشَّمسُ الشَّهيرُ بابنِ الخيَّاط.

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» ٢٢/٩.

<sup>(</sup>٢) أي: شهداء أُحُد.

عِمَّنْ يُباشِرُ رِئاسَةَ المؤذِّنينَ، وهو أخو أحمدَ الماضي، قرأ على ناصرِ الدِّين أبي الفرج الكازرونيِّ «البخاريَّ» في سنة ثلاثٍ وستينَ، و «الشِّفاءَ» وغيرَهُ، وَهُو والدُّ أُمِّ كَالِ التي تزوَّجها صلاحُ الدِّين ابنُ صالحٍ، ثمَّ ابنُ عمِّه أبو الفضلِ ابنُ عبدِ الله، وأولدَها كلُّ منها، وماتَ بعدَ فتح الدِّين ابنِ صالحِ بسنتين. [٣٩٩/ب] الله، وأولدَها كلُّ منها، وماتَ بعدَ فتح الدِّين ابنِ صالحِ بسنتين. [٣٩٩/ب] ١٨٤ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ مسعودِ بنِ محمَّدٍ، الشَّمسُ أبو عبدِ اللهِ الجزيريُّ ،المغربيُّ، المالكيُّ، نزيل المدينة (١).

اشتغلَ ببلدِهِ، ثمَّ ارتحلَ للحَجِّ فحجَّ، ودخل الرُّوم، وأخذَ بإسطنبولَ عن مولى عرب، وحضر دروسَ الشِّهابِ الكورانيِّ (٢) وغيرِهِ، وقطنَ المدينةَ من سَنةِ إحدى وثهانينَ غير مُنْفَكِّ من حضورِ الدَّرسِ عند المالكيِّ، والسيِّدِ السمهوديِّ وغيرهما، مع كثرة الصحف (٣) والسَّماعِ على الشَّمسِ المراغيِّ وغيره، ولما قَدِمْتُها لازَمَنِي حتى قرأ عليَّ إلى الحديث الثالث من الصلاة من «شرحِ العمدة» لابنِ دقيقِ العيدِ بَحْثاً، وكذا مِنْ أوَّلِ الأصلِ الثَّاني من «تحريرِ الأقطابِ والفصولِ في دقيقِ العيدِ بَحْثاً، وكذا مِنْ أوَّلِ الأصلِ الثَّاني من «تحريرِ الأقطابِ والفصولِ في

<sup>(</sup>١) « الضوء اللامع» ٨/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) شهاب الدِّين، أحمدُ بنُ إسهاعيلَ الكورانيُّ، فقيةٌ شافعيُّ، مقرئٌ، له: «شرح جمع الجوامع»، و «شرح البخاري»، توفي سنة ٨٩٣ هـ. «درر العقود الفريدة» ١/ ٢٥٩، و «نظم العقيان»، ص: ٣٨، و «الضوء اللامع» ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) كذا الأرجح شكلها.

تحرير علم الأصولِ» للإمام ابن شاسِ (١)، وسَمِعَ عليَّ مباحث، جُلَّ «الألفيةِ» ، وأكثرَ من شرحها، إلى غير ذلك ممَّا سَمِعَهُ مِنِّي وعليَّ، وكتبتُ لـه إجازةً، ووصفتُه بالشَّيخ الصَّالح، العالم الفاضل، البارع القدوة، المرضي الرحَّال، مفيدِ الطالبين، بَرَكَةِ المخلصينَ، عَينِ الأفاضل المكرمينَ، وقراءَتَهُ بأنها قراءةُ بَحْثٍ وتقريرٍ، ونَظَرِ وتحريرٍ، أفادَ فيها واستفادَ، وأبان مِنْ مَبَاحِثِهِ ما استنارَ بــه القَلْبُ الخالصُ من الفساد، واستظهرَ مَنْ شَهِدَ منهُ ذلك لفضلِهِ ، وتقرَّرَ لديه سلوكُ مَسَالِكِ خِدمَةِ العِلْمِ وأهلِهِ، ولم يَغْفَلْ عن تَكرِيرِ المجادَلَةِ ولا المراجعَةِ، ولا أثقلَ عَّمَا تَظْهِرُ لَهُ فَيِهِ المُنازَعَةُ، نَفْعَ الله تَعَالَى بِهِ، وَدَفَعَ عَنْهُ كُلُّ أُمْرِ مشتَبِهٍ، وأمدَّ في عمرِهِ مصاحباً للتوفيقِ مع الهداية، واستفادَ منه الطَّلَبَةُ في البدايةِ والنهايةِ، ثم أجزتُ له سائرَ ما رَوَيْتُهُ وأَلَّفْتُهُ، وأن يَفِيدَ منه ما أمكنَهُ إفادَتُهُ، لمن يلتمسُ ذلك له مُـصاحباً في الرِّوايةِ والدِّرايةِ، والضبطِ والتَّحريرِ، والرَّبطِ لما بِيكَيْهِ، والسَّعدِ بنظام حَسنِ التقريرِ، والاستمرارِ على الدُّوام في العَمَل، والاستظهارِ بالمطالعةِ والمذاكرةِ، في الحالِ والاستقبالِ، وبالجملةِ فَهُو إنسانٌ فاضلٌ، مُشارِكٌ، راغبٌ في المباحَثَةِ والتَّحصيلِ، ماتَ في أحدِ الرَّبيعينِ سَنَةَ إحدى وتسعينَ وثهانِ مِئَةٍ بالمدينةِ، ودُفن بالبقيع رحمه الله.

<sup>(</sup>١) عبدُ اللهِ بنُ نجمِ بنِ شاسٍ، الفقيه المالكيُّ، من بيت الإصرة والتقدُّم، له: « الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» ، سارت به الركبان، توفي سنة ٢١٦ ه. . « التكملة لوفيات النقلة» ٣/ ٤٦٨، «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ٩٨، و «الديباج المذهب» ، ص:١٤١ .

٣٧٩٥ عمَّدُ بن عليِّ بنِ مَعبدِ بنِ عبدِ اللهِ، الشَّمسُ المقدسيُّ، المَدَنيُّ، القاهريُّ، المالكيُّ (١)، ويُعرفُ [بالمدني] (٢).

وُلدَ سنةَ سبع و خمسينَ بالمدينةِ النبويَّةِ، وأقام بها، ثمَّ قَطَنَ القاهرة، واشتغلَ قليلاً، وأخذ عن الجهالَ ابن خير (٣) ولازَمَهُ، وسَمِعَ الحديثَ من المحيويِّ عبد القادرِ الحنفيِّ (٤)، وحدَّثَ عنه بـ «الزُّهْدِ» للبيهقيِّ، ثمَّ وَلِيَ تدريسَ الحديثِ بالشيخونِيَّةِ، فباشرَهُ مع قلَّة عِلْمِهِ مُدَّةً، ثُمَّ رَغِبَ عنه لشيخِنا، ثمَّ ولي قضاءَ المالكيَّةِ بعنايةِ فتحِ الله (٥) كاتبِ السرِّ في الأيامِ الناصريَّةِ بعد صرفِ الجهالِ يوسفَ البِساطيِّ (٢) في شعبانَ سنةَ عشرٍ، ثمَّ صُرِفَ ثمَّ أُعيدَ، ثمَّ صُرِفَ في الأيام يوسفَ البِساطيِّ (٢) في شعبانَ سنةَ عشرٍ، ثمَّ صُرِفَ ثمَّ أُعيدَ، ثمَّ صُرِفَ في الأيام

<sup>(</sup>۱) «درر العقود الفريدة» ٣/ ٤٣٣، و « الضوء اللامع» ٨/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل، واستدركناه من « الضوء».

<sup>(</sup>٣) جمالُ الدِّين، عبدُ الرَّحنِ بنُ محمَّدِ الإسكندرانيُّ، المالكيُّ، فقيةٌ مشاركٌ في الحديث، ، مولده سنة ٧٢ هـ. «درر العقود الفريدة» ٢/ ٢٦٥، و « إنباء الغمر» ٢/ ٣٧٠، و « وجيز الكلام» ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) محيي الدِّين، عبدُ القادرِ بنُ محمَّدِ القرشيُّ الحنفيُّ، فقيهٌ مؤرِّخٌ ، له « طبقات الحنفية» ، و « تخريج أحاديث الهداية» ، مولده سنة ٦٩٦ هـ ، ووفاته سنة ٧٧٥ هـ . «درر العقود الفريدة» ٢/ ٣١٥، و «الدرر الكامنة» ٢/ ٣٩٢، و «وجيز الكلام» ١/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) فتحُ الله بنُ معتصم الإسرائيليُّ، القاضي، كان كثيرَ الاطلاع، تولى كتابة السر للسلطان الناصر، ثمَّ بعده للخليفة المستعين بعد قتل الناصر بتدبير فتح الله، ولد سنة ٧٥٩ هـ، بتبريز، وتوفي سنة ٨١٦ هـ. «درر العقود الفريدة» ٣/ ٨، و « إنباء الغمر» ٧/ ١٣٧، و « الضوء اللامع» ٦/ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٦) جمال الدِّين، يوسفُ بنُ خالد البِساطيُّ، قاضي القضاة، المالكيُّ ، له: « شرح مختصر خليـل » في الفقه، و « شرح ألفية ابن مالك» ، ولد في حدود ٧٤٠ هـ، وتوفي سنة ٨٢٩ هـ بمـصر. « درر العقـود الفريدة» ٣/ ٨٨٤ ، و « النجوم الزاهرة» ٥/ ١٣٦، و « الضوء اللامع » ١/ ٣١٢.

المؤيَّدِيَّةِ بالبساطيِّ أيضاً في شعبان سنة اثنتي عشرة، ثمَّ أعيدَ بعدَ صَرفِ البِساطِيِّ أيضاً في شـوال منها، واسـتمرَّ حتى صُرفَ في ربيع الأَّولِ سـنة سِـتَّ عـشرةَ بالشهاب الأمويِّ الدِّمشقيِّ.

وكانَ مشهوراً بالعِفَّةِ في أحكامِهِ، قليلَ الخبرةِ بالأحكامِ، ولكنه يستَرْشِدُ أهلَ الإمكانِ عليه، ووقعتْ له كائِنَةٌ صَعْبَةٌ مع شريفٍ، فلم يقتُلْهُ، فأنكر أهلُ مذهبِه عليه، ولم يكن في مذهبه بالماهرِ، أجازَ في استدعاءِ ابنَ شيخِنا، وذكره في ابنائه»(۱) ، و «معجمه»(۱) ، و «رفع الإصر» (۱) ، و ذكره الفاسيُّ في «ذيلِ النُّبلاء» ، وقال: بَلَغَنِي أنه سَمِعَ على الزُّبير الأسوانيِّ بالمدينةِ «الشفاء» ، وأورد له محِنّة، ماتَ وهو قاضٍ في عاشرِ ربيع الأولِ سنة تسع عشرة .

٣٧٩٦ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أبي منصورٍ، الجمَالُ أبو جعفرِ الأصفهانيُّ، وزيرُ صاحبِ الموصلِ السيد غازي (أ) ابن الملك زنكي، ووالد عليِّ الماضي، ويُعرف بالجَواد (٥).

 <sup>(</sup>١) «إنباء الغمر» ٧/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) « المجمع المؤسس» ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) «رفع الإصر» ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) سيف الدِّين غازي بن زنكي، تملك الموصل بعد أبيه، وكان عاقلاً، حازماً شجاعاً جواداً عاش أربعين سنة، وتوفي سنة ٤٤٥ هـ. « وفيات الأعيان» ٢/٣، و « مفروج الكروب» ١١٦١١، و « سير أعلام النبلاء» ٢٠ / ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) «المنتظم» ١٠/ ٢٠٩، و«وفيات الأعيان» ٥/ ١٤٤، و«الوافي» ٤/ ١٥٩.

كانَ جدُّه أبو منصور فهَّاد(١) السلطانِ ملكشاه بن ألب رسلانَ السلجوقيِّ، فتأدَّب ولده عليٌّ، وسَمَت هِمَّتُهُ، واشتهر أمرُه، وخَدَمَ [في] مناصبَ عليَّةٍ، وصاهرَ الأكابِرَ، فلمَّا وُلِدَ له صاحبُ الترجمة عُنِيَ بتأديبه وتهذيبهِ، ثمَّ رُتِّب في ديوان العَرْض للسلطانِ محمودِ بن محمدِ بن [٠٠٤/أ] ملكشاه، فظهرَتْ كِفَايَتُهُ، وحُمِدَتْ طَرِيْقَتُهُ، فلمَّا تولَّى أتابك زنكى بعدُ، واستقرَّ الموصلُ، وما والاها استخدمَهُ وقرّبَهُ، واستصحبَهُ معه إليها، فولاَّه نَصِيبينَ، ثمَّ الرَّحبَةَ، وأبانَ في كلِّ هذا عن كفاية وعِفَّةِ، وخفَّ على قلبه، فصارَ من خواصِّه وأكبرَ، بل جعله مُشرف مملكتِهِ كلِّها، وحكَّمَهُ تحكيماً لا مزيدَ عليه، فليَّا قُتِلَ على قلعةِ جعبرَ أرادَ بعضُ العسكر قتلَ هذا، ونهبَ أموالِهِ، فعرضوا له، ورَمَوا خيمته بالنُّشَّاب، فحماه جماعةٌ من الأمراء، وتوجَّه بالعسكر إلى الموصل، فرتَّبه سيفُ الدين غازي بنُ أتابكَ زنكى في وزارَتِهِ، وفوَّض إليه الأمرَ شريكاً لغيره، فجادَ بالأموالِ، وبالغَ في الإنفاقِ بحيثُ عُرِفَ بالجوادِ، وصارَ كالعَلَم عليه، لا يقال له إلا: جمالُ الدِّين الجَوادُ، ومدَحَهُ الشعراءُ كمحمدِ بن نصرِ بن صغيرِ القيسرانيِّ(٢)، ومن ذاك قصيدتُه الشهيرةُ التي أوَّ لها("):

<sup>(</sup>١) الفهَّاد: معلِّم الفهدِ الصيدَ. انظر : « القاموس) : فهد .

<sup>(</sup>٢) وصفه الذهبي بسيّد الشعراء، سكن دمشق، وامتدح الملوك، ثمّ ولي خزانة الكتب بحلب، مولده سنة ٤٧٨ هـ. « الخريدة» ، قسم شعراء الشام ١/ ٩٦، و « معجم الأدباء» ١٩٦/ ٢٤، و « وفيات الأعيان» ٤٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) البيت في « الخريدة» ١٢٤/١، قسم شعراء الشام.

سقى الله بالزُّوراءِ من جانب الغَرب مَها وردتْ عينَ الحياةِ من القلب وأثَّرَ أثاراً جميلة، وأجرى الماء إلى عرفاتٍ أيَّامَ الموسم من مكانٍ بعيدٍ، وعَمِلَ الدَّرَج من أسفل الجبل إلى أعلاه، وبني سورَ المدينة النَّبويَّةِ، وما كان خَرِبَ من مسجدِها الشريف، وكانَ يحملُ في كلِّ سنةٍ إلى الحرمين، والقُصَّاد لا غير، وتنوَّعَ في فعل الخير ، حتَّى إنَّه جاءَ في زمنه بالموصل غلاءٌ مفرِطٌ، فواسى الناسَ بحيثُ لم يبقَ له شيءٌ، وكانَ إقطاعُهُ عُشر مُغلِّ البلاد على عادة وزراء الدُّولة السَّلجوقيَّةِ، ولنفادِ ما مَعَهُ حكى بعض وُكلائِهِ: أنه دخل عليه يوماً فناوله بَقْياره(١)، فقالَ له: بع هذا، واصرفْ ثمنَه إلى المحاويج، فقالَ له الوكيلُ: إنَّهُ لم يبقَ عندك سواه، والذي على رأسك، وإذا بعتَ هذا ربها تحتاج أن تغيِّرَ الذي على رأسك، فلا تجد ما تلبَسهُ، فقال له: إنَّ هذا الوقتَ صَعْبٌ كما ترى، وربما لا أجد وقتاً مثله، وأمَّا البَقْيَارُ فإني أجد عِوَضَهُ كثيراً، فخرجَ الوكيلُ فباعَهُ، وتصدَّق بِثَمَنِهِ، إلى غيرِها من النَّوَادِرِ، واستمرَّ كذلك حتَّى ماتَ مخدومُه غازي، وقامَ مِن بعده أخوه قطبُ الدِّين مودودٌ (٢٠٠٠)، فاستولى عليه مُدَّةً، ثمَّ إنه استكثرَ إقطاعَـهُ (٢٠٠٠)،

<sup>(</sup>١) البَقيار: كلمة فارسية، وهي عهامة كبيرة يعتمرها الوزراء والقضاة والكتَّاب. «تكملة المعاجم العربية» ١/ ٤٠٧، و «معجم أسهاء الألبسة» ، لدوزي، ص: ٨٥، ٨٥.

<sup>(</sup>۲) مودود ابن الأتابك زنكي، سلطان الموصل، لابأس بسيرته، وهو الذي نكب وزيرهم الجواد، استمر ملكه / ۲۲/ سنة، توفي ٥٦٥ هـ. «الروضتين» ١/١٨٦، و «وفيات الأعيان» ٥٦٠ ٣٠٢، و «سير أعلام النبلاء» ٥٢١/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الكلمة في الأصل عير واضحة ، وذكرناها هنا من « الوافي » لتطابق الكلام .

وثَقُلَ عليه أمرُهُ، فقُبِضَ عليه في رجَبٍ سنة ثهان ('' وخمسين وخمس مئة، وحَبَسهُ في قلعة الموصلِ إلى أنْ ماتَ في العشر الأخير من رمضان، وقيل: من التي بعدها، وصُلِّي عليه، وكان يوماً مشهوداً من ضجيج الضَّعفاء، والأرامل، والأيتام حولَ جَنَازَتِه، ودُفِنَ بالموصِلِ إلى أثناء سَنة سِتِّينَ ، ثمَّ نُقِلَ إلى مكة ('')، وطيف به حولَ الكَعْبَة ('') بعد الصُّعُودِ ليلة الموقفِ إلى عرفاتٍ، وكانوا يطوفون حولها مدَّة مَقَامِهم بِمَكَّة، وكانوا يومَ دخولهم به مَكَّة يوماً مشهوداً من اجتهاع حولها مدَّة مَقامِهم بِمَكَّة، وكانوا يومَ دخولهم به مَكَّة يوماً مشهوداً من اجتهاع الخلق، والبكاء عليه عَشِيَّة. قيل: إنه لم يُعْهَدْ عندهم مثلُ ذلك اليوم، وكان مَعَهُ شخصٌ يرثيه بذكر مآثرِه، ويعدِّدُ محاسِنة إذا وصلوا به إلى المزاراتِ والمواضع المعظَّمة ('')، فلمَّ انتهوا به إلى الكعبة، وقف وأنشد:

يا كعبة الإسلام هذا الذي جاءكِ يسعى كعبة الجُودِ

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، لكن في « الوافي »: تسع .

<sup>(</sup>٢) عجبا من هذه الحكاية ، كيف إنه مات سنة ٥٥٠ ثم عام ٥٦٠ ينقل إلى مكة ويطاف به ثم يحمل إلى المدينة ويدفن بها ؟! ، ولو صحت فها المبرر والمسوغ شرعا لنبش قبر المسلم وإخراجه من قبره بعد سنين ونقله من مدينة إلى أخرى ؟ .

<sup>(</sup>٣) الطواف بالميت حول الكعبة لا يعرف بالقرآن ولا بالسنة ولا من عمل الصحابة ولم يعهد في الشرع البتة.

<sup>(</sup>٤)إن كانت هذه المواضع هي مشاعر الحجيج فليس للتنقل بالميت لها اعتبار شرعاً ؟ وإن كانت غير ذلك مما ليس له اعتبار شرعاً ، فمن باب أولى منعه .

قُـصدتِ في العـام وهـذا الـذي لم يخـلُ يومـاً غـيرَ مقـصودِ (١)

ثمَّ مُمل إلى مدينةِ الرسولِ ﷺ، ودُفِنَ بِتُربَتِهِ بعد أن أُدخلَ المسجدَ الشريف، وطيف به حولَ حُجْرَةِ النبيِّ ﷺ (٢)، وأنشدَ الشخص هناك (٣):

سرَى نعشُهُ فوقَ الرِّقابَ وطالَ ما سرَى جُودُه فوقَ الرِّكابِ ونائلُهُ يمرُى جُودُه فوقَ الرِّكابِ ونائلُهُ يمرُّ على الوادي فتبكي أراملُهُ (')

ويحكى أنَّ بعضهم رمى عليه من فوق سطح فردة لما حوت (٥) في مروره ببعض شوارع الموصل، وأخطأته ، ولو وقعتْ عليه قَتَلَتْه ، فبادرَ أتباعُه ، ومسكوه فلمَّا أُحضر إليه ، قال له: ما حملك على هذا ؟ قال: رأيتُكَ في غاية الكرم ، ومحبَّة الناسِ لكَ في الدُّنيا ، ولم يكن لي شيءٌ أتقرَّب به إليكَ إلا رُوحي ، فقلت: لعليّ أقتلكَ فتدخلَ الجنَّة ، وأكونَ فداك ، فأعجبَه ، وعفا عنه .

<sup>(</sup>١) فيا عجباً ، كيف أدى الغلو بأصحابه إلى هذا القول بأن يمدح بهذه الدرجة حتى غدا عندهم أعظم من الكعبة في قصد الناس إليها ، بل إن قصد الناس الميت من المحاذير الشرعية الخطيرة ، فكن على حذر .

<sup>(</sup>٢) الطواف حول قبر النبي ﷺ أو بغيره من القبور من أشنع البدع وأقبحها ، لأن الطواف عبادة لم يشرعها الله إلا حول بيته العتيق لقول تعالى ﴿ وَلَـيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾ وهـو وسيلة من أقـرب الوسائل المفضية إلى الشرك ، وكذا الطواف بالميت حول القبر أشد وأنكى .

<sup>(</sup>٣) القبور ليست محلا للإنشاد والمراثي بل هي للسلام على المؤمنين والدعاء لهـم وللاتعـاظ بتـذكر الآخرة .

<sup>(</sup>٤) البيتان للقاضي أبي يعلى حمزة بن عبد الرزاق يرثي بها أبا المتوج مقلَّد بن نصر الكنــاني، صــاحـب قلعة شيزر ، وانظر: « وفيات الأعيان» ٢ / ١١٨ .

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في الأصل.

وذكره الصاحبُ كمالُ الدِّين ابن العَدِيم (١) في «تاريخ حلب» ، فقال: وزيرُ قطبِ الدِّين مودود، [٠٠٤/ب] وقالَ في ترجمته: إنَّهُ لم يكن في كلِّ يومٍ يركَبُ حتى يتصدَّقَ بِمِئَةِ دينارٍ ، وإنهم قد بنوا له تربةً في رباطه الذي أمرَ بِبِنَائِهِ في مدينةِ الرَّسولِ عَلَيْ مقابلَ باب جبرائيلَ من المسجدِ النبويِّ شرقيَّ المسجدِ ، والحجرةُ الشَّريفة مقابلُها، وترجمته محتملة للبَسْطِ ، وقد طوَّها التقيُّ الفاسي في مكة (٢) ، وتمها النَّجمُ ابنُ فهدِ (٣) .

وعن بعضهم: أنه لما مَرِضَ وهو في السِّجنِ، قال للشَّيخ أبي القاسمِ الصوفي: كنتُ أخشى أن أُنقل من الدَّسْتِ (أ) إلى القبر؛ سر وراً منه بكونه يموت على تلك الحالة، وقال له: إنَّ بيني وبين أسد الدِّين شِيركُوه (أ) \_ يعني: عمَّ صلاح الدِّين ابن أيوب \_ عهداً: مَن ماتَ قبل صاحبه حمله الآخر إلى المدينةِ النبويَّةِ، فدفَنهُ بالتُّربة التي عملها، فإذا أنا متُ فامضِ إليه، وذكِّره. قال: فليًّا مات توجَّهتُ إلى بالتُّربة التي عملها، فإذا أنا متُ فامضِ إليه، وذكِّره. قال: فليًّا مات توجَّهتُ إلى

<sup>(</sup>١) عمرُ بنُ أحمدَ بنِ هبةِ الله، المؤرِّخ، الفقيه الحنفي، له: «تاريخ حلب»، و«الدَّراري في وصف الذراري»، صنَّفه للملك الظاهر غازي، وقدَّمه له يوم وُلد ولدُه الملك العزيز، مولده سنة ٥٨٨ هـ، ووفاته سنة ٦٦٠ هـ. «معجم الأدباء» ١٦/ ٥، و «الجواهر المضية» ٢/ ٦٣٤، و «فوات الوفيات» ٣/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) « العقد الثمين» ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>٣) في: « إتحاف الورى بأخبار أم القرى» ٢ / ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) دَست الوزارة: منصبها . « المعجم الوسيط» ١/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) الملك أسد الدِّين شِيركوه، فاتحُ الدِّيار المصرية، وقاهر الفرنج فيها، كان أحد الأبطال المذكورين، والشجعان الموصوفين، ومن أكبر أمراء نور الدِّين الشهيد، استشهد سنة ٥٦٤هـ «وفيات الأعيان» ٢/ ٧٩٨، و «مفرج الكروب» ١٤٨/١، و «سير أعلام النبلاء» ٢٠/ ٥٨٧.

المشار إليه، فأعطاني مالاً صالحاً لأحمله لِـمَكَّة، ثمَّ للمدينةِ، وأمر بحجِّ جماعةٍ من الصُّوفية مَعَهُ، وبأن يُقرأ بين يدي نعشِه عندَ النـزولِ والرَّحيل، وقـدومِ مُدنٍ بالطريق، وينادون بالصَّلاة عليه في البلاد، فلمَّا كان في الجِلَّة (۱) اجتمعَ النَّاسُ للصَّلاةِ عليه، وإذا شابُّ قد ارتفع على مكانٍ عال، ونادى بأعلى صوته، وقال:

سرى .... إلى آخر هما (۲).

\_ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ وَهبانَ.

مضى فيمن جدُّه سليانُ.

٣٧٩٧ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ يحيى بنِ عليٍّ، أبو عبدِ اللهِ الأندلسيُّ، الغَرناطيُّ، المالكيُّ (٣).

نزيلُ الحرمينِ، ويُعرف بالشَّاميِّ، لنزول أبيه الشامَ، وُلدَ سنةَ إحدى وسبعين وستِّ مئة بأحوازِ (٤) غرناطة، وسَمِعَ بها من جماعةٍ، وتلا بالسَّبْعِ على أبي جعفرِ ابنُ الزُّبيرِ، وبتونسَ من أبي محمدِ (٥) بنِ هارونَ الطائيِّ، وقَدِمَ القاهِرَةَ في سنة سبع مِئةٍ متوجِّهاً للحجِّ، فسمع بالمدينةِ أبا القاسمِ خلفَ بنَ عبدِ العزيزِ

<sup>(</sup>١) الحلَّة: مدينةٌ جنوب العراق.

<sup>(</sup>٢) يريد: البيتين المتقدمين.

<sup>(</sup>٣) « الوافي» ٤/ ٢٠٩ و « غاية النهاية» ٢/ ٢١٢، و « الدرر الكامنة» ٤ / ٩٦.

<sup>(</sup>٤) الأحواز جمع حَوز، وهو الموضع تُتَّخذ حواليه مُسنَّاة ، أي: سدود في الأودية . «القاموس» : حوز.

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن هارون.

القَبْتَوريُّ(')، والكمالَ عبدَ اللهِ بنَ محمدِ بنِ أبي بكرِ العثمانيُّ المالكيُّ(')، وأبا عبد الله الفاسيُّ، له: «شرحُ الجُمَلِ» للزجاجيِّ، وله نظمٌ كثيرٌ، منه الكثيرُ في المديحِ النبويِّ.

أثنى عليه الذَّهبيُّ في «طبقاتِ القُرَّاءِ»(") ، فقالَ بعد وَصَفِهِ بالإمام، العلامَةِ، المتفنِّنِ: كانَ بارعاً في مذهبي مالكِ، والشافعيِّ، عارفاً بالنحو، وعلم الفلكِ، له شِعرٌ رائق ، مِمَّنُ اشتغل بالعربية زماناً، وله دنيا يتَّجِرُ فيها، ولذا كان فيه قُوَّةُ نفس وتِيْهِ، أملى عليَّ أكثرَ هذا ابنُ المطريِّ، صاحبي. يعني به: العفيفَ ابنَ الجَهال.

قلتُ: وقد روى عنه الآقشهريُّ قصيدةً في حمزةً عمِّ النبيِّ عَلَيْهُ، وإنَّهُ كتبها من إملائِهِ عليه في رمضانَ سنةَ ثلاثَ عشرةَ وسبع مِئَةٍ، وأنشدَها قبلَ ذلك في رَجَبٍ من السَّنَةِ، ووصفَه بالشَّيخِ المرحوم، نزيلِ الحرمينِ ، البليغِ، الناقدِ الأديبِ، وأرَّخَ وفاته بالمدينةِ برباط دُكالةَ منها في صبيحةِ يـومِ الاثنينِ سابعَ صفرَ سنة خسَ عشرةَ وسبع مِئَةٍ، وأوَّلها:

ورضيع ذي المجدد المرفَّع أحمد شُرُج المعسالي والكسرام المحتدد

أيا سيِّدَ السَّهَداءِ بعد عمَّدٍ السَّهاد المَّهاد عمَّد المُعرَّةِ مِن خُلاصةِ هاشم

<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجمته في حرف الخاء.

<sup>(</sup>٢) لم يترجم له المؤلِّف في كتابه هذا.

<sup>(</sup>٣) ليس له ذكر في «طبقات القراء » .

يا أيُّها البطلُ الشُّجاعُ المحتمي دين الإله بِآسِدِ المستأسد يا أيُّها البطلُ الشُّرفِ الأصيلِ المعتلي يا ذروةَ الحبِّ الأثيل الأتلدِ (١)

وروى عنه الشريف، أبو الخير ابنُ أبي عبد الله الفاسيُّ قوله:

بمحمَّدِ أرجو التَّسمُّحَ فيه وقدِ اهتدى مَن يقتدي بأبيه

جُرمي عظيمٌ ياعفوُّ وإنني في في فنبِ وسَّلَ آدمٌ في فنبِ المُّ

وعدَّة مقاطعَ، ذكرها الفاسيُّ في ترجمته في مكة (٣).

٣٧٩٨ عمَّدُ بنُ عليِّ بنِ يوسفَ بنِ الحسنِ بنِ محمَّدِ بنِ محمودِ بنِ الحسنِ، فتحُ الدِّينِ ابنُ العلامة القاضي نـور<sup>(١)</sup> [ ٢٠١ / أ ] الـدِّين ابـنِ الحـسنِ الأنـصاريُّ، الزَّرَنْديُّ الأصل، المدَنُّ الحنَفيُّ (٩).

الماضي أبوه، سَمِعَ على البدر ابنِ الخشَّابِ في سنة سبعينَ ، وَوَصَـفَهُ بالإمـام العالم العلامة، وقالَ شيخُنا في «إنبائه» (أ): إنَّهُ وَلِيَ قضاءَ المدينةِ بعـدَ أبيـه، وكـانَ

<sup>(</sup>١) الأثيل: الأصيل؛ قال في « القاموس »: أَثَلَ، يَأْثِلُ أَثُولاً ، وتأثَّل: تأصَّل.

والأتلد: القديم؛ قال الجوهريُّ: التالدُ: المالُ القديمُ الأصليُّ الذي وُلد عندك. «الصحاح» :تلد .

<sup>(</sup>٢) حديث توسل آدم بالنبي محمدٍ ، أخرجه الحاكم في «المستدرك » ٢/ ٦١٥، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وأخرجه الطبراني في « المعجم الصغير »، ص: ٣٥٥ (٩٧١).

وتعقُّب الذهبيُّ الحاكم، وقال: بل موضوعٌ ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهٍ.

<sup>(</sup>٣) « العقد الثمين ٣ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل كلام ، غير واضح .

<sup>(</sup>٥) « درر العقود الفريدة» ٣/ ٢٦٣، و «وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» ١/ ٢٥٧، و «شذرات الذهب» ٦/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) \* إنباء الغمر» ٢/ ٨١.

فاضلاً متواضعاً، وهو بكنيتِهِ أشهرُ. ماتَ سنةَ ثلاث وثهانين وسبع مئة. يعني طلوعَ الشَّمسِ من يومِ الأربعاءِ تاسعِ عشري شوالَ، كها أرَّخهُ أبو حامد ابنُ المطريِّ، وقال: بذات الجنب، وقد أغفَله شيخُنا من «دُرَرِهِ»، وزاد في نَسَبِهِ بعد الحسن الأوَّل: محمدَ<sup>(۱)</sup> بنَ محمودِ بنِ عبدِ الله.

٣٧٩٩ـ محمَّدٌ المحبُّ، أبو النَّضرِ الأنصاريُّ أباً، الهلالي أمَّاً، الزَّرَنْديُّ، المدَنُّ، المدَنُّ، المسَّافعيُّ.

أخو الذي قبلَه، وابنُ أخي أحمدَ بنِ يوسفَ الماضي، والآتي عمَّه يوسفُ (١)، ويدعى: مُحِبًا، سَمِعَ على البدرِ ابنِ فرحونٍ في سنةِ سبعٍ وستينَ وسبعِ مئةٍ بعض «الأنباءِ المُبِينةِ»، ووُصِفَ في الطَّبقَةِ بالفقيهِ العالمِ الفاضلِ، وكذا سَمِعَ مع أخيه على البدرِ ابن الخشَّابِ في سنة سبعينَ ووُصِفَ بالفقيهِ المحصِّل، تزوَّجَ أمَّ الطَّيِّبِ على البدرِ ابن الخشَّابِ في سنة سبعينَ ووُصِفَ بالفقيهِ المحصِّل، تزوَّجَ أمَّ الطَّيِّبِ عائشةَ ابنةِ الزَّينِ أبي بكرِ المراغيِّ، واستولدَها، وعَرضَ عليه العزُّ عبدُ العزيزِ بنُ عبد السَّلام الكازرونيُّ سنة سبع وسبعينَ بَعْضَ محافِيظِهِ.

٣٨٠٠ عمَّدُ ابنُ المحبِّ عليِّ الزَّرَنْديُّ (٣).

\_ عمَّدُ بنُ عليٍّ، الجَمَالُ النُّويريُّ.

مضى فيمن جدُّه أحمدُ بنُ عبدِ العزيز. (١٩٠)

<sup>(</sup>١) كانت في الأصل: محمود، ثمَّ صوِّبت إلى: محمد، وهو الذي يتفق مع ما في « إنباء الغمر » .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

٣٨٠١ عمَّدُ بنُ عُمارةَ بنِ خُزيمةَ بنِ ثابتِ الأنصاريُّ(١).

مدنيٌ. يروي عن: أبيه، عن جدِّه، وعنه: ابنه خزيمةُ، وابن جريج.

ذكرَه ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (٢) ، تبعاً لـ «تاريخ البخاري» (٣) ، وابن أبي حاتم (١) ، وفي «المسند» أن من طريق أبي معشر عنه قال: ما زال جدِّي كافَّا سلاحَهُ حتى قُتِلَ عَمَّارٌ بصفِّينَ ، فسلَّ سيفَهُ ، وقال: سمعتُ ، فذكرَ الحديث: « تقتلُ عماراً الفئةُ الباغيةُ » ، فقاتل حتى قُتِلَ .

٣٨٠٢ محمَّدُ بنُ عُمارةَ بنِ عَمروِ بنِ حزم الأنصاريُّ، الحَزْميُّ، المَدنيُّ (٢).

يروي عن: عمّه أبي بكر بنِ محمد بنِ عمرو بنِ حزم، وعبد الله بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ أبي طلحة ، ومحمدِ بنِ إبراهيم بنِ الحارثِ التَّيميِّ، وأبي طُوالة ، وزينبَ ابنة نُبيطٍ امرأةِ أنسِ بنِ مالكِ، وعنه: مالكُ، وعاصمُ بنُ عبدِ العزيزِ الأشجعيُّ، وعبدُ الله بنُ إدريسَ، وحاتمُ بنُ إسماعيلَ، وصفوانُ بنُ عيسى، وأبو عاصم.

وثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ، ثمَّ ابنُ حِبَّان (٧)، وقالَ: مِن أهلِ المدينةِ، يروي عَن المدنينَ، وعنه: أهلُ الحجازِ، وقالَ أبو حاتم: صالحٌ، ليس بذاك القويِّ، خرَّجَ له الأربعةُ،

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٢) «ا

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير» ١٨٦/١ .

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل» ٨/ ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) «المسند» ٥/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) «الكاشف» ٢/٤ · ٢ (٧١٥٥).

<sup>(</sup>V) « الثقات » V/ ٣٦٨.

وذُكرَ في «التهذيبِ» (١) ، و «تاريخ البخاري (٢) ، وابنِ أبي حاتم (٣) ، و «ثقات ابن حِبَّان (١٠) .

٣٨٠٣ محمَّدُ بنُ عُهارةً، وقيل: عُبادة (٥).

يروي عن: المدنيينَ، وقد أدركَ محمودَ بنَ الرَّبيعِ، روى عنه: السَّكنُ ابنُ أبي كريمةَ (٢)، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته» (٧).

١ ٣٨٠٤ محمَّدُ بنُ عَبَّارِ بنِ حفصِ بنِ عمرَ بنِ سعدِ القَرَظِ بنِ عائدٍ، أبو عبدِ اللهُ الأنصاريُّ السَّعديُّ، مؤذِّن مسجدِ النبيِّ ﷺ، ويلقب: بكُشَاكش (^).

يروي عن: سعيدٍ المقبريِّ، وصالحٍ مولى التَّواْمَةِ، وأَسيدِ البرَّادِ، وشَريكِ بنِ أَبِي نَمِرٍ، وعن جدِّه لأمِّه: محمَّدِ بنِ عَارِ بنِ سعدِ الآتي، وغيرِهم، وعنه: ابنُ أبي فُديكِ، وسعيدُ بنُ منصورٍ، ومعنُ بنُ عيسى، وأبو عامرٍ العَقَدِيُّ، وعليُّ بن حُجرٍ، وسُوَيدُ بنُ سعيدٍ، وغيرُهم.

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ١٦٧ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) « التاريخ الكبير» ١/ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل» ٨/ ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) « الثقات » ٧/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير» ١/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: كريم ، وهو خطأ . « الجرح والتعديل » ٤/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>V) « الثقات» (V) .

<sup>(</sup>٨) تاريخ أسهاء الثقات(١٣٠٠)، و الكاشف ٢/ ٢٠٤(٥٠٦٨) .

وثّقهُ ابنُ المدينيِّ، وغيرُهُ، وقالَ ابنُ حِبّان في «الثقات» ('): كان يمّن يُخطِئ، وينفرِ دُ [ ١٠٤ / ب] وقالَ أحمدُ ('): ما أرى به بأساً، وكذا قالَ ابنُ مَعينِ (''): ليس به بأس، يُكتب حديثُهُ، وذكرَهُ البخاريُّ في «الضعفاء» (') ، فها تكلَّم فيه، بل ذكرَ له حديثاً لم يُتقِنْهُ، وقالَ في «تاريخه» (') في «الضعفاء» (') ، فها تكلَّم فيه، بل ذكرَ له حديثاً لم يُتقِنْهُ، وقالَ في «تاريخه» (أ) وقالَ بعضُ أهلِ المدينةِ: هو مولى عهَّارِ بنِ ياسرَ مولى بني مخزوم، وقد ترجَمَ ابنُ عديِّ (') لكشاكِش، ثمَّ لمحمَّد بنِ عهَّارِ الأنصاريِّ (')، وذكرَ اختلافاً أهو المؤذِّنُ، أو غيرُهُ، فإنْ كان غيرَه فهو مجهولٌ، وأشار إلى ترجيحِ التَّفرقَةِ، فيكون كشاكشُ نُسِبَ غزوميًا، والآخر أنصاريًّ (') لكساكشَ، وذُكر في غيرُهُ، فإنْ كان غيرَه فهو مجهولٌ، وأشار إلى ترجيحِ التَّفرقَةِ، فيكون كشاكشُ نُسِبَ غيرُهُ، فإنْ كان غيرَه فهو مجهولٌ، وأشار إلى ترجيحِ التَّفرقَةِ، فيكون كشاكشُ، وذُكر في غزومياً، والآخر أنصارياً، وخرَّجَ الترمذيُّ (') لكستاكشَ، وذُكر في «التَّهذيب» (') .

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱) د الثقات الم

<sup>(</sup>٢) «العلل ومعرفة الرِّجال» ٢/ ٣٣(٢٤١).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن مَعين» ٢/ ٥٣٢ برواية الدوري.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٨/٤٣.

<sup>(</sup>٥) ليس له ذكر في « الضعفاء الصغير » .

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ١/١٨٥.

<sup>(</sup>V) « الكامل في الضعفاء» ٦/ ٢٢٣٥.

<sup>(</sup>۸) «الكامل» ٦/ ٢٢٣٤، والنقلُ هذا من «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٩) كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهية البكاء على الميت (١٠٠٣)، وقال:حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>۱۰) «تهذیب الکهال» ۲۲/ ۱٦۳ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۳۷.

٥٠٠٥ عمَّدُ بنُ عمَّارِ بنِ سعدِ القَرَظِ، المؤذِّنُ، المدَنُّ (١).

جدُّ الذي قبله لأمّه، يروي عن: أبيه، وأبي هريرة، وعنه: ابنُهُ عبدُ الله، وابنُ أخيهِ عبدُ الله، وابنُ أخيهِ عبدُ الرَّحنِ بنُ سعدِ القَرَظِ، وسِبطُه محمَّدُ بنُ عمَّارِ بنِ حفصِ بنِ عمرَ بنِ سعدٍ الذي قبلَهُ، وصِهرُهُ عمَّارُ بنُ حفصٍ أبوه، وسعيدُ بنُ مسلم بنِ فاتكٍ، وأبو الحارثِ عبدُ الرَّحنِ بنُ معاويةَ الزُّرَقِيُّ، وعمرُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أسيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أسيدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ أسيدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ أسلاب، وعيسى بنُ كنانة، وثقه ابنُ حِبّانَ (٢)، وحرَّج له الرَّحنِ بنِ زيدِ بنِ الحطابِ، وعيسى بنُ كنانة، وثقه ابنُ حِبّانَ (٢)، وحرَّج له الرَّمذيُّ (٣)، وذُكرَ في «التَّهذيبِ» (١٠)، و «تاريخ البخاري» (١٠)، وابنُ أبي حاتم (٢)، ولم يتكلّما فيه.

٣٨٠٦- محمَّدُ بنُ عمَّارِ بنِ ياسرٍ.

مَّىن ضَرَبَهُ عمرو بـنُ الـزُّبيرِ لعِلْمِـهِ بهـواهُم في أخيـه عبـدِ اللهِ، كـما في عمرِو.(٢٩٥٨)

<sup>(</sup>١) الكاشف ٢/ ٤٠٢ (٥٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٥/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب صفة جهنم، باب: ما جاء في عِظَم أهل النار (٢٥٧٨)، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکهال» ۲۱/ ۱٦٥ و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۳۸

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ١/١٨٥.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٨/ ٤٢.

٣٨٠٧ عمَّدُ بنُ عمرانَ بنِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ، أبو سليهانَ القُرشيُّ، التَيميُّ، المدَنيُّ (١).

أحدُ الأشرافِ، وأمُّه أسهاءُ ابنةُ سلمةَ بنِ عمرَ بنِ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الأسدِ، وَلِي قضاءَ المدينةِ لبني أميّةَ، ثمَّ للمنصورِ، وقالَ ابنُ سعدِ ('': كان مَهيباً، جليلاً، صليباً من الرِّجال، قليلَ الرِّوايةِ، ماتَ قاضياً بالمدينة، سنةَ أربع و خسينَ ومِئةٍ، ولمَّا بلغَ موتُه المنصورَ أبا جعفرٍ، قال: اليومَ استوتْ قريشٌ. قالَ ابنُ حِبَّانَ ("': يروي عن جماعةٍ من التابعين، يعني كما للدَّارقطنيِّ في «المحمَّدِينَ» عن: القاسمِ عن عائشةَ إسلامَ أبي بكر الصِّدِيقِ، وعنه: أهلُ بلدِهِ، وابنُه عبدُ اللهِ. كان على القضاءِ لبني أميَّةَ، ولبني هاشم، وهو عندَ ابنِ أبي حاتم ('')، وابنِ حِبَّانَ وغيرهما. القضاءِ لبني أميَّةَ، ولبني هاشم، وهو عندَ ابنِ أبي حاتم ('')، وابنِ حِبَّانَ وغيرهما.

آخرُ مَن حدَّثَ عن جدَّتِهِ صفيَّةَ ابنةِ شيبةَ، روى عنه: وكيعٌ، وأبو عاصم، ومروانُ بنُ معاويةَ، وأبو جعفر النُّفيليُّ، روى له أبو داودَ (٢) حديثة عن جدَّته عن

<sup>(</sup>١) ترجمته في: « أخبار القضاة» ، لوكيع ١/١٨١ .

<sup>(</sup>٢) « الطبقات الكبرى» ، القسم المتمم، ص: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) « الثقات» V/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل» ٨/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكهال» ٢٦/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) كتاب الأدب، باب: الرُّخصة في الجمع بينهما (٤٩٢٩)، ورجاله ثقات، عدا محمد بن عمران الحجبي، فهو مستور، كما في « تقريب التهذيب»، ص: ٥٠٥ (٦١٩٩).

عائشة: «ما الذي أحلَّ اسْمِي وحرَّمَ كُنْيَتِي » ، وهو عند الطبرانيِّ (۱) عن أحمد بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عِقالٍ عن أبي جعفرِ النُّفيليِّ المرويِّ عند أبي داود عنه ، وقال: لا يُروى عن عائشة إلا بهذا الإسنادِ.

## ٣٨٠٩ عمَّدُ بنُ عمرانَ الأنصاريُّ.

الماضي ابنه.

• ٣٨١- محمَّدُ بنُ عَمرو بنِ ثابتِ العُتُواريُّ، اللَّيثيُّ، المَدنيُّ (٥).

سَمِعَ أباه عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، وابنِ عمرَ، وعنه: فُليحُ بنُ سليمانَ. ذكره ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاته» (٢) ، وهو في «تاريخ البخاريِّ» (٧) ، [٢٠٤/أ]

<sup>(</sup>١) « المعجم الصغير» ، ص: ٧٤ (١٦).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) «الجرح و التعديل» ٨/ ٤١.

<sup>(</sup>٥) «تعجيل المنفعة» ٢/ ١٧ ، و « الإكمال» ، للحسيني ، ص: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٦) .

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ١٩٣/١.

وقالَ أبو حاتم (١): لا أعرفُهُ، ولذا ذكرَه شيخُنا في «اللسان» (٢)، وقالَ: إنَّـه قـد روى عنه غيرُ فليح. انتهى.

ولم أَقِفْ له على غيرِهِ، ثمَّ لعلَّهُ أرادَ أن يقول: ما روى عنه غيرُهُ، ووَهِمَ مَنْ ذَكَرَ في الرُّواة عنه شُريحَ بنَ يونسَ، فشريحٌ إنَّها يروي عن فُليحِ عنه.

٣٨١١ عمَّدُ بنُ عَمروِ بنِ حزمِ بنِ زيدِ بنِ لوذانَ، أبو عبدِ الملكِ، ويقال: أبو القاسم، ويقال: أبو سليمان، الأنصاريُّ، النَّجَّاريُُّ (٣).

والدُ أبي بكرٍ. وُلِدَ في حياة النّبيّ عَيْقِ بنجرانَ سنةَ عشرٍ، ويقال: إنّه هو الذي كنّاهُ أبا عبد الملك، يروي عن: أبيه، وعمرَ، وعمرو بنِ العاصِ، وعنه: ابنه، وعمرُ بن كثيرِ بنِ أفلحَ، وَوَلّتهُ الخزرجُ أمرَها يومَ الحَرّةَ، فأصيبَ في ذلك اليومِ بالمدينةِ سنة ثلاثٍ وستينَ بعد أنْ صلّى، وجراحُه تَثْعَبُ (أ) دماً، وما قُتِلَ إلا نَظْما بالرِّماحِ (أ)، وكان يرفعُ صوتَه: يا معشرَ الأنصارِ، اصدُقُوهم الضَّرْبَ، فإنَّم يقاتلونَ على طمع دنيا، وأنتم تقاتلونَ على الآخرةِ، ثمَّ جعلَ يحملُ على الكتيبةِ منهم فيَفضُّها، حتى قُتِلَ، وقال حفيدُهُ عبدُ الله بنُ أبي بكرٍ: إنّهُ أكثرَ يومَ الحرّةِ ومنهم فيَفضُّها، حتى قُتِلَ، وقال حفيدُهُ عبدُ الله بنُ أبي بكرٍ: إنّهُ أكثرَ يومَ الحرّةِ

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ۸/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) «لسان الميزان» ٧/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة» ٥/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) تتفجَّرُ . قال الجوهريُّ: ثَعَبْتُ الماءَ ثَعْباً: فجَّرْته. « الصحاح» : ثعب .

<sup>(</sup>٥) قال الفَيْروزآباديُّ: انتظمه بالرُّمح: اختلَّه، أي: أنفذه . «القاموس» : نظم، وخلل .

القتل في أهلِ الشَّامِ، كان يحملُ على الكُرْدُوسِ (۱) منهم فيَفضُّهُ، وكانَ فارساً، ثمَّ ملوا عليه حتى نَظَمُوه بالرِّماحِ، فلمَّا وقعَ انهزمَ النَّاسُ، بحيثُ كانَ قتلُهُ سببَ هزيمةِ أهلِ المدينةِ، وقتل معه ثلاثةَ عشرَ رجلاً من أهل بيتِهِ، وكانَ يلبسُ مُطْرَفَ عَزِّ (۲) بسبع مئةٍ، وقد روى له النَّسائيُّ (۱)، وذُكر في «التهذيب» (۱)، وثاني «الإصابة هزّ (۱) بسبع مئةٍ، ووقد روى له النَّسائيُّ (۱)، و «تاريخ البخاري» (۱)، وقال: قال محمدُ بنُ سلمة، و «الثقات» (۱)، وابن أبي حاتم (۱)، و «تاريخ البخاري» (۱)، وقال: قال محمدُ بنُ سلمة، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عن محمدِ بنِ عمرِ و بنِ حزمٍ عن أبيه من جدِّه محمدِ بنِ عمرٍ و، قالَ: كنتُ أتكنَّى أبا قاسمٍ، فجئتُ أخوالي بني ساعدة، فَنَهونِي وقالوا: إنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال (۱): «مَن تسمَّى باسمي، فلا يَكْتَني بأبي عبد الملك.

<sup>(</sup>١) قال الفَيْروزآباديُّ: الكُرْدوسة: قطعةٌ عظيمة من الخيل. « القاموس» : كردس.

<sup>(</sup>٢) قال الفَيْرُوزآباديُّ: الْمُطرَف، كمُكْرَم: رداءٌ من خزِّ مربّعٌ، ذو أعلام . «القاموس» : طرف .

والخزُّ ؛ قال ابن الأثير: الخزُّ المعروف أوَّلاً: ثيابٌ تُنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها؛ لأجل التَّشبُه بالعجم، وزِيِّ المترفين. «النهاية» ٢ / ٢٨.

<sup>(</sup>٣) « السنن الصغرى» ، كتاب القَسامة ٨/ ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٠٢ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٣/٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) « الثقات» ٥/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٩.

<sup>(</sup>٨) ( التاريخ الكبير ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاريُّ في « التاريخ الكبير » ١٨٩/١ .

وقالَ شيخُنا(1): كانَ أميرُ الأنصاريومَ الحَرَّة عبدَ اللهِ بنَ حنظلةَ ابن الغَسيلِ، هذا ما لا خلافَ فيه، ولعلَّهم بعد قتلِ ابنِ حنظلةَ اجتمعُوا على ابن حزم، قالَ: ثمَّ ظهر لي أنه كان مقدَّماً على الخزرج، يعني: كما وقع التَّصريحُ به فيما تقدَّم، وابنُ حنظلةَ على الأوس.

٣٨١٢ عمَّدُ بنُ عمروِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، الهاشميُّ، العلويُّ، الملويُّ، الملويُّ، الملويُّ، الملوبُّ،

روى عن: جابر، وابنِ عباس، وعنه: سعدُ بنُ إبراهيمَ، ومحمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ سعدِ بنِ زُرارةَ، وأبو الجحَّافِ داودُ بنُ أبي عوفِ، وثَقه أبو حاتم (أ)، وأبو زُرعةَ الرَّازيُّ، والنَّسائيُّ، ثمَّ ابنُ حِبَّانَ (أ)، وخرَّج له الشيخانِ (أ)، وذُكر في «التهذيب» (أ)، و «تاريخ البخاري» (أ)، وابنِ أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳٤۹.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» القسم المتمم، ص ٢٤٩، و «رجال البخاري» للباجي ٢/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) « الثقات» ٧/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت المغرب ١١٦/١ (٥٦٠) ، ومسلم ،كتاب المساجد ، باب استحباب التبكير بالصبح ٢٤٦/١ (٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکهال» ۲۰۳/۲٦ و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳٤۹.

<sup>(</sup>٧) « التاريخ الكبير» ١٨٩/١.

٣٨١٣ محمَّدُ بنُ عَمرو بنِ حَلْحَلَةَ، الدِّيليُّ، المدَنيُّ (١).

يروي عن: عطاء بنِ يسارٍ، ومعبَدِ بنِ كعبِ بنِ مالكٍ، ومحمدِ بنِ عمرِ و بنِ عطاء، والزُّهريِّ، وعنه: مالكُ، وإسهاعيلُ بنُ جعفرٍ، ومسلمُ الزَّنجيُّ، والدَّرَاورديُّ، وزهيرُ بنُ محمَّدِ المروزيُّ، ويزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، وسعيدُ بنُ أبي هلالٍ، وغيرُهُم، وثَّقهُ ابنُ مَعينِ<sup>(۱)</sup>، وأبو حاتمٍ، والنَّسائيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وقالَ (۱): كان ذا هَيْبَةٍ، ملازماً للمسجِدِ، وكذا قالَ ابنُ سعدِ<sup>(1)</sup>، وخرَّجَ له الشيخانِ<sup>(0)</sup>، وذكر في «التَّهذيب» (۱) ، و «تاريخ البخاريِّ (۱) ، وابنِ أبي حاتم (۱) ، وابن حِبَّان.

٣٨١٤ محمَّدُ بنُ عَمروِ بنِ عبدِ الله الأنصاريُّ، المدَنيُّ.

ذكره الدَّارقُطنيُّ في «المحمَّدِينَ» ، ويُنظر: «تاريخي الكبيرُ». [٢٠٢/ب]

<sup>(</sup>١) «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٤٧٨ ، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص ٤١٨ ، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) «سؤالات ابن محرز لابن معين» (٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) « الثقات » V/٧٧ .

<sup>(</sup>٤) « الطبقات الكبرى» ، القسم المتمم ، ص: ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٥) البخاري في كتاب الأذان ، باب سنة الجلوس في التشهد ، (٨٢٨) ومسلم في الطهارة ، باب نسخ الوضوء مما مست النار ١/ ٧٣ بلا رقم .

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکهال» ۲٦/ ۲۰۶ و «تهذیب التهذیب» ٧/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ١٩١/١.

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل» ۸/ ۳۰.

٥ ١ ٣٨٠ عمَّدُ بنُ عَمروِ بنِ عبيدِ بنِ حنظلةَ، أبو سَهْلِ الأنصاريُّ، الواقفيُّ، المَدنيُّ، ثمَّ البصريُّ (١).

يروي عن: شهر بن حَوْشب، ومحمَّد بن سيرين، والقاسم، والحسن، والبصريين، والقاسم، والحسن، والبصريين، وغيرهم، وعنه: ابن المبارك، وعليُّ بن الجعد، وبشرُ بن الوليد، ومعن القزَّاز، وكاملُ بن طلحة، ضعَّفَه ابن مَعين (١)، وغيره، وقالَ ابن حِبَّانَ في «ثقاته» (١) : يخطىء، وذكره أيضاً في «الضعفاء» (١) ، وقالَ: يروي عن الحسن، والبَصْريين، والبَصْريين، وعنه: أهلها عِنَّ يَنْفَرِدُ بالمناكيرِ عن المشاهير، يُعتبرُ بحديثِهِ (١) من غير احتجاج به، وقالَ يحيى بن سعيدٍ: روى عن الحسنِ أوابِدَهُ (١)، وقالَ عمرُو بن عليً الفلاسُ: ذكرتُهُ لِيحيى بن سعيدٍ، فلم يَرْضَهُ، وقالَ أحدُ (١): كانَ يكونُ بالبصرة، وعبادان، يحدِّث عنه ابنُ مهديًّ، وقالَ ابنُ نمير: بصريُّ، ليس يسوى شيئاً، وذكره البخاريُّ عيدًّثُ عنه ابنُ مهديًّ، وقالَ ابنُ نمير: بصريُّ، ليس يسوى شيئاً، وذكره البخاريُّ

<sup>(</sup>١) «المعرفة والتاريخ» ٢/ ١٢٥، و «ميزان الاعتدال» ٣/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>٢) « تاريخ ابن معين » برواية الدوري ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) « الثقات» V/ ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٤) «كتاب المجروحين» ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في الأصل إلى : تحديثه .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أوابد، والتصحيح من: « تاريخ بغداد».

وأصل الأوابد: الوحوش، كما في « القاموس» ، والمراد هنا :المسائل المنكرة المسغربة .

<sup>(</sup>٧) كتاب « العلل ومعرفة الرجال» ٣٦/٢ ، وفيه: كان يكون بالبصرة وعبادان، وكان يحيى بن سعيد يضعَّفه جداً . ا. هـ. ففي عبارة الأصل قصورٌ .

في «تاريخه» (۱) ، والخطيبُ (۲) ، وابنُ أبي حاتم (۳) ، وابنُ حِبَّان في «الثِّقات» ، و «الضعفاء» ، و كذا هو في «التهذيب» (عُ لكنْ في محمدِ بنِ عمرِ و الأنصاريِّ.

٣٨١٦ عمَّدُ بنُ عمروِ بنِ عطاءِ بنِ عيَّاشِ بنِ علقمةَ، أبو عبـدِ اللهِ القُـرَشيُّ، المعامريُّ، المدَنُّ (\*).

أمُّه، أمُّ كُلثوم ابنةُ عبدِ الله بنِ غيلانَ بنِ سلمةَ من ثقيفٍ، ذكرَه مسلمٌ " في ثالثةِ تابعي المدنينَ. يروي عن: أبي حُميدِ الساعديِّ في صِفةِ صلاةِ النبيِّ النبيِّ الْفَيْهِ، [في عَشَرَةٍ من الصحابةِ (١٠) عَلَيْهِم أبو قتادَةَ الأنصاريُّ، وعن أبي هريرةَ، وابنِ عبَّاسٍ، وسعيدِ بنِ المسيِّب، وغيرِهِم، وعنه: محمدُ بنُ عمرِو بنِ حَلْحَلةَ، وعمرُو بنُ يحيى المازنيُّ، والوليدُ بنُ كثيرٍ، وابنُ عجلانَ، وعبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ، وابنُ إسحاق، وابنُ أبي ذئب، والزُّهريُّ، وموسى بنُ عقبةَ، وآخرونَ.

<sup>(</sup>۱) « التاريخ الكبير» ١٩٤/١.

<sup>(</sup>۲) « تاریخ بغداد» ۳/ ۱۲۶.

<sup>(</sup>٣) « الجرح والتعديل» ٨/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکهال » ۲٦/ ۲۲۱ و «تهذیب التهذیب» ٧/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) «رجال مسلم» ٢/ ١٩٥، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٢٤٤، و «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) « الطبقات» ١/ ٢٤٦ ( ٨٣١) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاريُّ في الأذان، باب: الجلوس في التشهد (٨٢٨ ) ، وغيرُه.

<sup>(</sup>٨) ما بين معكوفين ساقطٌ من الأصل، وقد استدركناه من « تهذيب التهذيب» و « تهذيب الكمال» .

قالَ ابنُ سعدِ ('): كانتْ له هيئةٌ، ومُروَّةٌ، كانوا يتحدَّثونَ أنَّهُ تُفضي الخلافةُ إليه له عَيْرَه، وكانَ ثقة له أحاديثُ، وقد خرَّجَ له الأئمةُ، وذُكرَ في «التهذيبِ» (۲)، و «تاريخِ البخاريِّ» (۱)، وابنِ أبي حاتم (۱)، ونقلَ عن أبيه بأنَّه: ثقةٌ، صالحُ الحديث، وعن أبي زُرعة أنه: مدنيٌّ، قرشيٌّ، من بني عامرِ بنِ لؤيٍّ، ثقةٌ، وكذا، وثقهُ النَّسائيُّ، ثمَّ ابنُ حِبَّانَ، وقالَ (۱): ماتَ بالمدينةِ في عامرِ بنِ عبدِ الملكِ عن ثلاثٍ وثهانينَ سنةً (۱)، وقالَ ابنُ سعدٍ: بالمدينةِ في خلافةِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ عن ثلاثٍ وثهانينَ سنةً ماتَ في آخرِ خلافةِ هشامٍ، وأوّل الله عليه المناعِيّةُ عن عنه المنهَ عليه المنهَ المناعِقُ عنه المنهَ عليه المنهَ الله الله عليه المنهَ المنهَ الله عليه المنه وثهاني سنةً المنه المنه المنه المنه وثهاني الله عن المنه وثهاني المنه المنه وثهاني المنه وأوّل خلافةِ الوليدِ بنِ يزيدٍ، والجمعُ بينَهُما مُمكِنٌ، فإنَّهُ ماتَ في آخرِ خلافةِ هشامٍ، وأوّلِ خلافةِ الآخر.

٣٨١٧ عمرو بن علقمة بن وقّاص، أبو عبدِ الله، وقيل: أبو الحسنِ الله، وقيل: أبو الحسنِ اللهَيْتُيُّ، المَدَنُّ (٧).

أحدُ علماءِ الحديثِ، يروي عن: أبيه، وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحنِ، وعَبيدةَ بنِ سفيانَ، وسعيدِ بنِ الحارثِ، وإبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حُنينِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ

<sup>(</sup>۱) « الطبقات الكبرى» ، القسم المتمم ، ص:۱۲۳ .

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکهال» ۲۲/ ۲۱۰ و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۵۱.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل» ٨/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٥/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٦) كانت وفاته سنة ١٢٥ هـ ، كما في « تاريخ خليفة» ،ص:٣٦٢، و« البداية والنهاية» ١٠/ ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة، ٤٢٠، و المعرفة والتاريخ ١/ ٥٤٠، و تاريخ أبي زرعة الدمشقي،٥٧٦ .

التيميِّ، وطائفةٍ، وعنه: مالكُّ، وسفيانُ، وإسهاعيلُ بنُ جعفرٍ، وابنُ عُيينةَ، وعبَّادُ بنُ عبَّادٍ، وأبو أسامةَ، وسعيدُ بنُ عامرٍ، ومحمدُ بنُ بِشرٍ، ويزيدُ بنُ هارونَ، ومحمَّدُ بنُ عبَّادٍ، وأبو أسامةَ، وسعيدُ بنُ عامرٍ، ومحمدُ بنُ بِشرٍ، ويزيدُ بنُ هارونَ، ومحمَّدُ بنُ أبي عَدِيِّ، وخلقٌ. قالَ أبو حاتم: صالحُ الحديثِ، يُكتبُ حديثُهُ، وهو شيخُ.

وقالَ ابنُ مَعينِ (۱): ما زالَ النَّاسُ يتَقون حديثَهُ، فقيل له: وما علَّةُ ذلك؟ قالَ: كانَ يحدِّثُ مرَّةً عن أبي سلمةَ بالشَّيء رأيه، ثمَّ يحدِّث به مرَّةً أخرى عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ.

وقالَ النَّسائيُّ وغيرُه: ليس به بأسٌ، زادَ غيرُه: وحديثُه صالحٌ، ولذا خرَّجَ له البخاريُّ (٢) مقروناً بغيره، ومسلمٌ (٣) متابعةً .

وذُكرَ في «التهذيب» (أ) ، و «ثقات ابن حِبَّان» (أ) ، وقالَ: يخطىء والبخاريُّ (أ) ، وابن أبي حاتم (()) .

ماتَ سنةَ خمسٍ، أو أربعٍ وأربعين ومئةٍ.

<sup>(</sup>١) «سؤالات ابن محرز لابن معين» (٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) كتاب الأذان ، باب : جهر الإمام بالتأمين ( ٧٨٢ ).

<sup>(</sup>٣) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن ١/ ٥٤٦ بلا رقم.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢١٢ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٧/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير» ١٩١/١.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٠.

٣٨١٨ عمَّدُ بنُ عمرو بنِ [ أُبيِّ بن (١) ] كعبِ الأنصاريُّ (٢).

مِن أهلِ المدينة، يروي عن: امرأةِ أُبيِّ"، عن أُبيِّ، وعنه: محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، شيخٌ لشعبةَ. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته»(١٠).

٣٨١٩ عمَّدُ بنُ عَمروٍ، أبو سهلِ الأنصاريُّ، الواقفيُّ (°) ، أبو سهلِ المنصريُّ (١٠). البصريُّ (١).

قيل: اسمُ جدِّه عبيدٌ، وقيل: [٣٠٤/أ] عبدُ الله بنُ حنظلةَ بنِ نافع، مُترجَمٌ في «التهذيب» (٧) للتمييزِ، ولم أَرَ مَن نَسَبَهُ مَدَنِيَّا، وأشرتُ إليه هنا لقولِ ابنِ عبدِ الهادي (٨): إنَّه هو الذي بعدَهُ (٩).

٠ ٣٨٢ عمَّدُ بنُ عمرو الأنصاريُّ، المدَنيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكو فين ساقطٌ من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ١/ ١٩٢، و«الجرح والتعديل» ٨/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) واسمها: أمُّ الطفيل، كما في « الجرح والتعديل» .

<sup>(</sup>٤) « الثقات» (x) ٣٦٨/٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الواقع، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ٥٣٢، و المعرفة والتاريخ ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢٦١ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>A) «تنقيح التحقيق» ١/ ٢٠٢، وضعَّفه.

<sup>(</sup>٩) أقول: الغالب: أنه محمد بن عمرو بن عبيد، الذي تقدُّم قريباً ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۰) الكاشف ۲/۷۰۲ (۹۰۱).

عن: عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ، [أو] محمدِ بنِ عبدِ اللهِ (۱)، عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ في الأذانِ، وعنه: ابن مَهديٍّ، وحمادُ بنُ خالدٍ الخياطُ.

وقالَ الذَّهبيُّ (٢): محلُّه (٢) العدالة؛ لروايةِ ابنِ مَهديٌّ عنه، وأشار ابنُ عبد الهادي إلى أنَّ صاحبَ الترجمةِ هو المكنيُّ: بأبي سهلٍ، فالحديثُ الذي خرَّجه أبو داودَ في الأذانِ (١)، لهذا، أخرجَه أحمد في «مسنده» (٥)، فوقعَ عندنا مَكنيًّا بذلك.

قلتُ: وسمَّى الدَّارقُطنيُّ في «المحمَّدِينَ» جدَّهُ عبدَ الله، وهو في «التهذيب»(٢).

٣٨٢١ محمَّدُ ابنُ العُمريِّ.

تابعيٌّ، مدَنيٌّ، ثقةٌ، قالَه العِجْليُّ (١)، فيها رتَّبه السُّبكيُّ في هذا المحلِّ دون الهيثميِّ، قلتُ: واسم أبيه... (١)

٣٨٢٢ محمَّدُ بنُ عمرَ ابنِ الأعمى.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: عبد الله بن محمد ، مكرر، والتصويب من « تهذيب الكمال» .

<sup>(</sup>٢) « ميزان الاعتدال » ٣/ ٦٧٤ .

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في الأصل إلى: حكمه، والتصويب من (الميزان.

<sup>(</sup>٤) بابٌ: الرجلُ يؤذِّن ويُقيم غيره (١٣٥).

<sup>(</sup>٥) «المسند» ٤//٤.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢٦٠ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>V) «معرفة الثقات» ٢/ ٢٥٨ ، وفيه: محمدٌ العمري.

<sup>(</sup>٨) بياض في الأصل.

الماضي أبوه. كانَ قارئاً، مؤذِّناً، ماتَ في المغربِ بعدَ غيبةٍ طويلةٍ، وخَلَّفَ ولداً صالحاً، نجيباً، مؤِّذناً، حسنَ الصوتِ، قالَه ابنُ فرحونِ<sup>(١)</sup>.

٣٨٢٣ محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ بدرٍ ، الشَّمسُ ابنُ السِّرَاجِ السَّابقيُّ ، الشافعيُّ (٢).

الماضي أبوه. سَمِعَ مني الكثيرَ من «القولِ البديعِ» مع «المسلسل» ، و «حديث زهير» ، وعليَّ اليسيرَ من «البخاريِّ» ، كلُّ ذلك في المجاورةِ الأولى بالمدينةِ ، وكتبتُ له، ثمَّ قَدِمَ القاهرة، فقرأ عليَّ «مسندَ الشافعيِّ» ، ولازمَني في غيره ، واشتغلَ قليلاً ، وعرضَ عليَّ بعض محفوظاتِهِ ، ثمَّ عادَ واجتمع بي في سنةِ ثمان وتسعين في المدينةِ .

- محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ [علي بن ]أبي طالبٍ. في الذي بعده.

٣٨٢٤ حمَّدُ بنُ عمرَ بنِ عليِّ بنِ أبي طالب، أبو عبدِ الله العَلويُّ، المدَنُّ (٣).

مِن ساداتِ بني هاشم، أمَّه: أسماءُ ابنةُ عَقيلِ بن أبي طالبٍ، يروي: عن أبيه، وعمِّه محمدِ ابنِ الحنفيَّةِ، وابنِ عمِّه عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليٍّ، وعبيدِ الله بنِ أبي رافع، والعبَّاسِ بنِ عبيدِ الله بنِ عباسٍ، وكُريبٍ مولى ابن عبَّاسٍ، وعنه: بنوه:

<sup>(</sup>١) « تاريخ المدينة » ، ص: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» ٨/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) « تهذيب الكمال» ٢٦/ ١٧٢ .

عبيدُ الله، وعبدُ الله، وعمرُ، وابن جُريج، وهـشامُ بـن سـعدٍ، ويحيى بـنُ أيـوبٍ، والثَّوريُّ، ومحمَّدُ بنُ موسى الفِطريُّ، وآخرون.

قالَ ابنُ سعد (١): أدركَ خلافة بني العباس.

وقال َجويريةُ بن أسماء: كانَ النَّاسُ يقولون: إنَّهُ يُشْبهُ جَدَّهُ عليًّا.

وقالَ ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (٢): إنَّهُ يروي عن عليٍّ، يعني: مرسلاً، وأكثرُ روايتِهِ عن أبيه، وعن عليٍّ بنِ الحسينِ، وعنه: يحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، والثَّوريُّ، وهو في «تاريخ البخاري» (٣).

وقالَ ابنُ سعدٍ: قد رُوِيَ عنه، وكانَ قليلَ الحديثِ، أدركَ أُوَّلَ خلافةِ بني العباس.

وقالَ ابنُ القطَّانِ (''): حالُه مجهولٌ، لكن زعمَ أنَّه محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بن [ علي بن (°) ] أبي طالب.

قَالَ شيخنا(٢): وأظنُّه وهِمَ في ذلك.

<sup>(</sup>۱) « الطبقات الكبرى» ، القسم المتمم ، ص: ۲٤٩ .

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۵/ ۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) « التاريخ الكبير » ١/ ١٧٧ ، وكذا في « الجرح والتعديل» ١٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم الإيهام » ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفين ساقطٌ من الأصل، وقد استدركناه من «تهذيب التهذيب» الذي نقل منه المؤلّف.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٤٠.

٣٨٢٥ عمر بن علي بن عمر بن عمر بن عمر بن السعد، أبو الطَّيِّبِ السَّحوليُّ، بفتح المهملة، نسبة لسَحولٍ، مِن بلادِ اليمن، ثمَّ المكيُّ، المؤذِّنُ (١).

وُلدَ في ليلةِ الخميسِ (۱) مستهل رمضانَ سنة اثنتينِ وثلاثينَ وسبعِ مِئةٍ بِمَكَّةً كَما ذَكر، وأُحضرَ في آخرِ الخامسة بالمدينة [۲۰۶/ب] النبويَّةِ على الزُّبيرِ الأسوانيِّ «الشِّفا» ، فكان آخرَ مَن روى عنه في الدُّنيا، وسَمِعَ بها من عليِّ بنِ عمرَ بنِ حمزةَ الحجَّارِ (۱) خامس «فضائل الصحابة» لخيثمة، ومن الفخرِ التَّوْزَريِّ (۱)، والعزِّ ابنِ جماعة مجالسَ من «النسائيِّ» ، ومن الجالِ المطريِّ، وخالصِ البهائيِّ في آخرينَ.

وأجازَ له مِن شيوخِ مَكَّةَ: الجهالُ الآقشهريُّ، وعيسى الحِجيُّ، والشِّهابُ الحنفيُّ، والزَّينُ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ المحبِّ الطبريُّ، وغيرُهُم.

وحدَّث بـ « الشِّفا» غيرَ مَرَّةٍ، حدَّثنا عنه غيرُ واحدٍ منهم: شيخُنا (٥)، والتَّقيُّ ابنُ فهدِ.

وكانَ فقيهاً بالمدارسِ الرَّسُولِيَّةِ بِمَكَّةَ، حَسَنَ الطريقةِ بِأَخَرَةٍ، يَكْتُبُ الخَطَّ الجَيِّدَ، وينظُمُ الشِّعْرَ.

<sup>(</sup>۱) « ذيل التقييد» ١/ ١٩٩ ، و « دررالعقود الفريدة» ٣/ ١٢١، و « الضوء اللامع » ٨/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) في « الضوء اللامع»: ليلة السبت ؟

<sup>(</sup>٣) تقدَّمت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى: النويري، والتَّصحيح من « الضوء».

<sup>(</sup>٥) « المجمع المؤسس » ٢/ ٧٤٠ .

ودخلَ القاهرة، والشَّامَ غيرَ مَرَّةٍ، وأذَّنَ بالحرمِ المكيِّ على زمزمٍ دهراً، وكانَ على أذانِهِ مَهَابَةٌ، وأُضِرَّ () قبلَ موتِهِ بسنينَ، وماتَ، وقد أُضَرَّ بعد أن تعلَّلَ أياماً يسيرةً في يوم السَّبْتِ ثامنَ ذي الحجَّةِ سنةَ سبعٍ وثهانِ مِئَةٍ بِمَكَّةَ، ودُفِنَ بالمعلاةِ رحمه الله.

٣٨٢٦ محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ كَيْكَلدي، الحلبيُّ.

سبطُ ابنِ الفَرفورِ، وفرَّاش الحرَم النَّبويِّ، له: «سَيْرُ أَهـلِ السعادَةِ إلى ارتقاءِ دَرَجَاتِ الشَّهادَةِ» .

٣٨٢٧ عمَّدُ بنُ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ الهنديُّ الأصلِ، المسدَنُّ المولدِ والمنْسأ، الحنفيُّ.

رأيتُ بخطِّه نسخةً من «طبقاتِ الحنفيةِ» لعبدِ القادرِ (١) موقوفةً بالمدينةِ، أرّخَ كتابتها في سنة ثمانٍ وسبعينَ وسبع مِئَةٍ بسعيدِ الشُعداءِ.

\_ محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ محبِّ.

هو الذي بعده.

٣٨٢٨ عمَّدُ بنُ عَمرَ ابنِ المحبِّ عمَّدِ بنِ عليِّ بنِ يوسفِ، الشَّمسُ، الأَنصاريُّ، الزَّرَنْديُّ المَدنيُّ، الشَّافعيُّ (٣).

<sup>(</sup>١) أي: ذهب بصره، وعمي. وانظر: ﴿ القاموسِ ؛ ضرر .

<sup>(</sup>٢) عبد القادر القرشي، الحنفي، تقدَّمت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) « الضوء اللامع » ٨/ ٢٥٩.

حَفِظَ «المنهاج»، وغيرَهُ، وأخذَ القراءاتِ عن ابنِ عيَّاشٍ، والطباطبيِّ، وسَمِعَ أَبِا الفَتِحِ المراغيَّ، و«البخاريَّ» على المحبِّ الأقصرائيِّ "بالرَّوضةِ النبويَّةِ، في سنةِ إحدى وخمسينَ، وقرأه على أبي الفرج المراغيِّ، ثمَّ مِنِّي حيثُ كنتُ هناك، وهو إنسانٌ خيِّر، صاهرَهُ السيِّدُ السَّمهودِيُّ على أخته رُقيَّةَ بعدَ عبدِ القادرِ، عمِّ النجمِ ابنِ يعقوبَ القاضي، وباشرَ في حاصلِ الحرَمِ مع دشيشةِ (") الظاهرِ جَقْمقَ بعدَ مسدَّدِ (")، ماتَ في شوالٍ سنةَ تسع وثهانينَ وثهانِ مِئةٍ عن دونَ السَّبعِينَ .

٣٨٢٩ عمَّدُ بنُ عُمرَ بنِ محمَّدِ بنِ عُمرَ، الخَواجا، الشَّمسُ ابنُ السِّرَاجِ، الدِّمشقيُّ، ثمَّ القاهريُّ، ويُعرف بابنِ الزَّمِن (٤٠).

وُلدَ في سنةِ أربع وعشرينَ وثهانِ مِئَةٍ بِدِمَشْقَ، ونشأَ بها، وتعانى كأبيه التِّجارَة، وسافرَ فيها إلى الجِهاتِ، ودخلَ القاهرَةَ مع أبيه، وبمفرَدِهِ غيرَ مرَّةٍ، ثمَّ قَطَنَها، وسافرَ فيها إلى الجِهاتِ، ودخلَ القاهرَةَ مع أبيه، وبمفرَدِهِ غيرَ مرَّةٍ، ثمَّ قَطَنَها، وترقَّى إلى أنْ صارَ مِن خيارِ أعيانِ التُّجَّارِ المُظهِرينَ التَّودُّدَ للعلماءِ والصُّلَحَاءِ، والسَّاعينَ في المآثرِ الحَسَنَةِ، بحيثُ عَمِلَ بِمَكَّةَ رباطاً، ودشيشةً، وكذا بالمدينةِ

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي يزيد، الأقصرائيُّ، القاهريُّ، فقيهُ حنفيٌّ ، مشاركٌ بالعلوم ، له: «شرح الهداية » في الفقه، و « حاشية على تفسير الكشاف» ، لم تتم ، توفي سنة ٨٥٩ هـ. « النضوء اللامع» ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الدَّشيشة: طعامٌ رقيقٌ من قمح مدقوق . « المعجم الوسيط» ١/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) مسدَّدُ بنُ محمدٍ، أبو الثناء الكازروني، المدنُّ، من الفقهاء الشافعية، كان وجيهاً، وأحـدَ شـهود الحرم، ، مات سنة ٨٧٣ هــ، ولم يكمل الخمسين. « الضوء اللامع» ١٥/ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) «الضوء اللامع» ٨/٢٦٠.

النّبويَّةِ، ومدرسةً ببيتِ المقدِسِ، وغيرَ ذلك كجامعٍ شَرَعَ فيه ببولاقَ، وندبَه الأشرفُ قايتباي لسابقِ خصوصيَّتِهِ له به قَبْلَ تَسَلْطُنِهِ بأشياءَ من القُربِ التي عَمِلَها بالمسجِدَينِ الشَّريفَينِ، وكانَ ابتداءُ مباشَرَتِهِ لذلكَ مِن أثناءِ سنةِ تسع عمِلَها بالمسجِدَينِ الشَّريفَينِ، وكانَ ابتداءُ مباشَرَتِهِ لذلكَ مِن أثناءِ سنةِ تسع وسبعينَ، فزادَتْ هِمَّتُهُ فيها بحيثُ كانَ هو الأصلَ في جُلِّ ما نُسِبَ له فيها، وكذا نَدَبَهُ لإصلاحٍ في مقام الشافعيِّ، [٤٠٤/أ] فاجتهدَ في ذلك، وصارتْ له وَجَاهَةٌ في بلادِ الحجاز، ونَمَتْ أموالُهُ، وجهاتُهُ بسببِ مراعاتِهِ في متاجرةٍ، ونحوها مع كثرةِ خَدَمِهِ وبذلِهِ، ولم يَسْلَمْ من قائمٍ عليه سيّا حين تعرُّضِهِ للحُجرةِ النّبويَّةِ بعدَ مُنَاكَدَتِهِ لعالمِ الحجازِ البرهانِ ابنِ ظهيرةَ بما شُرِحَ في مَالِّهِ وتَعِبَ من الكُلفِ في توابع ذلكَ.

وبالجملة فهو زائدُ العقلِ، والتودُّدِ، والاحتمالِ، قليلُ المثلِ في مجموعِهِ، مَّن والى عليَّ أفضالَهُ، سيَّما حينَ مجاورتي الأولى بالمدينةِ، وسَمِعَ مني مجالسَ في «القولِ البديع»، والنَّاسُ فيه فريقانِ، وأكثرُ الفقراءِ مَعَهُ، ولا زالَ في مجاهدةٍ، ومناهَدةٍ (١)، ومداراةٍ، ومراعاةٍ، إلى أن سافرَ لمكة في موسمِ سنةِ ستِّ وتسعين، فحج، وجاورَ متعللًا، حتَّى ماتَ في شوالٍ سنةَ سبع بعدَ امتثالِهِ للأمرِ بإصلاحِ العينِ الزَّرقاءِ بالمدينةِ، وإصلاحِ ما اختلَّ من سُقُفِ مسجدِها، فأرسلَ مملوكةُ لـذلك، فأنهاهما، وتأسَّفنا على فقدِه، فلم يخلِّف بعدَهُ في الجماعةِ مثلَهُ، رَحِمةُ الله، وعفا عنه.

<sup>(</sup>١) أي: صمود. يقال: نهد لعدوِّه: صمد له . «القاموس»: نهد.

٣٨٣٠ عمَّدُ بنُ عُمرَ بنِ واقدٍ، أبو عبدِ اللهِ الأسلميُّ، مولاهم المدَنُّ، الواقديُّ، الإمامُ (١).

وُلدَ في سنةِ تسع وعشرينَ ومِئَةٍ، وقيل: سنةَ ثلاثينَ كها سَمِعَهُ ابنُ سعدٍ منه، وكانَ جدُّه واقدٌ مولى لعبدِ الله بن بُريدَة الأسلميِّ، روى عن: محمَّدِ بنِ عجلانَ، وابنِ جُريجٍ، وثورِ بنِ يزيدَ، وأسامةَ بنِ زيدٍ، ومعمرِ بنِ راشدٍ، وابنِ أبي ذئب، وهشامِ بنِ الغازِ، وأبي بكرِ بنِ أبي شيبةَ، والثوريِّ، ومالكِ، وأبي معشرٍ، وخلائق، وكتبَ ما لا يُوصَفُ كثرةً، وروى القراءَةَ عن نافع بنِ أبي نُعيمٍ، وعيسى بنِ وردانَ، وعنه: أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، ومحمدُ بنُ سعدٍ، وأبو حسانَ الزياديُّ، وسليانُ الشَّاذَكُونيُّ، ومحمدُ بنُ شجاعِ الثَّلجيُّ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ الصغانُ، وأحمدُ بن عبيدِ بنِ ناصح، وأحمدُ بنُ خليلِ البُرْجُلانيُّ، والحارثُ بنُ أبي أسامةَ.

وكانَ مِن أوعيةِ العلم، وَلِيَ قضاءَ الجانبِ الشرقيِّ من بغدادِ، وسارت الرُّكبانُ بِكُتُبِهِ فِي المغازي والسِّير، وكذا الفقهِ، وكانَ أحدَ الأجوادَ المذكورينَ.

قالَ ابنُ سعدٍ (٢): وَلِيَ القضاءَ ببغدادَ للمأمونِ أربعَ سنينَ، وكانَ عالماً بالمغازي، والسِّيرِ، والفتوحِ، والأحكامِ، واختلافِ الناسِ، وقد فسَّرَ ذلك في كُتُبٍ استخرجَها، ووضعها للناسِ، وحدَّثَ بها، وقَدِمَ بغدادَ سنةَ ثهانينَ في دَينٍ

<sup>(</sup>١) «معجم الأدباء» ١٨/ ٢٧٧ ، و «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٤٥٤ .

<sup>(</sup>۲) « الطبقات الكبرى» ٧/ ٣٣٥.

لَجِقَهُ، فلم يَزَلْ بها، قالَ: ولم يزلْ قاضياً حتَّى ماتَ بها لإحدى عشرةَ ليلةً خَلَتْ مِن ذي الحِجَّةِ سنة سبع ومائتينِ، انتهى.

قالَ محمدُ بنُ سلاَم الجَمحيُّ(1): هو عالمُ دَهْرِهِ، وقالَ مصعبُ بنُ عبدِ الله: والله ما رأينا مثلَهُ، وقالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ: هو أميرُ المؤمنين في الحديثِ، وقالَ إبراهيمُ الحربيُّ(٢) وناهيكَ به \_: إنَّهُ أمينُ النَّاسِ على أهلِ الإسلام، كانَ أعلمَ النَّاسِ بأمرِ الإسلام، فأمَّا الجاهليةُ فلم نعلمْ منها شيئاً.

وعن الواقديِّ: كانت ألواحي تضيعُ فأُوتى بها من شهرتِها بالمدينةِ، يقال: هذه ألواحُ ابنِ واقدٍ، وقالَ ابنُ المبارك: كنتُ أقدُمُ المدينةَ في يُفِيدُني، ويدلُّنِي على الشيوخِ إلا هو، ومِمَّنْ ترجَمَهُ الخطيبُ (٣) في خمسةِ أوراقٍ كبارٍ، وقالَ: هو ممَّنْ طَبَّقَ الشيوخِ إلا هو، وغربَها، وكذا طوَّلَ ابنُ عساكرَ في «تاريخه» (١٠) ترجمتَهُ، ثمَّ المزيُّ المرضِ وغربَها، وكذا طوَّلَ ابنُ عساكرَ في «تاريخه» (١٠) ترجمتَهُ، ثمَّ المزيُّ

<sup>(</sup>۱) محمد بن سلاَّم الجُمحيُّ، البصريُّ، من كبار أدباء عصره، مع اشتغالِ بالحديث، له: «طبقات فحول الشعراء»، مولده سنة ۱۳۹ هـ، ووفاته سنة ۲۳۱ هـ. «تاريخ بغداد» ٥/٣٢٧، و«معجم الأدباء» ٧/٣١، و «بغية الوعاة» ١١٥/١.

<sup>(</sup>٢) إبراهيمُ بنُ إسحاق الحربيُّ، مِن كبارِ أئمة الحديث، واللغة، له: «غريب الحديث» ، مطبوع، مولده سنة ١٩٨ هـ ، ووفاته سنة ٢٨٥ هـ . «تاريخ بغداد» ٢/ ٢٧، و «طبقات الحنابلة» ١/ ٢٨، و «معجم الأدباء» ١/ ١١٢.

<sup>(</sup>۳) « تاریخ بغداد» ۳/۳.

<sup>(</sup>٤) « تاریخ دمشق» ٤٤٠/٥٤ .

في «تهذيبه» (١) [٤٠٤/ب] ، وزادَ عليه شيخُنا (٢): ولكنه مع عَظَمَتِهِ في العلم ضعيفٌ.

ذكرَه غيرُ واحدٍ، كابنِ حِبَّان في «الضعفاء»("). قالَ ابنُ نميرٍ، ومسلمٌ، وأبو زُرعةَ (أ): متروكُ الحديث، وقالَ البخاريُّ (ف): سكتُوا عنه، وما عندي له حرفٌ، تركه أحمدُ، وابنُ نميرٍ، وقالَ أبو داودَ: وكانَ أحمدُ لا يذكرُ عنه كلمةً، وأنا لا أكتبُ حديثَهُ، وعن الشَّافعيِّ قالَ: كُتبُه كذِبٌ (أ)، وقالَ ابنُ راهويه: هو عندي مُتَنْ يَضَعُ الحديثَ، وكذا قالَ ابن المدينيِّ، وقالَ ابنُ مَعينِ (٧): ليسَ بشيءٍ.

وحاصلُ الأمرِ: أنَّهُ مجمعٌ على ضعفِهِ، وأجودُ الرِّواياتِ عنه روايةُ [ابنِ]سعدٍ في «الطبقاتِ» ، فإنَّهُ كانَ يختارُ من حديثِهِ بعضَ الشيءِ، وقالَ النَّوويُّ في كتابِ الغسلِ من «شرح المهذَّبِ» (^): إنَّهُ ضعيفٌ باتفاقهم.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۱۸۰.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» ۲/ ۳٤۲.

<sup>(</sup>٣) «كتاب المجروحين» ٢/٣٠٣

<sup>(</sup>٤) « أسامي الضعفاء» ٢/ ٥١١.

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير» ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢١.

<sup>(</sup>٧) « تاريخ ابن معين» ٢/ ٥٣٢، و ٣/ ١٦٠ برواية الدورى .

<sup>(</sup>A) بل في كتاب الجنائز، باب: غسل الميت. « شرح المهذب» ٥/ ١٢٩.

وقالَ الذَّهبيُّ في «الميزان» (١): استقرَّ الإجماعُ على وَهَنِهِ، وتُعقِّبَ بَهَا لا يلاقي كلامَهُ، وقالَ الجُوزجانيُّ (٢): الضَّعفُ بيِّنٌ على حديثِهِ، وقالَ الجُوزجانيُّ (٣): لم يكن مُتقِناً، وترجمتُهُ، مُحتَمِلَةٌ للبَسْطِ.

٣٨٣١ محمَّدُ بنُ عُمرَ بنِ يوسفَ بنِ عُمرَ بنِ نعيمٍ، الإمامُ أبو عبدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنتُّ، المُنتُّ، المكتُّ (٤).

قالَ القطبُ القسطلانيُّ في «ارتقاء الرُّتبة» (٥) له: وصحبتُ الشَّيخَ الإمامَ العارفَ أبا عبدَ الله القرطبيَّ بالمدينةِ، وقرأتُ عليه فيها ختمةً، وسمعتُ عليه بها، وبمَكَّةَ وكانَ يلحَظُنِي، وينوِّهُ بي ويُكرِمُنِي، وأنا في بَرَكَتِهِ.

وحكى أنَّه كان يُقْرَأُ عليه بالمدينةِ، وأنَّهُ جاءَهُ يوماً وهو حديثُ (١) السِّنِّ في وقتِ خلوةٍ، فخرجَ إليه، وقال له: مَنْ أدَّبَكَ بهذا الأدَبِ؟ وعابَ عليَّ، فرجعتُ

<sup>(</sup>۱) « ميزان الاعتدال» ٣/ ٦٦٢.

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء والمتروكون»، ص:٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) «أحوال الرجال» ، للجوزجاني، ص: ١٣٥، وفيه: لم يكن مُقنعاً، ولعلَّ قوله: (متقناً ) تحريف عن : مقنعاً.

<sup>(</sup>٤) « الوافي» ٤/ ٣٦١،و « غاية النهاية» ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) اسمه الكامل: « ارتقاء الرُّتبة باللِّباس والصُّحبة» ، قرأه الرشيد العطار على المؤلف . « ملء العيبة» ٥/ ٣١٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: حدث السنن ، وهو خطأ .

وأنا مُنْكَسِرٌ، فدخلتُ المسجدَ، وقعدتُ عندَ القبرِ الشَّريفِ، فلم ألبَثْ أنْ جاءني، وأنا على تلك الحالَةِ، وقال: قُمْ، فقد جاءَ فيك شفيعٌ لا يُردُّ، انتهى.

وهذه منقبة عظيمة لكلّ منها، وقد ترجمه المنذريُ (۱) بأنّه: تلا بالرِّواياتِ على أبي القاسمِ الشَّاطبيِّ، وسَمِعَ منه، وَمِنْ جماعةٍ من شيوخِ مصرَ، وكذا سَمِعَ بِمَكَّة، وإسكندريَّة، وحدَّث، وأقرأ، وانتفعَ به جماعةٌ، وحجَّ مراراً، وأكثر المجاورة عند قبر الرَّسولِ عَيَيْ ، وبَرَعَ في التفسير، والأدَبِ، وكانَ له القَبُولُ التَّامُّ بين الخاصِّ والعامِّ، مثابراً على قضاءِ حواثجِ النَّاسِ، سمعتُ منه، وسمعتُهُ يذكرُ ما يدلُّ على أنَّ مولِدَهُ سنة ثهانٍ أو سبع وخمسينَ وخمسِ مِئَةٍ، وتُوفِي في ليلةِ مستهلِّ صفرَ سنةَ إحدى وثلاثينَ وسِتِّ مِئَةٍ.

ورأيتُ غيرَهُ أرَّحَهُ في سنةِ تسعٍ وعشرينَ وستِّ مِئَةٍ بالمدينةِ النبويَّةِ، والقولانِ حكاهما التقيُّ الفاسيُّ (٢)، فأوَّلهما: عن المنذريِّ (١)، والرَّشيدِ العطَّارِ، وابنِ المسديِّ، والذَّهبيِّ (١)، وثانيهما: عن غيرِهِ، وخطَّأَهُ، وطوَّلَ ترجَمَتَهُ، وعِمَّن يَروي عنه القطبُ القسطلانيُّ، وأنشدَ له من نَظْمِهِ:

وكانَ دَمعي على الخدَّينِ يَستبِقُ

لو كنتُ أعقِلُ ما أطبقْتُ مُقلتى

<sup>(</sup>۱) « التكملة لوفيات النقلة» ٣٥٨/٣٥.

<sup>(</sup>٢) « العقد الثمين ٣ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) « التكملة لوفيات النقلة» ٣٥٨/٣.

<sup>(</sup>٤) « تاريخ الإسلام» ، ص: ٤٧٧٩ ، و « معرفة القراء الكبار » ٢/ ٦٣٩ .

## كَ أَنَّنِي شَمِعَةٌ يِسِدُو تَوقُّدُها لَمَ الْرادَ اهتِداءً وهي تحسر قُ

- وأبو العباس، أحمدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ المِرَى، الحورانيُّ(۱)، وقالَ: إنَّهُ قالَ له: إنه رأى النبيَّ عَلَيْهُ في المنام، فسأله أن يعلِّمهُ كلماتٍ في الاستخارَةِ، فعلَّمَهُ: اللَّهمَّ ربَّ محمَّدٍ، أسألكُ بترابِهِ الطيِّبِ الطاهرِ، وما ضمَّه من أعضائِهِ، ورفعتَهُ به إلى مَلكُوتِكَ [٥٠٤/أ] الأعلى، أن تعزِمَ لي على أحبِّ الأمورِ إليكَ مِنِّي، ولا تَكِلَنِي إلى نفسي طرفةَ عينٍ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله، تقوله ثلاثاً (٢).

وكانَ إذا جاءَهُ أحدٌ من الأشراف يقومُ له، ويستمرُّ قائماً حتى يقضيَ الشريفُ حاجتَهُ، أو ينصرِفَ، أو يجلِسَ، وله أخبارٌ مع الملكِ الكاملِ<sup>(١)</sup> في حَقِّ شرفاءِ المدينةِ، وتعظيمِهم، ومِمَّن كانَ قريباً من تاريخه مِن قرطبةَ، ثلاثةُ علماءَ، وهم:

أبو العبَّاسِ، أحمدُ بنُ عليِّ (1)، صاحبُ «المُفهِم» (٥)، ماتَ سنةَ ستِّ وخمسينَ وستِّ مِئَةٍ.

<sup>(</sup>۱) تقي الدين الحورانيُّ، الشَّاميُّ، نزيل مكة، محدِّثٌ، صالحٌ، مولده سنة ٥٨٣ هـ.، ووفاته سنة ٦٦٧ هـ. «تذكرة الحفاظ» ١٤٧٦/٤، و«الوافي» ٧/ ١٦٠، و«ذيل التقييد» ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) المناماتُ لا يؤخذ منها أحكام و لا تشريعات، وأفضل الاستخارات الاستخارة النبوية التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة.

<sup>(</sup>٣) الملكُ الكامل، محمَّدُ بنُ شهابِ الدِّين غازي الأيوبيُّ، تملك ميَّافارقين وآمد، وكانَ عاقلاً شجاعاً مهيباً، حاصره عسكر هو لاكو نحواً من عشرين شهراً، حتى فني الناسُ جوعاً ووباءً، ثم أُخذ وقتلَ، رحمه الله سنة ٢٥٨ هـ. « ذيل الروضتين» ص:٢٠٥، و « الوافي» ٢٠١/٤، و « سير أعلام النبلاء » ٢٠١/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في « الوافي» ٧/ ٢٦٤، و «ذيل التقييد» ١/ ٣٦١، و الصحيح أنَّ اسم أبيه: عمر.

<sup>(</sup>٥) « المفهم بشرح صحيح مسلم» ، مطبوع .

وأبو عبدِ الله، محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي بكرِ بنِ فَرْحٍ ('')، بالمهملة، مؤلِّفُ «التفسير» و «التذكرة»('')، ماتَ سنةَ إحدى وسبعينَ وستٍّ مئةٍ.

وأبو العباس أحمدُ بنُ فَرحِ (٣)، بالمهملة.

٣٨٣٢ محمَّدُ بنُ عُمرَ، فصيحُ الدَّينِ، أبو المطهَّر الماسور آباذي (١٠).

مِن المئةِ الثامنةِ، له «تفسير» مجلدين صنَّفَهُ بالمدينةِ النبويَّةِ، رأيتُهُ عند البدرِ ابنِ القَطَّانِ، ثمَّ صار للقلقيلِ المدبِّر.

٣٨٣٣ محمَّدُ بنُ عُمرَ التَّكروريُّ.

كانَ مِن الصَّالحِينَ المَّقِينَ العلماءِ، ذكرَه ابنُ صالح.

٣٨٣٤ محمَّدُ بنُ عُمرَ الدِّيليُّ.

يروي عن: نُعيم المُجمِر، وعنه: أهلُ المدينةِ، قالَه ابنُ حِبَّان في ثالثة «ثقاته» (°)، تبعاً لـ «تاريخ البخاري» (۱)، وزاد البخاريُّ: أهابُ أنْ يكونَ محمدَ بنَ عمرِ و بنِ حلحلة، يعني: الماضي.

<sup>(</sup>١) ترجمته في « طبقات المفسرين» ، للداودي ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: التذكير، وهو خطأ، واسم الكتاب: « التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» ، مطبوع عدة طبعات .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في « تذكرة الحفاظ» ١٤٨٦/٤، وكانت وفاته سنة ٦٩٩ هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المابرتاباذي ؟، وانظر: « الأنساب» ، للسمعاني ٥/ ١٧٢ .

<sup>(</sup>ه) «الثقات» (× ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير» ١٧٨/١.

٣٨٣٠ محمَّدُ بنُ عمير الهلاليُّ، شيخُ الفَرَّاشينَ بالمدينةِ.

تلقَّاها عن محمدِ بنِ ضرغام (۱)، مِمَّنْ كانَ الإبشيطيُّ يَصِفُهُ بالقُطْبِيَّةِ (۱)، بل تعرَّضَ له بعضُ شيوخِ الخدامِ، فرأى النبيَّ ﷺ، وأحدَ صاحبيهِ، وهو يأمرُ بالانتقام منه.

وعميرٌ جدُّه لا أبوهُ، وقد سَبَقَ في محلِّه، وتركَ صاحبُ الترجمة ابنة، تزوَّجها ابنُ عمِّه عبدُ الرحمنِ بنُ أحمدَ بنِ عميرٍ، وأولدها عِدَّة أحدُهم: محمدٌ، قرأ القرآن، و«المنهاج»، وغيرَهُ ومات سنة تسعِ مِئَةٍ، وآخران، حيَّانِ سافرَ أحدُهما مع أبيه لمصرَ، وهما الآنَ فيها.

٣٨٣٦ محمَّدُ بنُ عوفِ المدَنُّ.

مِن شيوخِ هيَّاجِ بنِ عبيدٍ الآي (٣).

٣٨٣٧ محمَّدُ بنُ عياضٍ، المدنيُّ الأصل.

يروي عن: الليثِ، وعبدِ العزيزِ بنِ أبي رَوَّادٍ، وابنِ لَهيعةَ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ، وعمَّه فضالةَ بنِ المنذرِ، وعنه: يزيدُ بنُ سعيدِ الإسكندرانيُّ، ذكره ابنُ

<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجمته في محلِّها.

<sup>(</sup>٢) هذه اصطلاحات للصوفية، قال عنها ابن تيمية : ليس في ذلك شيء صحيح عن النبي على ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال . «مجموع الفتاوى» ١٦٧/١١ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

أبي حاتم (١) عن أبيه، قال: وسألتُهُ عنه؟ فقال: شيخٌ مِصريٌّ، إسكندرانيُّ، مدنيُّ الأصل، قلتُ: ما حاله؟ قال: شيخٌ.

٣٨٣٨ عمَّدُ بنُ عيسى بنِ سالمِ بنِ عليِّ بنِ محمَّدٍ ، الجَمَالُ، أبو أحمدَ الدَّوسيُّ، الشَّريشيُّ، ثمَّ المكِّيُّ، الشَّافعيُّ، ويُعرفُ بابن خُشيشٍ، بمُعجَماتٍ مصغَّراً (٢٠٠٠).

وُلدَ سنةَ إحدى وستِّ مئةٍ.

سمعَ على [ ابن (")] أبي الفضلِ المرسيِّ، ومحمدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ الطبريِّ، وحدَّثَ.

وصفه الميورقيُّ: بالإمامِ المدرِّسِ، الفرضيِّ، النحويِّ، اللَّعويِّ، الأصولِّ، مفتي الحرمينِ، وأنَّه ماتَ بالمدينةِ في رجبٍ سنةَ أربعٍ وسبعينَ وستِّ مِئَةٍ، وله في الفقه «المقتضبُ» ؟ قالَ الجهالُ ابنُ ظَهيرةَ: إنَّهُ حَسَنٌ، قرأه عليه الرَّضيُّ ابنُ خليلِ العسقلانيُّ (٤)، و «نظمُ التنبيهِ » في سبعةِ آلافٍ وخمسِ مِئَةٍ وسِتَّةٍ أربعينَ بيتا العسقلانيُّ (١)، و « شَرَحَهُ » في أربعِ مجلَّدَاتٍ، [ ٢٠٥ / ب] وسمَّاه «الغايةَ » ، وكانَ موقوفاً برباطِ ربيعِ من مَكَّة، وأسندَ فيه أحاديثَ كثيرةً للاستدلالِ بها عن جماعةٍ.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ۱۵۱/۸.

<sup>(</sup>۲) « إتحاف الورى» ۳/ ١٠٥

<sup>(</sup>٣) زيادة من « العقد الثمين » .

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ خليلِ، تقدَّمت ترجمته .

وله كُرَّاسَةٌ في علم الحديث، سهاها: «صفوة علم الحديث في الميرِّ بين الطيِّبِ والخبيثِ»، قرأه عليه العَلَمُ أحمدُ بنُ أبي بكرِ بنِ خليلِ العسقلانيُّ في المحرَّمِ سنة سبع وستينَ، فَسَمِعَهُ الشَّرَفُ عبدُ الرَّحيمِ بنُ يوسفَ ('')، و النَّسَفِيُّ، والعهادُ إسهاعيلُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الطربون ('')، والتَّقيُّ عمرُ بنُ محمدِ بنِ عمرَ القسطلانيُّ، ابنُ إمام المالكيَّةِ، وأجازَ لهم.

وهو عند الفاسيِّ (٣) باختصارٍ.

٣٨٣٩ محمَّد بنُ عيسى [ بنِ عبدِ<sup>(1)</sup>] الملكِ بنِ حميدِ بنِ [ عبدِ] الرَّحمنِ بنِ عوفٍ القُرشيُّ، الزُّهريُّ، المدَنيُّ.

والدُّ يعقوبَ الآتي (٥)، له ذِكرٌ فيه.

• ٣٨٤- محمَّدُ بنُ عيسى بنِ محمودِ العلويُّ، الهنديُّ الأصلِ، المكيُّ، المدنيُّ المنشأ.

<sup>(</sup>۱) عبدُ الرَّحيمِ بنُ يوسفَ، أبو الفضل الدِّمشقيُّ، المعروف بابن خطيب المِزَّة، محدِّثُ ثقةٌ ، ولـ د سنة ۹۸ هـ، و توفي سنة ۹۸ هـ. « العبر » ۳/ ۳۲٪ و « ذيـل التقييـد » ۲/ ۱۱۶ و « شـذرات الذهب» ۵/ ۲/ ۵.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) « العقد الثمين» ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقطٌ من الأصل، واستدركناه من « تهذيب الكمال» ٣٦/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) ترجمة يعقوب في القسم المفقود من الكتاب، وقد ترجم له البخاريُّ في « التاريخ الكبير» ٨/ ٣٩٨، وابن حِبَّان في « الثقات» ٩/ ٢٨٤، والمزي في « تهذيب الكمال » ٣٦/ ٣٢.

مِمَّن صَحِبَهُ أبو بكرِ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ المعطي (١) اثنتي عشرةَ سَنَةً، ودخلَ إلى بلادِ السودان، وحصَّلَ دنيا، ثمَّ ذهبتْ منه، وماتَ بالمدينةِ النبويَّةِ سنةَ ثلاثٍ وسبعينَ وسبع مِئةٍ، ذكره الفاسيُّ في مَكَّة (٢) هكذا، واصفاً لأبي بكرٍ بأنَّهُ شيخُهُ.

٣٨٤١ عُمَّدُ بنُ عيسى الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ.

يروي عن: أبيه، عن خولة ابنةِ قيسٍ، وعنه: ابنُ أبي ذِئبٍ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته» (۱) وابنُ أبي حاتم (۱) عن أبيه، وهو في «تاريخ البخاري» (۱) وقال: عِدادُه في أهل المدينة.

٣٨٤٢ محمَّدُ بنُ غانم بنِ حُصينِ بنِ حسينٍ، الجمالُ التربيُّ، السُّوارقيُّ (٢).

أخو خاتون (<sup>٧)</sup> الآتيةُ، وَقَفَ عليهم طرادُ في سنة خمسٍ وعشرينَ وسبعِ مِئَةٍ، وتأخَّرَ هذا إلى قريبِ الأربعينَ.

<sup>(</sup>١) فخر الدِّين، أبو بكر بنُ قاسم، الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، المكيُّ، نزيل مصر، محدِّثٌ، مولده سنة ٧٢٩ هـ، ووفاته ٨٠٦ هـ. استفاد منه التقيُّ الفاسيُّ بعضَ التراجم. « العقد الثمين» ٨/٩١، و «ذيل التقييد» ٢/٨٤، و « الضوء اللامع» ٦٦/١١ .

<sup>(</sup>٢) «العقد الثمين» ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٣)

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٧٨/٧.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير » ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) نسبةٌ إلى: سُوارِق: وادٍ قرب السُّوراقية، من نواحي المدينة. « معجم البلدان» ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٧) ترجمتها في القسم المفقود من الكتاب.

٣٨٤٣ محمَّدُ بنُ غُريرِ (١) بنِ الوليدِ بنِ إبراهيمِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، أبو عبدِ اللهُ (٢).

[ روى عن أبي نُعيم: الفضل بنِ دُكينٍ، ومُطرِّف بنِ عبدِ اللهِ (\*)] وغيرِهما، وعنه: البخاريُّ، وذكرَه في «تاريخه» (\*)، وعبدُ الله بنُ شبيبٍ، وأبو جعفرٍ محمَّدُ بنُ أحدَ التِّرمذيُّ، وقالَه ابنُ حِبَّان (°)، وذُكرَ في «التَّهذيب» (١) لتخريج البخاريِّ (٧) عنه خمسة أحاديث، كما قاله صاحبُ «الزهرةِ»، وقالَ السمعانيُّ في «الأنسابِ» (٨): إنَّ اسمَ أبيه عبدُ الرَّحنِ، وغُريرٌ لَقَبُهُ.

٣٨٤٤ محمَّدُ بنُ غُصنِ، أبو عبدِ الله الأنصاريُّ، القَصْريُّ (٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: غر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۷۲.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وقد استدركناه من « تهذيب الكمال » .

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ١/ ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٥) لم أجده في « الثقات » ، مع أنَّ المزي وابن حجر نسباه إليه .

<sup>(</sup>٦) « تهذيب الكمال » ٢٦/ ٢٦٨ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٧) له ثلاثة أحاديث ، أرقامها (٧٤ ، ١٤٧٨ ، ٣٥١٣)

<sup>(</sup>A) «الأنساب» ٤/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٩) واسمه الكامل: محمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ يوسفَ بنِ غصنِ الأنصاريُّ، الإشبيلُّ، مولده سنة ٢٥٣ هـ. و لما لم يذكر المؤلف اسم أبيه المباشر، أشكل على الباحثين معرفته. انظر: ترجمته في: «نصيحة المشاور»، ص: ٨٤، و «غاية النهاية» ٢/٧٤، و «نفح الطيب» ٢/٧/٢.

مَّن أَخذَ عن أَبِي الحسينِ عبيدِ اللهِ بنِ أَبِي الرَّبيعِ (''، وبالغَ فِي تعظيمِهِ رفيقاً لأبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بنِ عليٍّ بنِ حُريثٍ حسبها يأتي في ترجَمَتِهِ ('' مع شيءٍ يدخُلُ فِي ترجَمَةِ القصريِّ.

قالَ ابنُ فرحونِ ("): هو شيخُنا، الإمامُ، العلاَّمةُ الأستاذُ المقرئُ، الوليُّ المحقِّقُ، السَّرِيُّ، أبو عبدِ الله، جاورَ بالمدينةِ ثلاثَ مراتٍ بعد سبعِ مِئَةٍ، عام تسعٍ، ثُمَّ ثامنَ عشرَ، ثم عشرينَ، وكانَ عالمَ زمانِهِ بالقراءاتِ، مشهوراً بالكراماتِ، قرأتُ عليه، وأخذتُ عنه، وجوَّدتُ القرآنَ عنده، فرأيتُ من سَنِيِّ أحوالِهِ ما لم أَرَهُ في عليه، وأخذتُ عنه، وجوَّدتُ القرآنَ عنده، فرأيتُ من سَنِيِّ أحوالِهِ ما لم أَرَهُ في المعدراً عظيماً، أحدٍ من أقرانِهِ، وقد ذكر لي من أثِقُ به عنه أنه ظهرَ حالُهُ في تونسَ ظهوراً عظيماً، واتبعَهُ خلقٌ كثيرٌ، واعتقدَهُ الخاصَّةُ والعامَّةُ حتى خافَ منه صاحبُها، وخَرْيِي على مُلْكِهِ منه، فأمره بالانتقالِ عنه، لأنه لو أمرَ الناسَ بِخَلْعِهِ لفَعَلُوا، وقد قيل لي: إنَّه مُلْكِهِ منه، فأمره بالانتقالِ عنه، لأنه لو أمرَ الناسَ بِخَلْعِهِ لفَعَلُوا، وقد قيل لي: إنَّه مُلْكِهِ منه، فأمره بالانتقالِ عنه، لأنه لو أمرَ الناسَ بِخَلْعِهِ لفَعَلُوا، وقد قيل لي: إنَّه فَكُ في يومٍ واحدٍ كثيراً من الأسرى من أيدي الإفرنجِ بأموالٍ لا تُعدُّ ولا تحصى، وكانَ إذا تكلَّم في ميعادِهِ بها على ما في الكرمِ والجودِ والإحسانِ إلى الخلقِ وتركِ وكانَ إذا تكلَّم في ميعادِهِ بها على ما في الكرمِ والجودِ والإحسانِ إلى الخلقِ وتركِ

<sup>(</sup>١) عبيدُ الله بنُ أحمدَ، \_ وأبو الربيع جدُّ أبيه \_ ، الإشبيلي، من علماء العربية المشاركين في العلـوم، لــه «الملخص في ضبط قواعد العربية» ، مطبوع، مولده سنة ٩٩٥ هـ ، ووفاتــه ســنة ٦٨٨ هـــ . « عنــوان الدراية» ، ص.٣١٨، و « صلة الصلة» ص: ٨٣، و « بغية الوعاة» ٢/ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ترجمة محمُّدِ بنِ حريثٍ في القسم المفقود من الكتاب.

وهو العبدريُّ، البلنسيُّ، السبتيُّ، من علماء الحديث، كان خطيباً بسبتة، ثمَّ حجَّ وجاور بمكة، ومات فيها سنة ٧٢٢ هـ.عن إحدى وثمانين سنة. «نصيحة المشاور»، ص: ٨٣، و «الوافي» ١/ ٢٣٢، و «الدرر الكامنة» ٤/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) « نصيحة المشار » ، ص : ٨٤ .

الحقوق، والتعامي عن الخصوم، لا يقوم إلا وقد ألقى الناس من وشائق [7٠٤] الدُّيونِ وشبهها ما يشبه رَبْضَة (الشورِ الكبير، فلمَّا قَدِمَ المدينة رامَ إخفاء حالِه؛ قصداً للتأذَّبِ مع المقام الشريف، فَلَزِمَ الصلاة، والإقراء حتى اشتهرَتْ أحواله، وكراماتُه، فاجتمع عليه أهلُ الخير، ومشايخُ الحرم، وسألوه تعيينَ يوم يعظُهُم فيه، فعين يوم الجمعة بعد الصَّبح بعد توقُّف كبير، ومعالجة حتَّى إنه ليسمعُ في المسجدِ مِن سَعْيِهِم إليه رجَّةٌ عظيمةُ، ولا يتخلَّف عنه أحدٌ لا من المجاورين، ولا مِن غيرهم، وكنتُ القارئ في مجلسِه، يأمُرُني في ذلك، فكانَ النَّاسُ راسلوا ذهبوا (الله أول يوم بقراءَةِ آيةِ (الله عليه المالة عليه الحالُ قامَ على النَّاسُ مواعظهِ القلوبَ قَدًا ، ويفتحُ عنها باباً قَدَمَيه، وانتفعَ الناسُ بكلامِه.

(١) الرِّبضة من البقر: جماعته حيث تربض. والرَّبضة : المبرك. « القاموس » : ربـض.يريـد: كثـرة

رم) الرابطية من البعرا. إلى طلب حيث توبطن ، والربطية ، المبرد. « التصافوس » ، وبسطن يويند. فسرد الأشياء الملقاة، وسعة المكان .

<sup>(</sup>٢) لم تتضح الكلمتان، وفي «نصيحة المشاور» :وكان قد جعلني قارئ مجلسه، فأمرني أوَّلَ يومِ بـأن أقرأ قوله تعالى ..الخ، وهو واضح .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، آية :٧٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فاستمعوه ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ في البيوع، باب: الحلال بيِّنٌ، والحرام بيِّن (٢٠٥١).

<sup>(</sup>٦) قالَ الفير وزآباديُّ: القلُّ: القطعُ المستأصل، أو المستطيل، أو الشُّقُّ طولاً. « القاموس »: قدد .

ومِنْ جَمَلة كراماتِهِ: أنَّ كبيشَ بنَ منصورِ (١) متولِّيَ المدينة نيابةً عن أبيــه بَلَغَــهُ أنَّ عمَّه مُقبِلَ بنَ جمَّازِ (٢) أقبلَ مِن الشَّام يريدُ المدينةَ، فأَمَرَ بالاحتفاظِ منه، ونادي أن لا ينامَ أحدٌ من المجاوِرِينَ، وغيرِهم حتَّى الضعفاءِ، والعلماءِ، والخدَّام في بيتهِ، بل بالقلعَةِ وما حولهًا، وَمَنْ تخلُّفَ حلَّ دَمُهُ، فكرِبَ الناسُ لـذلك، ولكـن لم يَـسَعْهُم غيرُ الطَّاعَةِ، بحيثُ لم يتخلَّفْ سوى والدي، والشيخين عبد الله البسكريِّ (٣)، وصاحب الترجمة على قدميهِ، وصاح: اللهمَّ مَن أرادَ المدينـةَ بـسوءٍ مـساءً فخُـذْهُ صباحاً، ومَن أرادها صباحاً، فخذه مساءاً، واحتدَّ، واحرَّ وجهه، ودعا حتَّى قال مَن لا يعرِفُ حالَهُ: هذا منه هَوَسٌ، فإنَّ الناسَ [ قد أُمِنُوا] وطابت قلوبهم، وهـذا الرجل يُذَكِّر بالشَّرِّ، ويدعو على من [أُمنَ شرُّه]( )، فلم يلبث إلا ليلةً، أو ليلتينِ، ودخلَ مُقبِلٌ المدينةَ هو وجماعةٌ بالليـل مِـن خَلْـفِ قَلْعَتِهـا، فـإنهم نَـصَبُوا سُـلَّماً استعملوه في الشَّام قِطَعاً مُوَصَّلاً هو اليومَ بالحرم الشَّريفِ، وذلكَ في ليلةِ السبتِ ثامن عشري شعبانَ سنة تسعِ وسبعِ مِئَةٍ، فرامَ كبيشٌ الهروبَ، ثمَّ ثبَّتَهُ اللهُ تعالى،

<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجمته في حرف الكاف.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

وهو مُقبلُ بنُ جَّازِ بنِ شيحةَ الحسينيُّ، أشركه الظاهر بيبرس مع أخيه منصورِ أميرِ المدينة في إقطاع المدينة النبوية، وكان طالبَ مُلكِ ، له مقاتلة واختلاف على الإمارة، قُتلُ في أثنائها . «نصيحة المشاور» ص: ٢٤٩،و « الدرر الكامنة» ٤/ ٢٥٦،و « صبح الأعشى» ٤/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) أبو محمَّدٍ، عبدُ الله بنُ عمرَ البسكريُّ، تقدَّمت ترجمته في حرف العين .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : من سره ، والتصويب من: « تاريخ ابن فرحون » .

وقابَلَهُم هو، وأهلُ المدينةِ، فَقُتِلَ مُقبِلٌ، وجوشنٌ، وقاسمٌ أبناءُ قاسمِ بنِ جَمَّازٍ، وأَثخنَ باقيهم بالجراحِ، فعلموا حينئذٍ أنَّ الشيخَ حدَّثَ بذلك، وكُشِفَ له عنه، وحذَّرَ الناسَ، فها فَهمُوا.

ومن جملةِ ما رأيتُ منه، أنه: لمَّا قَدِمَ إلى المدينةِ بعد مجاوَرَتِهِ بمكّة في آخرِ عامِ اثنينِ وعشرينَ وسبع مِئةٍ، ووَجَدَ والدِي قد تُوفِي، قالَ لي: ما مَنعَكَ أن تَقُومَ بوظَائِف والدِك؟ فقلتُ له: يا سيّدي ما بَقِي لي رُكْنٌ، ولا مُساعدٌ غيرُ الله تعالى، فقالَ لي: اثبُتْ على وظائِف والدِك، فأنت إنْ شاءَ الله تُعانُ عليها، فقلتُ: الاشتغالُ والأشغالُ يطلّبُ (۱) مادّةً، وصفاءَ فكرٍ، وقد انكسرَ خاطِرِي، فقال: ألم تكُنْ تَشغَلُ الناسَ بالعربيّةِ في أيام والدِك؟ فقلتُ: بلى، قال: فَدُمْ على ذلك، ومَن جاءكَ يقرأُ شيئاً في الفقه فأقرِ ثه ؛ ولو أن تُصحِّحَ له كتابَهُ، فقبلتُ كلامَهُ وحملتُ نفسي على الاشتغالِ، [وصبرتُ] ولازمتُ حتِّى كانت حَلَقَتِي فوقَ حَلَقةِ والدي، واشتغلتُ اشتغالاً جيداً حصَّلتُ في سنتي ما لم يحصله غيري في مدَّة والدي، واشتغلتُ اشتغالاً جيداً حصَّلتُ في سنتي ما لم يحصله غيري في مدَّة عمرِه، ثمَّ سافر إلى القدسِ فوافاه بها أبو يعقوبَ، رسولُ صاحبِ المغرب أبي عمرِه، ثمَّ سافر إلى القدسِ فوافاه بها أبو يعقوبَ، رسولُ صاحبِ المغرب أبي الحسنِ المرينيِّ (۱)، وقد أرسلَ الإقامةِ درسٍ بالمدينةِ، ووظيفةٍ أخرى، فاستشاروه

<sup>(</sup>١) تحرَّفت في الأصل إلى: يبطل.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى المديني ؟

وهو عليُّ بنُ عثمانَ بنِ يعقوبَ، أبو الحسن المرينيُّ، ملك مراكش وفاس، تسلطن بعد وفاة أبيه سنة ٧٣١ هـ، وكان عادلاً شجاعاً، كثير الجيوش، ذا همَّة عالية في الجهاد ونشر العدل، توفي سنة ٧٥٢ هـ «الدرر الكامنة » ٣/ ٨٥ .

فيها جاؤوا به، وَمَنْ يتقدَّمُ فيه؟ فأشار عليهم بأن لا يقدِّم عليَّ أحداً، ففعلوا ذلكَ، وحصل لي الخيرُ بِبَرَكتِهِ وإشارَتِهِ، وله [٢٠٤/ب] موضوعاتُ مفيدةٌ، منها: «اختصارُ الكافي» في القراءاتِ (١)، لم يُسبَقُ إلى مثلِهِ، صغيرُ الحجم، غزيرُ العلم، انتفعَ به الطَّلَبَةُ، وحَفِظُوه، و «مقدِّماتُ في النحو والحديث»، ونصح الشباب، ماتَ بالقدسِ في عيدِ الأضحى سنةَ ثلاثٍ وعشرين وسبع مِئةٍ.

قلت: وكذا قرأ عليه القرآنَ بالمدينةِ، أخو البدرِ عبدِ الله عليٌّ.

وكَانَ الشيخُ يحكي في ميعادِهِ أنَّهُ رأى في المنام، كأن ناراً استعرَتْ في الرَّوضةِ، وهي تعملُ في السجاجيدِ التي يقعدون فيها، وصارينادي ويصيحُ: ياربِّ ما سجادتي من تلك السجاجيدِ، وكذا كان يقول: إذا كنتُ بالروضة، ولم أجد لي فيها مدخلاً ،فرحتُ، وسُرِرْتُ لما أرى على الحرصِ على الخير، وكان يقصِدُ طَرَفَ الصَّفِّ من جِهَةِ المنبرِ حتى يَرفَعَ البساطَ، ويصلِّ على الرَّمل (٢).

وقد أفرد ترجَمَتَهُ الشَّمسُ محَمَّدُ بنُ صالح (") في مؤلَّف سمَّاه: «الدُّرَّة النَّفيسةُ بذكر شيخِ الصِّدق والنَّصيحةِ»، وهو عِمَّن لأزَمَهُ، وأخذَ القراءاتِ، وغيرَها، وما رأيت المجدَ ذكرَهُ لكن ضمَّنَ ترجمته (1).

<sup>(</sup>١) اسم كتابه هذا: « لمح الإشارات » .

و « الكافي في القراءات » لأبي شريح على أبي القاسم بن الطيب. « غاية النهاية » ٢ / ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) «نصيحة المشاور »، ص: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) تقدَّمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أشار له في ترجمة إلياس بن عبد الله . « المغانم المطابة» ٣/ ١١٦٤ .

٣٨٤٥ عمَّدُ بنُ غِياثِ بنِ طاهرِ ابنِ العلاَّمةِ الجلالِ الخُجَنديُّ، المدنيُّ، المدنيُّ، المختفيُّ، المعتفيُّ المختفيُّ المعتفيُّ المختفيُّ المعتفيُّ المختفيُّ المعتفيُّ المختفيُّ المعتفيُّ المع

اشتغلَ عند السيِّد عليِّ شيخِ الباسطيَّةِ المدنية، وجوَّدَ عليه الخطَّ، وتردَّدَ إلى القاهرة، ثمَّ توجَّه إلى الحبشة، فقُتِلَ بها شهيداً في سنة تسعٍ وسبعينَ وثهانِ مِثَةٍ، وتُركَ بالحَبَشَةِ، وبلغنى أنه في الأحياء (٢).

## ٣٨٤٦ محمَّدٌ أخو الذي قبلَه (٣).

وذاك أكبرُ، ويكنَّى هذا بـ[ـأبي] الفتح؛ ليتميَّزَ عنه، مِمَّـن اشـتغلَ عنـد الـسيِّد عليِّ أيضاً، وجوَّد عنده الحطَّ، وتردَّدَ إلى القـاهرة، فـهاتَ في طـاعونِ سـنةِ ثـلاثٍ وسبعين وثهان مئةٍ.

٣٨٤٧ عمَّد بنُ فاطمةَ الزَّهراءِ (٤).

روى عنه: الأوزاعيُّ، ووقع في الوصايا<sup>(٥)</sup> من «مسلمٍ» منسوباً لأمِّ جدِّهِ محمِّدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ.

<sup>(</sup>١) « الضوء اللامع» ٨/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل خبر قتله لم يصح .

<sup>(</sup>٣) « الضوء اللامع» ٨/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: ابن عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، وقد تقدُّم .

<sup>(</sup>٥) بل في كتاب الهبات من «صحيح مسلم» ، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ٣/ ١٢٤١ (١٦٢٢) من طريق عبد الرحمن بن عمرو \_ هـ و الأوزاعي \_ أنَّ محمد بـ ن فاطمة بنت رسول الله على حدَّثه بهذا الإسناد ، نحو حديثهم .

٣٨٤٨ محمَّد بنُ أبي الفتح بنِ إبراهيمَ بنِ أحمَدَ بنِ غانمٍ. يأتي في: محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ، واسمُ أبي الفتح محمَّدٌ. - محمَّدُ ابنُ أبي الفتح بنِ تقيِّ الكازرونيُّ.

في : ابن محمَّدٍ.

٣٨٤٩ محمَّدُ بنُ فرجِ، الجَهَالُ المكيُّ، ويلقب [بابن] بَعَلْجَدَ (١).

مِمَّن كَانَ يَترَدَّدُ إِلَى الْيَمَنِ كَثيراً، في دولة ابن سيِّده الشريفِ أحمدَ بنِ عجلانَ بنِ رُميثةَ لتوليهِ لأمر العَلَمِ الذي ينفِذُهُ صاحبُ اليَمَنِ كلَّ سنةٍ إلى مَكَّةَ، وحصَّل دنيا، وتقرَّب منها بقُرُباتٍ، كرباطٍ بِقُربِ بابِ الحزورةِ، وسبيلٍ عند عين بازانَ (٢)، وكلاهما بمكَّة، وبعض رباطِ السبيلِ بالمدينة النبوية، وهو رباطُ الكالِ ابنُ الشهرزوريِّ ، وتولَّى أمرَ الشريفِ عن ابنِ عجلانَ (١) مُديدةً، وماتَ في محرَّم سنةَ تسعينَ وسبع مِئةٍ بِمَكَّة، ودُفِنَ بالمَعلاةِ، ذكرَه الفاسيُّ مطوَّلاً.

يريد قوله ﷺ: « مَثْلُ الذي يَرجِعُ في صدقتِه كمَثَلِ الكَلبِ يقيءُ، ثمَّ يعودُ في قَيْتِه فيأكلُه» .

<sup>(</sup>١) «درر العقود الفريدة» ٣/ ١٦٦، و« العقد الثمين» ٢/ ٢٥٤، و (إنباء الغمر» ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) بالمسعى ، بين الصفا والمروة، كما ذكره الفاسي في « العقد الثمين» .

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عبدِ الله ، تقدَّمت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) حيث صالحَ بين كبيش بن عجلان، ومحمد بن عجلان لما اختلفا على إمارة مكة بعد موت محمـ د بن أحمد بن عجلان،كما ذكر الفاسي في « العقد » .

٠ ٣٨٥٠ محمَّدُ بنُ فرحونِ بنِ محمَّدِ بنِ فَرحونٍ، الشَّمسُ، أبو عبدِ الله بن ذي الكشين (١) أبي الفضل، وأبي القاسم اليَعمَريُّ، الأُبُّديُّ، الجيَّانُيُّ (١)،التُّونسيُّ المولدِ والمنشأ، المدنيُّ المالكيُّ (٣).

والدُ البدرِ عبدِ الله المؤرِّخ، وأخيه على، وجدُّ القاضي برهانِ الدِّين إبراهيم الماضيين، ويعرفُ بابنِ فرحونٍ . له ذِكرُ في عدَّة تراجم [٧٠٤/أ] من «تاريخ» ولدِه، فيراجَعُ، وقد قالَ ابنهُ أيضاً: إنَّهُ كانَ قد اشتغلَ بالعِلْمِ على شيوخِ بَلَدِه، وبَرَعَ في الفقه، وأصوله، والعربية، وشارَكَ في علوم عَديدَة، وسَمِعَ الحديثَ على الجالِ أبي بكرِ بنِ مُسدِي، وصَحِبَ أبا محمَّدِ المرجانيَّ (١٠)، وحرجَ في صحبتِهِ من تونسَ إلى الحجِّ، فلمَّ وصلَ مَكَّة مَرِضَ، فقال له أبو محمدٍ: هذا إشارةٌ إلى الإقامَة، فأقامَ بها، ولم يتعرَّف بأحدٍ من الناسِ، ولم يكن مَعَهُ من النَّفَقَةِ سوى ما أعدَّه للطريق، فبنى أمرَهُ على التَّوكُّلِ على الله، فعُرِفَ مكانُه من العِلْم، واشتهر بحُسْنِ المُطريقِ، فبنى أمرَهُ على التَّوكُلِ على الله، فعُرِفَ مكانُه من العِلْم، واشتهر بحُسْنِ المَطريقِ، فبنى أمرَهُ على التَّوكُلِ على الله، فعُرِفَ مكانُه من العِلْم، واشتهر بحُسْنِ المَطريقِ، فبنى أمرَهُ على التَّوكُلِ على الله، فعُرِفَ مكانُه من العِلْم، واشتهر بحُسْنِ المَطريقِ، فبنى أمرَهُ على التَّوكُلُ على الله، فعُرِفَ مكانُه من العِلْم، واشتهر بَحُسْنِ المَعْمَةِ والضَّبِطِ، فالتمسَ منه بعضُهم نسخَ «الروضة» للنوويً فَقَعَلَ، المَاسِ عَلَم السَّحَةِ والضَّبِطِ، فالتمسَ منه بعضُهم نسخَ «الروضة» للنوويً فَقَعَلَ،

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل؟

<sup>(</sup>٢) الأُبُّديّ، بضمِّ الهمزة، وتشديد الباء، نسبة إلى بلدةٍ بالأندلس من كورة جيَّان.

وَجَيَّان، بفتح الجيم، وتشديد الياء. « نصيحة المشاور»، ص:٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) «نصيحة المشاور» ، ص: ٢٦٣ ، وفيه: محمد بن أبي الفضل بن أبي القاسم فرحون.

<sup>(</sup>٤) عبدُ اللهُ بنُ محمدِ المرجانيُّ، التونسيُّ، أحدُ مشايخ الإسلام، كان واعظاً مشهوراً، بارعاً في مذهب مالك، له شهرةٌ في الآفاق، توفي سنة ٦٩٦ هـ ، « الوافي ١٧ / ٥٩٥، و « نصيحة المشاور » ،ص: ٦٥ ، و « شذرات الذهب » ٥١/٥٥ .

وكانَ يستعينُ بها يحصلُ له، وقدَّر اللهُ انتقالَ تلكَ النسخةِ إلى المدينةِ، ووقَفَها بالمدرسةِ الشِّهابيَّةِ مع نسخةٍ أخرى بخطِّه نَسَخَها في إقامَتِهِ بالمدينةِ، ولَّا حجَّ رجع إلى تونسَ، فوجد المرجانيَّ المشار إليه قـد مـاتَ، فَحَمَـلَ كُتُبُـهُ، وهـي كثـيرةٌ جليلةً، وجُلُّها أو كلُّها بخطِّهِ، وبعضها بخطِّ أبيه، فليَّا وصلَ إسكندرية باعَهَا، ولم يبقَ مَعَهُ إلا ما هو مُحتاجٌ إليه، وقَدِمَ المدينةَ، فسكنَ المدرسةَ الشِّهابيَّةَ منها، بين تلك الساداتِ، ونيَّتُهُ أن لا يشتَغِلَ بغير نفسِهِ، ولا يتعرَّفَ بأحدٍ من أبناء جنسِهِ، فألزمُوه بحضورِ الدَّرْسِ لأجل المسكنِ، فَفَعَلَ، فاشتُهِرَ عِلْمُهُ، وفيضيلَتُهُ، وتفنُّنُـهُ في علوم، فعُظِّم عندَ الجماعةِ، وأحبُّوه، ولَزِمُوه، واشتغلوا عليه في الفقهِ، والعربيَّةِ، وجماعةٌ في علم الهَيْئَةِ، فأبانَ عن فضيلةٍ تامَّةٍ، وكَثُرَ المُشْتَغِلُ عليه في علم الميقاتِ، بحيثُ انقطعَ وقتُهُ معَ المشتغلينَ به، كما قاله لي، قالَ: وحرتُ في الخلاص منهم لا سيَّما وقد سمعتُ شخصاً مِن العوامِّ يقولُ لجلسائه يوماً: ما رأيتُ أعلمَ من هذا المُنجِّم! قالَ: فقلتُ في نفسي: لقد أسأتُ باشتهاري بهذا العلم حتى أُطلقَ عليَّ هذا الاسم، فتركتُ الاشتغال فيه، وكان له اختلاطٌ بساداتٍ من الشيوخ: أبي عبدِ الله البسكريّ، وأصحابِهِ، وأبي الحسنن، وعبدِ الواحدِ الجزوليّ، وأبي العلاءِ الأندلسيِّ، وأبي إسحاق، وبجماعةٍ مِنْ صُلَحَاءِ الخُدَّام، وبِمَّنْ لا يُحصَى كثرةً، فَعَرَضُوا عليه التزوُّجَ، فامْتَنَعَ، فلَمْ يزالوا به حتَّى زوَّجُوهُ أكبرَ بناتِ الشريفِ عبد الواحدِ الحسينيِّ الأربع، الثابتِ النِّسْبَةِ بالقاهرَةِ، ليتعاطى مِن وَقْفِ بلقسَ الموقوفِ على الشُّرفاءِ، بل لما حَجَّ نقيبُ الأشرافِ أوقفتُه على ذلك الثبوتِ، فصار يصرِفُ لابنَتِهِ مباركةَ حتى ماتت، وكان في تَزَوُّج أبي بالشريفةِ البِرُّ التَّامُّ بنا، إذ أَلْحَقنا بِنَسَبِ النبيِّ ﷺ، وصيَّرنا من ذريتِهِ إجماعاً، وشرفاءَ عند أكثرِ العلماء، كما أفتى به ناصر الدِّين المشدَّاليُّ(')، وغيره عِنَّنْ هو مثلُهُ في العلم، وكمل بِرُّه بأن علَّمنَا، فأحسنَ تعليمَنا، وأدَّبنا، فأحسنَ تأديبناً.

واتفَقَّ أنه قرأ في بعض كتبِ الرقائقِ، أنَّ رجلاً كانَ يسألُهُ جارُهُ أن يُزوِّجهُ إحدى بناتِهِ، فيقول له: لا حاجة لي بالتزويج، فبينها هو نائمٌ، إذ رأى كأنَّ القيامة قد قامت، وأنَّ الناس في شدَّةٍ، وحرِّ عظيم، وعَطَشٍ زائدٍ، وكانَ بينهم وِلْدَانُ معهم أكوازُّ (٢) يتخلَّلُونَ [٧٠٤/ب] الناس، قالَ: فقلتُ لأحدِهِم: يا ولدي، اسقِني فإني عطشانُ، فقال: اذهب، فها لك فينا واحدُّ، قال: فاستيقظتُ وبي رَجْفةٌ عظيمة، فأتيتُ بابَ جاري فدققتُهُ، وقلتُ له: زوِّجني إحدى بناتِكَ الآن، فلي قصّةٌ عجيبةٌ، فزوَّجه، ولم يأتِ عليه الصَّباحُ إلا وهو مع زوجتِه.

فلمًّا قرأها الوالدُ كان سبباً لإجابةِ الجهاعةِ الذين عَرَضُوا "عليه التزويج، وكانَ بناؤهُ بها ليلةَ الاثنين سادسَ عشرَ صفرَ سنةَ اثنتينِ وتسعينَ وستِّ مِئَةٍ، فولدتْ له خسةَ ذكورٍ، تُوفِي منهم في حياتِهِ اثنانِ، وكانَ يقولُ: عندي مَسَرَّةٌ بمَن قدَّمتُه أكثرُ منها بكم؛ رجاءً لما وقع في الحكايةِ السابِقَةِ.

<sup>(</sup>١) ناصرُ الدِّين، منصورُ بن أحمد المَشدَّائِيُّ، المغربيُّ، نسبة إلى قبيلةٍ من زواوةَ، فقيهٌ مالكيُّ، محدِّث، له رحلة طويلة في طلب العلم، له: «شرح رسالة ابن أبي زيد»، مولده سنة ٦٣٢هـ، ووفاته سنة ٧٣١ هـ. «عنوان الدراية» ص:٢٢٩، و« الدرر الكامنة» ٤/ ٣٦١، و« نيل الابتهاج» ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) أكواز جمع: كُوز. «الصحاح»: كوز.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : عرضها ، وهو خطأ .

وكنت أوَّلَ أولادِهِ، ولم يصدَّه العيالُ عن شيءٍ من الأوراد، والأفعالِ الصالحةِ التي كان عليها، بل كانَ لا يزالُ مشغولاً بِنَفْسِهِ، وبذكرِه، وقراءَتِهِ، واشتغالِهِ بكتُبِ العلم، وفي بيته عيالُ كثيرونَ ليس بينه وبينهم إلا المصاهَرَةُ فقط، ومع ذلك فلم يكن يُهِمُّهُ شأئهُم، ولا شأنُ أولادِهِ، بل قدَّمَ اشتغالَهُ بالآخرةِ على كلِّ شيءٍ، حتى كأنه خَلِيٌّ عن التَّعلُقاتِ، وكلَّما نظرتُ إلى حالي، وسَعةِ مسكني، وضيقِ خُلُقِي، وقِلَّةِ صبري، مَعَ ما رَأَيْتُهُ من ضيقِ مَسْكَنِهِ، وسَعةِ خلقِهِ، وطولِ صبرِهِ، صَغرَتْ عندي نفسي، وأيستُ مِنْ خيري، وأنَّى لي بِحُسْنِ أخلاقِهِ، وحِفْظِ صبرِهِ، صَغَرَتْ عندي نفسي، وأيستُ مِنْ خيري، وأنَّى لي بِحُسْنِ أخلاقِهِ، وحِفْظِ لِسَانِهِ؟!

ولقد حكى الشَّيخُ محمدٌ، والشيخُ عمرُ الخرَّازَينِ (١) أنَّ والدي لما حجَّ معها، وكانوا رفاقاً كثيرةً مع عدَّةِ جَّالينَ، يتحدَّثون عن سِيرةِ رُكَّابِهم معهم، فقال لهم جَّالُ والدي: يا جماعة، أمَّا رفيقي فأخرسُ، لم يتكلَّم منذُ حَمَلْتُهُ بكلمةٍ، فقال له رفيقُهُ: بلى والله، قد سمعتُه يوماً يتكلَّمُ مع أصحابه، وكانت هذه طريقتَهُ سفراً، وحضراً، لا يراه أحدُّ جالساً بطريقٍ، ولا في حَلَقَةِ فضولٍ، ولا يتكلَّمُ إلا جواباً، وإن جاوبَ لم يفتَحْ للفضولِ باباً.

كان القاضي فخرُ الدِّين ابنُ مسكينِ، الفقيهُ، الشافعيُّ، إذا لَقِيَنِي يُقبِلُ عليَّ، ويُسلِّمُ، ويقول: رَحِمَ اللهُ والدَكَ<sup>(٢)</sup>، ما كانَ أحسنَه، وأكثرَ أدبَه وخيرَه، اتفقتْ لي

<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجمتهما .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والده، والتصويب من « نصيحة المشاور» ، وهو الذي يقتضيه سياق الكلام.

معه قَضِيَّةٌ، وهي أي كنتُ إذا صلَّيتُ الصُّبح، أجلسُ في مُصلَّي حتى تطلعَ الشَّمسُ، وأُصلِّي الضُّحى ثمَّ أنصرفُ، وكان في الرَّوضَةِ جماعةٌ من الأشياخِ المباركينَ، قالَ: وكنتُ أرتقِبُ بصلاي ارتفاعَ الشمس، والناسُ يرقبون قيامِ أي عبدِ الله، ويقومونَ لقيامِه، وكانَ يقومُ إذا وصلتْ في الحائطِ الغربيِّ إلى تحبِ الشَّبابيكِ الصِّغارِ، فاجتمعتُ به، وأنا به جاهلٌ، فقلتُ له: رأيتُكَ تقومُ لصلاةِ الضحى قبلَ وقتِها، وقد نهى النبيُّ عنها حتى ترتفِعَ الشمسُ وتبيض، وهذا وقتُ كراهَةٍ، وكثَّرتُ عليه من الأدلَّةِ، وأنا في اجتهادٍ، وحِدَّةٍ، فلنَّا فَرَغَ ما عندي، التفتَ إليَّ، وقال لي: بعدَ هذا اليومِ نُؤخِّرُ كما قلتَ، وسكتَ عني، واشتغلَ با كان فيه فانصرفتُ عنه، وسألتُ عنه، فقيل لي: إنَّهُ فلان، فَنَدِمْتُ، وقلتُ أي كان فيه فانصرفتُ عنه، وسألتُ عنه، فقيل لي: إنَّهُ فلان، فَنَدِمْتُ، وقلتُ أي حاجةٍ دعتْنِي إلى التَّعرُضِ لهذا الشيخِ؟ فرجعتُ إليه، واعتذرتُ، فتبسَّم، وقالَ: ما قلتَ إلا خيراً [لا خيراً [له و كالله الله و كيراً المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المؤلِّق المنافِق المؤلِّق المؤلّ

وقالَ لي أبو عبدِ الله محمَّدُ الغُرناطيُّ ('): كنتُ جالساً في المسجدِ الشريفِ مع أبي عبد الله القَبتوريِّ (')، قال: فقال لي: يا محمدُ، رأيتَ قطُّ الكبريتَ الأحمرَ الذي

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ محمَّدِ الغرناطيُّ، نزيل المدينة، فَرَضيُّ، مقرئ، جمع القراءات، واستقرَّ مؤذِّناً بالحرم المدني، وأميناً على الحواصل، كان ذا عفةٍ ومعرفة، توفي سنة ٧٥٤ هـ، وله ٨١ سنة . « تاريخ ابن فرحون» ،ص:١٥٧، و « الدرر الكامنة» ٢٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) اسمه خلفٌ، وقد تقدُّمت ترجمته في موضعها .

لا يتغيَّر أبدا ولا يتحوَّلُ؟ قال: فقلتُ له: لا ، فقال لي: انظر إلى أبي عبد الله بن فرحونٍ منذ دخلَ المدينةَ، لم يتغيَّر حالُهُ، انتهى.

وكانَ قد تركَ الاشتغالَ بنا، فكُنَّا نغيبُ، فلا يسألُ عنَّا، ونَمْرَضُ، فـلا يُممُّـه مَرَضُنا، بل يسألُ اللهَ لنا، ويدعو لنا، فنحنُ في بَرَكَتِهِ وبَرَكَةِ دُعَائِهِ.

أخبرني أنّه خرج يوماً في الموسم عند قدوم بني عُقْبة، يريد شراء نَفقَة ، وكان غالبُ عيشِ المدينةِ مِنْ زرعها، وزرعِ السُّوارقيَّة، لا يأتي مِن السَّامِ إلا قليلٌ، حتَّى كانَ السعيدُ يدخلُ بيته حِملٌ أو حملان، وكانَ لبوَّابِ الدَّربِ على مَن يستري محسِّ كبيرٌ، وخواجٌ عظيمٌ، قالَ: فاشتريتُ حِملَ قَمحٍ، فليًّا دَنُوتُ مِنَ الدَّربِ، قال لي صاحبُ الحِملِ: أنا ما أدخلُ به، أخافُ أن أُطالبَ بِخَرَاجِهِ، قال: فقلتُ له : سُقِ الحمل، وأنا أتكفَّلُ بها يريدونَ مِنكَ، ففعل، فلمَّا أردتُ الدُّخولَ قرأتُ أوائل سورةِ يس، وتعوَّذتُ، ودخلتُ مع الحِمْلِ، فلم يَرونِي، ولا عَرَفُونا، فجاءهم مَن ذكرَ لهم أنّني اشتريتُ حِملَ قمحٍ، فقالوا: لم يدخُلُ به من عندكنا، ولا وأيناهُ، فدفعَ الله شرَّهُم عنه لمَّا عَلِمَ صدقَهُ وضرورَتَهُ لِعِيالهِ، فَمَنْ كان مَعَ الله كانَ اللهُ مَعَهُ، ماتَ في يوم الخميسِ رابع عشري ربيع (السنة إحدى وعشرينَ كانَ اللهُ مَعَهُ، ماتَ في يوم الخميسِ رابع عشري ربيع (السنة إحدى وعشرينَ وسبع مِئَةٍ.

وراه أخي عليٌ بعد موتِهِ في النَّوم، فقالَ له: يا سيِّدي، ما فعل الله بِك؟ فقال: أعطاني وَحَبَاني، فها أنا في مَقْعَدِ صِدقٍ عند مليكٍ مقتَدِر، وتَبِعَهُ المجدُ كذلك.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

ووُصِفَ في إجازةٍ لحفيدِهِ من أبي عبد الله ابنِ جابرٍ (١) مَمَّا كَتَبَهُ عنه: رفيقـه، أبـو جعفر الرُّعينيُّ بِالشَّيخِ العالم، الصالحِ، الوَرعِ، المدرِّسِ.

وقرأ عليه كلُّ من ولديه: الفقه، والعربية، وسَمِعَا عليهِ الحديثَ.

وذكرَه الشَّيخُ الشَّمسُ محمَّدُ بنُ صالحٍ في «تاريخه» ، ووصفَه: بالشَّيخِ ، الفقيهِ ، الصَّالحِ ، وأنه كانَ مُدرِّساً للهالكيةِ ، فأضلاً ، ديِّناً ، ساكناً ، حضرتُ حلقَتهُ في النحو ، وسمعتُ كلامَهُ ، وربها كانَ ذلك بأمرِ شيخي ، أبي عبد الله القصريّ ، وأرَّخَ وفاته سنة عشرينَ ، فأخطأ ، قالَ: ودُفِنَ بالبقيع ، ورأيتُ مَن أرَّخه في سنة إحدى وعشرين ، وقد سَمِعَ «الشفا» بالمدينة على: أبي القاسم ، خَلَفِ بنِ عبدِ العزيزِ بن خَلَفِ القَبْتوريِّ الماضي ، ووُصِفَ بالفقيهِ الأكرمِ الصَّالحِ ، نزيلِ المدينةِ ، أبو عبدِ الله ابنُ فرحونِ المالكيُّ .

١ ٥٨٠٠ عمَّدُ بنُ فَضالةَ الأنصاريُّ، الغِفاريُّ، المُخرِّميُّ، المدَنيُّ.

يروي عن: أبي حرزة يعقوب بنِ مجاهدٍ، عن محمدِ بن كعبٍ، تفسيرَ سورةٍ من القرآنِ، وعنه: إبراهيمُ بنُ حمزة، وإبراهيمُ بنُ المنذرِ الحزاميُّ، قالَ ابنُ أبي حاتم (٢): سألتُ أبا زُرعةَ عنهُ؟ فقالَ: شيخٌ، مدنيٌ، ليس لي به خبرَةٌ.

٣٨٥٢ محمَّدُ بنُ الفضل.

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ جابرٍ الأندلسيُّ، الهواريُّ، المالكيُّ ، ، له: « نظم فصيح ثعلب ، تقدم.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ۸/٥٦.

روى عنه: النُّعهانُ بنُ شِبلٍ، فقالَ: حدَّثنا محمَّدُ بنُ الفضلِ مدينيُّ سنة ستً وسبعينَ، عن جابرٍ، كأنَّه الجُعفيُّ، عن محمَّدِ بنِ عليِّ، عن عليٍّ رَفعَهُ ((): «مَنْ زارَ قبري بعدَ موتي فكأنَّها زارني في حياتي، ومَن لم يَزُرني فقد جفاني».

وقوله: مدينيٌّ ، زالَ به دعوى أنَّه محمدُ بنُ الفضلِ بنِ عطيةَ الكوفيُّ (٢) ، أو المروزيُّ ، نزيلُ بخارى. وفي الرُّواةِ [٨٠٤/ب] : محمدُ بنُ الفضلِ بنُ نُباتَةَ النَّميرِيُّ ، يروي عن: الجِّاني عن الشَّوريِّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ السايبِ ، عنِ ابنِ مسعودٍ مرفوعاً ، مثلَ حديثِ عليٍّ .

٣٨٥٣ محمَّدُ بنُ أبي الفَضلِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ المغربيُّ الأصلِ، المدَنيُّ، الشَّافعيُّ (٣).

شقيقُ أبي الفتح، ويعرف بالنَّفْطِيِّ، اشتغلَ عند أحمدَ الجَريريِّ (١) في العربيةِ، وشاركَ فيها، وفي الرَّمَلِ، والنُّجومِ، والحسابِ، وأكثرَ الأسفارَ، والجولانَ في

<sup>(</sup>١) الحديثُ ضعيفٌ بسبب جابر بن يزيد الجعفي، «تاريخ يحيى بن معين» ٤٣٠/٤.

و أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» من حديث حاطب عند ١/ ٣٠٧، وقالَ العجلوني: ومن أجودها حديث حاطب الذي أخرجه ابن عساكر . « كشف الخفاء» ٢/ ٢٥١

<sup>(</sup>٢) ترجمته في « تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢٨٠، و «الكامل في ضعفاء الرجال» ٦/ ٢١٧٠.

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» ٨/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) أحمدُ بنُ سعيدِ الجريريُّ، نسبة لقرية من قرى القيروان، فقيه مالكيُّ، وعالمُ بالعربية، مولده سنة ٨١٠ هـ. « الضوء اللامع» ١/ ٣٠٥ ، و «عنوان العنوان» ،ص: ١٥.

توكُّلِهِ لأهل الحرمِ في الجهاتِ الرُّوميَّةِ، وربها أقرأ، وممَّن قَرَأَ عليه بِمِصرَ: الـشَّمسُ ابنُ جلالٍ (١)، وكانَ خاملاً، ماتَ سنةَ اثنتينِ وسبعينَ وثهانِ مِئَةٍ.

٣٨٥٤ عمَّدُ بنُ فُليحِ بنِ سليهانَ، أبو عبدِ اللهِ الأسلميُّ، مولى أسلمَ، وقيل: الخزاعيُّ، المدنيُّ (٢).

يروي عن: أبيه، وموسى بنِ عُقبة، والزُّهريِّ، وهشامِ بنِ عقبة، وعبيدِ الله بنِ عمرَ، وجماعةٍ، وعنه: ابنُ أخيه عمرانُ بنُ موسى بنِ فُليحٍ، وإبراهيمُ بنُ المَنذرِ الحِزاميُّ، وهارونُ بنُ موسى الفرَّاءُ، ومحمَّدُ بنُ إسحاقَ المسيبيُّ، وغيرُهُم، وقد روى عنه: ابنُ وَهْبِ مَعَ تَقَدُّمِهِ، لكنَّهُ قالَ: عن محمَّدِ بنِ أبي يحيى عن أبيه، فذكر حديثاً أخرجَهُ البخاريُّ عن إبراهيمَ بنِ المنذرِ، عن محمَّدِ بنِ فليحٍ بِسَندِهِ، فهُ و هُو، وثَقَهُ الدَّار قطنيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وقالَ أبو حاتم: ما به بأسٌ، ليس بِذَاكَ القويِّ، وقالَ ابنُ مَعينِ (''): ليسَ [هو] ولا أبوه بِثِقَةٍ، وقالَ العُقيليُّ (''): لا يُتابَعُ على بعضِ حديثهِ.

<sup>(</sup>١) محمَّدُ بنُ أحمد، تقدَّمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/ ٣٦٣، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٤٦٣، و «الجمع بين رجال الصحيحين» ٢/ ٤٦٣، و «الكاشف» ٢/ ٢١١(٥١١٦).

<sup>(</sup>٣) في « التاريخ الكبير » ٤ / ١١٠ عن إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، عن أبيه، عن نعيم المُجمِر، عن سالم مولى شدًّاد النصري سمع عائشة سمعتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: « وَيلُّ للأعقاب من النار » .

<sup>(</sup>٤) « تاريخ ابن معين» ٣/ ١٧٢ برواية الدوري .

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء الكبر» ٤/٤٢٤.

قالَ البخاريُّ في «تاريخه»: قالَ الفَرويُّ (۱): ماتَ سنةَ سبعِ وتسعينَ ومِئَةٍ. زادَ البخاريُّ في «ثقاته» (۲) في ذي القعدةِ، وهو في «التهذيبِ» (۳) ، و «تاريخ البخاريِّ» (۱)، وابنِ أبي حاتم (۵)، وابنِ حِبَّان.

٥٥٥- محمَّدُ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ القادرِ (٦٠). هذا هو المعتمدُ في نَسَبِهِ.

وقالَ بعضُهُم: محمَّدُ بنُ أبي القاسمِ بنِ عبد الرَّحنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ القادرِ الوَلْوَلِيِّ، أبو اليُمنِ ابنُ التَّقيِّ ابنِ الجَهَالِ الشيشينيُّ الأصل، المحليُّ، الشافعيُّ، ويُعرف: بابنِ قاسم.

كَانَ جَدُّه الجَهَالُ مِن أعيانِ شهودِ المحلَّةِ، وأمَّا والدُه فنابَ بها، وبغيرِها عن قضاتِها، ووُلِدَ له هذا في سنةِ ثلاثٍ وثهانينَ وسبع مئةٍ بالمحلَّةِ، ونشأ بها، فَحَفِظَ القرآنَ، و «المنهاجَ»، وعَرَضَهُ هناك على جماعةٍ، واشتغلَ عند الكهالِ جعفرٍ

<sup>(</sup>١) إسحاقُ بنُ محمَّدِ، الأمويُّ، الفرويُّ، من أئمة الحديث، قال أبو حاتم: صدوقٌ، ولكن ذهب بصره، فربَّما لقِّن، وكتبُه صحيحة، توفي سنة ٢٢٦ هـ. «التاريخ الكبير» ١/١٥، و«الجرح والتعديل» ٢/ ٢٣٣، و«سير أعلام النبلاء» ١/٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) « الثقات» (٧) • ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢٩٩ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير» ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل» ٨/٥٥.

<sup>(</sup>٦) « الضوء اللامع» ٨/ ٢٨١.

البُلقينيِّ (۱) والوليِّ ابنِ قُطْبِ (۲) ونورِ الدِّين ابنِ عَميرة ، وغيرِهم يسيراً ، ونابَ في القضاءِ بالدمايرِ ، وديسط ، وبساطٍ من أعمال المحلَّةِ عن قاضيها ، وكانَ ذلك سببَ رِئَاسَتَهِ ، فإنَّ الأشرف برسْبَايَ حينَ كانَ أحدَ المقدَّمينَ في الأيام المؤيَّديَّة ، نزلَ لل استقرَّ في كشفِ الجسور بالغربيَّةِ المحلَّة على عادةِ الكشاف انجفلَ منه أهل ديسط ، وعدوا إلى شارمساح ، فانزعج [من] ذلك خوفاً من المؤيَّدِ (۱) ، سيَّا وهو كانَ يكرهُهُ ، فقام الولويُّ (۱) في استرجاع أهل البَلَدِ بِسِياسة ، وبالغَ مع ذلك في إكرامِهِ ، والوقوفِ في خدمَتِه ، فرعى له ذلك ، فليَّا استقرَّ في السلطنة كان حينئذِ عاوراً بِمَكَّة ، فأمر أميرَ الحاجِ باستصحابِهِ مَعهُ ، فقدِمَ بِمُفْرَدِه ، وأرسلَ بِعِيالِهِ إلى المحلَّة ، فأكرَ مهُ غايمة الإكرامِ ، بل وجهَّز سِرَّا مَن أحضرَ عيالَهُ بغير عَلْمِه ،

<sup>(</sup>۱) جعفرُ بنُ أبي بكرِ البُلقينيُّ، القاهريُّ، ابنُ أخي العلامة سراجِ الدِّين البلقيني، كان فقيهاً شافعياً، متواضعاً، ناب في الحكم، وولي قضاء بعض البلاد، مثل: سَمَنُّود، لم تُذكر سنة وفاته. ذكره ابن حجر باختصار في (إنباء الغمر (۲) ، في ترجمة أبيه المتوفى سنة ۷۷۳ هـ ، و (الضوء اللامع (۲) ٧٠. (٢) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي بكر المحلِّيُّ، وليُّ الدِّين، يُعرف بابن مُراوح، وبابن قطب، وهو به أشهر، كان فقيهاً شافعياً، محدِّثاً، أخذ عن العراقيِّ، وابن الملقِّن، وتصدَّى للإقراء بجامع المحلة ، مولده سنة ٧٦٥ هـ ، ووفاته سنة ٨٤٦ هـ . (الضوء اللامع) ٩/١٦

<sup>(</sup>٣) الملِكُ المؤيَّدُ، واسمه شيخُ بنُ عبدِ الله المحموديُّ، الجركسيُّ، ملك مصر، لمدة ثماني سنين، وأقام في الملك عشرين سنة مابين نائب ومتغلِّبِ وسلطان، كان شجاعاً كثير الرجوع للحق، وأيام حروب وخطوب كثيرة، وُلد سنة ٧٧٠هـ، و توفي سنة ٨٢٤ هـ. «إنباء الغمر» ٧/ ٤٣٥، وله ترجمة طويلة جدا في: « درر العقود الفريدة» ٢/ ١٢٥، و « الضوء اللامع» ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الولي ، وهو خطأ ، والتصويب من « الضوء اللامع » .

واشترى له منزلاً في السَّبع قاعاتٍ، وزادَ في رِفْعَتِهِ، ونادَمَهُ، فَرَغِبَ في حُسْنِ عاضرتِهِ، وخفَّةِ روحِهِ، ولُطفِ مداعبَتِهِ هذا مع إفراط سِمَنِهِ، وعزَّ ترقِّبه (''على محاضرتِهِ، وخفَّةِ روجِهِ، ولُطفِ مداعبَتِهِ هذا مع إفراط سِمَنِهِ، وعزَّ ترقِّبه (''على الزَّين عبدِ الباسطِ ('') قبل اختبارِهِ، فلمَّا خَبرَهُ حَسُنَ موقعُهُ عندَهُ، فزاد أيضاً في تقريبِهِ، فتكامَلَتْ حينئذِ سعادَتُهُ، [٩٠٤/أ] وأثرى جِدَّاً، وصارَ أحدَ الأعيانِ، وازدَحَمَ النَّاسُ على بابِهِ.

وأُضيفَ إليه قضاءُ سَمنُّودَ وأعماهُا، وطُوخَ، ومُنيةِ غزالٍ، والنحراويَّةِ، استقرَّ فيها عن ابن الشيخ يحيى، وقطيا عن الشِّهابِ ابنِ مكنونٍ<sup>(٣)</sup>، ودمياطَ ، ثمَّ استقرَّ فيها عِوضَهُ الكمالُ ابنُ البارزيِّ.

ونظر دار الضَّربِ عن الشَّرفِ ابن نصرِ الله (<sup>1)</sup>، وغيرِ ذلك من الحماياتِ، والمُستأجراتِ، وعُرضَتْ عليه الحِسبَةُ، بل وكتابةُ السرِّ فيها بَلَغَنِي، فأبى، ورامَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ترقيقه، وهو خطأ، والتصويب من « الضوء اللامع» .

<sup>(</sup>٢) عبدُ الباسطِ بنُ خليلٍ، الزَّينُ الدِّمشقيُّ، من كبار موظفي الدَّولة، تـولَّى نظر الخزانة والكتابة بمصر، وترقَّى في وظائف الدَّولة، حتى صار مدبِّر المملكة، ثم سُجن، مولده سنة ٧٨٤ هـ، ووفاته سنة ٤٥٨هـ. « إنباء الغمر» ٩/ ٧٦، و « الضوء اللامع» ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الشِّهابُ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ مكنونٍ، الفقيه الشافعيُّ، القاضي، كان يستحضر كتــاب «الحــاوي» ، ولي قضاء قطية بعد أبيه، مولده سنة ٧٧٩ هــ ، ووفاته سـنة ٨٢٩ هــ . « إنبــاء الغمــر» ٨/٩٠١ و «الضوء اللامع» ٢/٨٠٨ .

<sup>(</sup>٤) الشَّرفُ، محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ نصرِ الله الفويُّ، كان كاتب الإنشاء، وعلا أمره في أيام الظاهر ططر، ، كان صاحب مكارم وأفضال، مولده سنة ٧٩٧ هـ. ، ووفاته سنة ٨٣٣ هـ. « درر العقود الفريدة» ٣/ ٣٨٢، و إنباء الغمر» ٨/ ٢٢٠، و الضوء اللامع» ٨/ ١٣٨ .

بعدَ سنينَ التَّنصُّلَ مما هو فيه، فسعى بعد موتِ بشيرِ التنميِّ (') في مشيخةِ الخدامِ بالمدينةِ النبويَّةِ ، ونظرِ الحرمِ ، فأجابه الأشرَفُ لذلكَ، مراعاةً لخاطرِهِ، وإلا فهو لم يكن يسمحُ لفِراقِهِ مع كونِهِ عزَّ على الخُدَّام، وقالوا: إنَّ العادَةَ لم تجرِ في ولايةِ المشيخةِ لفحلِ (')، وسافرَ في سنةِ تسع وثلاثينَ.

ثمَّ أُضيفَ إليه نظرُ حَرَمِ مكَّةَ عِوضًا عن سودونَ المحمديِّ "، واستمرَّ يتردَّهُ بينَ الحرمينِ، إلى أن استقرَّ الظاهرُ جقمقُ، فأمر بإحضارِه، فحضرَ، وتكلَّف له، ولحاشيته أموالاً جَمَّةً، فله فيها قيل: خمسةَ عشرَ ألف دينارٍ، وأزيدَ مِنْ نصفِها لَمِن عدَاهُ، وآل أمرُهُ أن رَضِيَ عنه، ونادَمَهُ، وأعطاه إقطاعاً باعَهُ بِسِتَّةِ آلافِ دينارٍ، وتقدَّمَ عندَهُ أيضاً إلى أن ماتَ بالطاعونِ في يوم الجمعةِ سابعَ عَشَرَ صفرَ سنةَ ثلاثٍ وخسينَ، ودُفِنَ بتربَةِ ابنِ عبُّودٍ من القرافَةِ.

وكان خيِّراً، فكِهَ المحاضرةِ، لَطيفَ العِشرَةِ مع مزيدِ سُمنةٍ بحيثُ لم يكن يحمِلُهُ إلا جيادُ الخيلِ، تامَّ العقلِ، يرجعُ إلى دينٍ، وعِفَّةٍ عن المنكراتِ، وإمساكٍ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل واضحة ، وقد تقدم التيمي في (٢/ ١٣٦) .

 <sup>(</sup>٢) أي: كانت مشيخة الخدّام في الحرم للمَخْصِيّين ، وكانوا قديهاً يُسمَّون الطواشيين، واليوم يقال لهم : الأغوات .

<sup>(</sup>٣) سودون المحمديُّ الجركسيُّ، كان مملوكاً، فصار من حاشية العزيز سلطان مصر، وترقى في المناصب، وصار ناظر مكة، ، ثم نائباً في قلعة دمشق، كان ديِّناً خيِّراً، توفي سنة ٥٥٠ هـ . « المضوء اللامع» ٣/ ٢٨٦ .

لا يليقُ بحالِهِ في اليسارِ، رحمَه الله، وعفا عنه، وله ذكرٌ في ترجمة جوهرِ القنقبائيِّ، من (إنباء)(١) شيخِنا رحمه الله.

٣٨٥٦ عمَّدُ بنُ قاسم بنِ عليِّ المكيُّ، الواعظُ، الشَّافعيُّ.

أكثرَ المجاورةَ بالمدينةِ، وقرأ فيها «البخاريَّ» بالرَّوضَةِ.

٣٨٥٧ عمَّدُ بنُ قاسمِ بـنِ محمَّـدِ بـنِ عبـدِ العزيـزِ، أبـو عبـدِ اللهِ القُـرشيُّ، المخزوميُّ، المغربيُّ، القَفصيُّ (٢).

نسبةً لمدينةٍ عظيمةٍ من بلادِ الجريدِ أعمالِ أفريقية (٣)، وقيلَ لها: بلادُ الجريدِ المحكرةِ النخلِ بها، وربَّما قيل له: البسكريُّ، ولكنَّهُ لم يَعلَمْ لانتسابِهم إلى بَسْكَرةَ مُسْتَنَداً، بل هم قَفْصِيُّونَ فروعاً، وأصولاً. وُلدَ سنةَ سِتُّ وسبعينَ وسبع مِئةٍ بها، ونشأً، فأخذَ عن أبي عبدِ اللهِ الدَّكَاليِّ (١)، وغيرِه، وارتحلَ في أواخرِ القرنِ الثامنِ إلى الحجازِ، فجاورَ بِمَكَّةَ نحو ثلاثٍ سنينَ مُتجرِّداً، ثُمَّ منها إلى المدينةِ النبويَّةِ ماشياً، فأقامَ بها زيادةً على سنةٍ، ثم عاد لمكَّة ، [و] إلى القاهرةِ، فدامَ بها مدَّةً، ثم رَجَعَ إلى فأقامَ بها زيادةً على سنةٍ، ثم عاد لمكَّة ، [و] إلى القاهرةِ، فدامَ بها مدَّةً، ثم رَجَعَ إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: القبقباي، وهو تحريف، والتصويب من « إنباء الغمر» ٨/ ١٥١، حيث ذكره في حوادث سنة ٨٣١ هـ، كما ذكره المؤلف في « الضوء اللامع» ٣/ ٨٢، وترجمته في «المنهل الصافي» ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>۲) «إتحاف الورى» ٤/ ١٥٤، و«الضوء اللامع» ٨/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) هي في تونس اليوم .

<sup>(</sup>٤) وصفه الحافظ ابن حجر بقوله: أعجوبة الدَّهر في عظمة الزهد، والدِّين، وخشونة العيش، والسير على طريقة السلف، مات بالإسكندرية سنة ٧٩٩ه. « إنباء الغمر » ٣/ ٣٦٧.

بلادِ المغرِبِ، فأقامَ بها إلى نحو سنةِ خمسَ عشرة وثهانِ مِئةٍ، ورجعَ بأهلِهِ، فجاورَ يِمكَّةَ سبعَ سنينَ، ثُمَّ انتقلَ إلى القاهرةِ، فانقطعَ فيها بالمدرسةِ النَّظامِيَّةِ بالقربِ من القلعَةِ، ثمَّ حَجَّ في سنةِ اثنتين وأربعينَ، واستمرَّ بِمَكَّةَ، حتى ماتَ في مُستهلِّ المحرَّمِ مِنَ التي تليها، ودُفنَ بالمعلاةِ، وكانَ إماماً، زاهداً، وَرعاً، ملازماً، للانقطاعِ إلى الله من صِغرِهِ إلى كبره، لا يتردَّدُ إلى أحدٍ، سِيها الخير عليه لائحةٌ، كريها، رَضِيًا، مُتضِلِّعاً مِن السُّنة، مُطَّلعاً على الخلافِ العالي والنازل، مُديمَ النَّظرِ في «التمهيدِ» لابنِ عبدِ البَرِّ، وله عليه «حواشٍ مفيدةٌ» ، ومَعَ هذا كلِّهِ لم يكن يعرِفُ العربيَّة، وقد لَقِيهُ صاحبُنا النَّجمُ ابنُ فهدِ بالنظامية المشارِ إليها، وكتبَ عنه من نَظْمِهِ وترجَمَهُ (۱).

٣٨٥٨ عمَّدُ بنُ قاسم بنِ محمَّدِ بنِ مخلوفٍ الصِّقليُّ (٢).

قالَ شيخُنا في «الإنباء»: نزيلُ الحرمين، كان خَيِّراً، سَمِعَ مِنَ الزَّيتاويِّ (")، وابنِ أُميلة، وغيرِهما، ولازمَ قراءَةَ الحديثِ بِمَكَّة، في شوالِ سنة أربع وتسعينَ وسبع مِئَةٍ، وذكرَهُ الفاسيُّ في مكة (أ)، و «ذيلِ سير النبلاءِ»، وسمَّى جَدَّهُ قاسماً أيضاً، لا محمَّداً، واستندَ في نَسَبِهِ لإملائه له عليه، وقال: الشريفُ أبو عبدِ الله

<sup>(</sup>١) «الدر الكمين بذيل العقد الثمين» ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) «العقد الثمين» ٢/ ٢٥٧، و «إنباء الغمر» ٣/ ١٤٣، و «شذرات الذهب» ٦/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) إبراهيمُ بنُ عبد الله الزَّيتاويُّ، النابلسيُّ، له مشاركة بالحديث، توفي سنة ٧٧٢ هـ. «الوفيات» لابن رافع ٢/ ٧٦٦، و « ذيل التقييد» ١/ ٤٢٧، و «الدرر الكامنة» ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) «العقد الثمين» ٢/ ٢٥٧.

الحسنيُّ المالكيُّ، يعرَفُ بالبنزريِّ، نزيل الحرمينِ الشريفينِ، وُلِدَ سنة ستِّ وثلاثينَ وسبعِ مِئَةٍ، وسمعَ ابنَ أُميلةَ بِدِمشقَ، وإبراهيمَ الزَّيتاويَّ بنابلسَ، ومحمودَ المنبجيَّ بِدِمشْقَ، والعفيفَ النشاوريَّ بمكةَ.

فعلى الأوَّل: «السننَ» لأبي داودَ، والترمذيِّ.

وعلى الثاني: «ابنَ ماجهْ».

وعلى الثالث: «سننَ النسائيِّ» ، روايةَ ابنِ السُّنيِّ، بفوتٍ مُعيَّنٍ.

وعلى الأخير «البخاريَّ» ، حسبها أخبرَ.

وهو ثقةٌ، خيِّرٌ، دَيِّنٌ، له إلمامٌ بالحديثِ من كثرة قراءَتِهِ، وعلى ذهنِهِ فوائدُ، له حظٌ وافرٌ من العبادَةِ، مع حسنِ الطريقةِ، يَسْرُدُ الصومَ، قَدِمَ المدينةَ في حدودِ سنة سبعينَ، فدام بها سنينَ، ولازم قراءَةَ الحديثِ عندَ الحجرةِ الشريفةِ، وصاريتردَّدُ إلى مكةَ حتى أدركه أجلُهُ بها، ودُفِنَ بالمعلاةِ، ترجمهُ الفاسيُّ، وهو ممَّن سَمِعَ عليه، وشَهِدَ الصَّلاةَ عليه، ودفْنَهُ.

- عمَّدُ بنُ أبي القاسم بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عبدِ اللهِ. هو الماضي قريباً كما علمتَه.

٣٨٥٩ محمَّدُ بنُ قلاونَ، الملكُ النَّاصرُ، أبو المنصور (١).

صاحبُ الدِّيار المصرية، والشَّامية، والحجازية، وغيرِها من البلاد الشَّامية، بُويعَ بالسَّلطنَةِ بعد قتلِ أخيه الأشرفِ خليلٍ في المحرَّمِ سنةَ ثلاثٍ وتسعين وستِّ

<sup>(</sup>١) « الدرر الكامنة» ٤/٤٤، و « شذرات الذهب ، ٦/ ١٣٤ .

مِئَةٍ، وهو ابنُ تسعِ سنينَ، ولم يلبَثُ أن خُلِعَ في المحرَّم التي تليها، بنائبِ السَّلطنة العادلِ كَتَبُغا المنصوريِّ (۱) معلوكِ أبيه، وبَعَثَ بالناصر إلى الكرك ليتعلَّمَ به القرآنَ والخطَّ، فدامَ حتى قَتَلَ المنصورُ حسامَ الدِّين لاجين المنصوريُّ (۱) المنتزعَ المملكةِ من كتبغا، فبويع للناصر، وخُطبَ له بالدِّيار المصريةِ مع كونِه بالكَركِ في ربيع الآخرِ سنةَ ثهان وتسعينَ، ثم أُحْضِرَ، واستمرَّ حتى أظهر التَّخلِي عن الملكِ، أنفاً من كثرة حَجْرِ نائبه سلار (۱) وأستاداره بيبرس الجاشنكير (۱)، بحيثُ مُنِعَ من خروفٍ مَشْوِيِّ اشتهاهُ، وذلك في آخرِ سنةِ ثهان وسبعينَ بعد أن صار بالكركِ، فذلك أذلك، أن وذلك أنه أظهرَ الخروجَ من مصرَ للحجِّ، ثمَّ توجَّهَ إليه، ولمَّا عَلِمَ الأمراءُ بذلك،

<sup>(</sup>١) كتبغا المنصوريُّ، أُسر من عسكر هو لاكو، ثم اشتراه الملك المنصور، وعظم في دولته، وازداد في دولة الأشرف، وصار نائب السلطان الناصر، ثم باشر نيابة حماة، ثم قام عليه بعض الحاشية وحاولوا قتله، فهرب، وكانت وفاته سنة ٧٠٢ هـ. « الدرر الكامنة» ٣/ ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) حسامُ الدِّينِ لاجينُ، سلطان مصر، كان نائبه منكو تمر، قتله كرجي الأشرفي سنة ٦٩٨ هـ بعد ما ساءت سيرته . « شذرات الذهب » ٥/ ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سلاً رالمنصوريُّ، نائب السلطنة، كان من مماليك الصالح ابن قلاون، وناب في الملك عن الناصر عشر سنوات، وشهد معركة شقحب ضد التَّتار، وأبلى فيها بلاء حسنا، توفي سنة ٧١٠ أو تسع . «الدرر الكامنة» ٢٩/٦ ، و «شذرات الذهب» ٢٩/٦

<sup>(</sup>٤) بيبرسُ العثمانيُّ، الجاشنكيرُ، الملكُ المظفَّرُ، خلع الملك الناصر، وقام مقامه، كان موصوفاً بالعقل، له محاسن جمة، توفي سنة ٧٠٩هـ. « الدرر الكامنة ٧ / ٧٠٥ .

ومعنى الجاشنكير: الذي يتصدَّى لذوق الطعام والشاب قبل السلطان، أو الأمير خوفاً من أن يـدسَّ عليه فيه سمِّ، أو نحوه. « صبح الأعشى» ٢١/٤ ، و٥/ ٤٦٠ .

تسلطنَ بيبرسُ، ولُقِّبَ بالمظفَّر، وصار سلارُ نَائِبَهُ، واستمرَّ النَّاصر بالكركِ إلى اثناءِ سنةِ تسع، فتوجَّه إلى دمشقَ رجاء العَودِ، وتقوَّى بمَن وافقَهُ من النُّوَابِ، وغيرِهم، حتى وَصَلَ إلى مصرَ، وجلسَ على سريرِ الملكِ في يوم عيدِ الفطرِ منها، وخُدِلَ المظفَّرُ، وراسلَ في الأمانِ، فأجابه، ثمَّ قتله، وجماعةً من أعدائِه، وتمهَّد له الأمرُ، حتَّى ماتَ في ذي الحجَّةِ سنة إحدى وأربعين وسبعِ مئةٍ بقلعةِ الجبل، عن ثمان وخميلَ في محفَّةٍ، فدُفِنَ عند أبيه بالمنصوريةِ، بعد أن حجَّ في سنةِ اثنتي عشرةَ، ثمَّ سنةِ اثنتين وثلاثينَ.

مِن مآثره: الجامعُ الجديدُ بشاطىءِ مصرَ، والمدرسةُ النَّاصريَّةُ بين القصرينِ، وخانقاه الصوفيةِ بسرياقوسَ، وبمكةَ المآثرُ الكثيرةُ، وكذا بالمدينةِ الشَّريفة، كإنشاءِ منارةٍ رابعةٍ، وزيادَةِ رواقينِ من جِهةِ القِبلةِ على هيئةِ الأروقَةِ القديمةِ متَّصلَينِ بمؤخَّرِ المسجدِ، فاتَّسعَ السقفُ بها، وعمَّ نفعُها، سيَّا منعَ وصولِ المطرِ غالباً لَمِن يكونُ بالمسقفِ القديم، ثمَّ تجديدِ الرِّواقَيْنِ اللَّذينِ عن يمينِ صحنِ المسجدِ، وشهاله قبلَ ذلك، وترجمتُهُ محتمِلَةُ للبَسْطِ، وقد ذَكرَهُ المجدُ، وبَيَّضَ.

٣٨٦٠ محمَّدُ بنُ قيسِ بنِ مَحَرَمةَ بنِ المطَّلبِ [ أو] ابنِ عبدِ المطَّلبِ بنِ عبدِ مَنافِ (١).

حجازيٌّ ، أخو عبدِ الله الماضي .

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٤٠، و « الإصابة» ٣/ ٤٧٦ ، ذكره في القسم الثاني .

ذكرهما مسلم (۱) في ثالثة تابعي المدنيين، وهو يروي عن: النبي على مرسلاً، ولكن قال العسكري (۱): إنه أدركه، وهو صغير ، وعن أبي هريرة، وعائشة، وعن أمّه، عن عائشة، روى عنه: ابنه حكيم ، وابن أبي مُليكة ، على خلافِ فيه، وعبد الله بن كثير بن المُطّلِب، وابن عجلان ، وابن إسحاق ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عجلان ، وذكر ه ابن حبّان في «الثقات» (۱) وخرّج له مسلم (۱) ، وذكر في «التهذيب» (۱) ، وكتبته تخمينا.

٣٨٦١ محمَّدُ بنُ قيسِ الأوسيُّ، الأنصاريُّ، المَدَنيُّ، مولى سهلِ بنِ حُنيف.

يُعَدُّ في أهل الحجاز. سَمِعَ سهلاً مولاهُ، وعنه: الوليدُ بنُ مالكِ، أو ابنُ [أبي] مالكِ، (٧) مِن عبد القيس. قالَ عليُّ ابن المدينيِّ: لا يُعرَفُ، ذكرَه البخاريُّ في

<sup>(</sup>۱) « الطبقات» ،۱/ ۲٤٣ (۷۹۱).

<sup>(</sup>٢) أبو أحمد، الحسنُ بنُ عبيدِ الله العسكريُّ، المحدِّث الأديب، مشهور بجودة التآليف، له: معرفة الصحابة، و«تصحيفات المحدثين»، توفي سنة ٣٨٢ هـ وقد جاوز التسعين. «أخبار أصبهان» ١/ ٢٧٢، و«معجم الأدباء» ٨/ ٢٣٣، و«سير أعلام النبلاء» ٢١٣/١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرج حديثه في « المراسيل» ، ص: ١٥٤ (١٥١).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٥/ ٣٦٩، وهو في «التاريخ الكبير» ١/ ٢٢١، و«الجرح والتعديل» ٨/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) كتاب الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور و الدعاء لأهلها ٢/ ١٠٣ (١٠٣).

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٣١٧ و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر: الوليد بن مالك، كذا عند البخاري، والذي بخط الحسيني: الوليد بن أبي مالك، غلط. « تعجيل المنفعة » ٢/ ٢٠٤، و « الإكمال » ، للحسيني، ص: ٣٨٣.

«تاريخه»(۱)، ثمَّ ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته»(۱)، وابنُ أبي حاتم (۱)، وزادَ في الرُّواة عنه: أبا أُميَّةَ عبدَ الكريمِ بنَ أبي المُخارق، وهو خطأ، فعبدُ الكريمِ إنِّها روى عن الوليد بن مالك، كما في «البخاريِّ»، واغترَّ شيخنا في «لسانه»(۱) بها في ابن أبي حاتم، فذكرَ عبدَ الكريم [۲۱۶/أ] في الرُّواةِ عنه.

٣٨٦٢ محمَّدُ بن قيسٍ، أبو إبراهيم (٥).

ويقال: أبو أيوب، ويقال: أبو عثمانَ المدَنيُّ، القاصُّ، مولى يعقوبَ القبطيِّ، ويقال: مولى آل أبي سفيانَ بنِ حربِ، كانَ يقصُّ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ.

يروي عن: أمّه، وعبدِ الله بنِ أبي قتادة، وأبي سَلَمَة بنِ عبدِ الرَّحنِ، وأبي صَرْمة الأنصاريِّ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وأرسلَ عن: أبي هريرة، وجابرٍ، روى عنه: أسامة بنُ زيدِ اللَّيثيُّ، وابنُ إسحاق، وأبو معشرٍ، وابنُ أبي ذئب، وسليانُ التيميُّ، وحربُ بنُ قيسٍ، وأبو معشرٍ نَجِيحُ، وعمرُ بنُ عبد الرَّحنِ بنِ مُحْيصِنٍ، وموسى بنُ عُبيدة، والليثُ. وثَقَهُ أبو داود، ويعقوبُ بنُ سفيانَ (١)، ثمَّ ابنُ حِبّان، وموسى بنُ عُبيدة، والليثُ. وثَقهُ أبو داود، ويعقوبُ بنُ سفيانَ (١)، ثمَّ ابنُ حِبّان،

<sup>(</sup>١) ( التاريخ الكبير ) ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ه/ ۳۷۳.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل » ٨/ ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) « لسان الميزان » ٧/ ٤٥٥ . ثم تنبَّه الحافظ ابن حجر لهذا الوهم، فقال في « تعجيل المنفعة» ٢/ ٢٠٤: وإنها روى عبد الكريم عنه بواسطة الوليد.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال » ٢٦/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) « المعرفة والتاريخ » ١/ ٣٢٤.

وقال خليفةُ (١): توفّي أيامَ الوليدِ بنِ يزيدَ، له عند مسلمٍ (١) حديثُهُ، عن أبي صِرمَـةَ، عن أبي صِرمَـةَ، عن أبي صِرمَـةَ، عن أبي صِرمَـةَ، عن أبي صِرمَـةَ،

وقالَ ابنُ مَعِينٍ ("): محمدُ بنُ قيسِ بنِ مَحْرَمةَ، ومحمدُ بنُ قيسِ النَّخَعِيُّ، ومحمدُ بنُ قيسٍ الزَّيَّاتُ، بنُ قيسٍ، مولى يعقوبَ المدنيِّ، قاصُّ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ومحمدُ بنُ قيسٍ الزَّيَّاتُ، مدنيُّ أيضاً، يعني: المعاصرُ لابنِ أبي ذئبٍ، ومحمَّدُ بنُ قيسٍ، مولى سهلِ بنِ حُنيفٍ. وقالَ ابنُ سعد (أ): تُوفِي محمدُ بنُ قيسٍ، مولى بني أميَّةَ بالمدينةِ، في فتنةِ الوليدِ بن يزيدَ (٥)، وكانَ كثيرَ الحديثِ، عالماً، انتهى.

قالَ الذَّهبيُّ: وأحسَبُهُ يقال له: قاضي عمرَ، وقاصُّ عمرَ، فيحرَّرُ هذا(٢).

قالَ ابنُ المبارك: قالَ عمرُ بنُ عبد العزيزِ: إني نظرتُ في أمري، وأمرِ النَّاس، فلم أَرَ شيئاً خيراً من الموت، ثمَّ قال لقاصِّه محمدِ بنِ قيسٍ: ادعُ لي بالموت، قال : فدعا، وهو يؤمِّنُ، ويبكى، انتهى.

<sup>(</sup>۱) « تاریخ خلیفة بن خیاط » ۱/۸۸.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» ، كتاب التوبة، باب: سقوط الذُّنوب بالاستغفار توبة ٤/ ٢١٠٥ (٢٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) « تاريخ ابن معين » ، برواية الدوري ٢/ ٥٣٥ بتصرُّف.

<sup>(</sup>٤) « الطبقات الكبرى »، القسم المتمم، ص: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) وكانت خلافة الوليد من ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومئة، إلى أن قُتـل في جمـادى الآخـرة سنة ست وعشرين ومئة . « الجرح والتعديل » ٨/ ٦٤، و « تاريخ الخلفاء » ، ص: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) في كلَّ المراجع ، ومنها «صحيح مسلم»: قاصُّ عمر بن عبد العزيز وفي «التاريخ الكبير» الرابخ الكبير» الرابخ على الشكِّ: قاصّ، أو قاضي عمر، قلتُ :وكلاهما صواب، فقد ذكره خليفة بن خياط في «تاريخه» ١/ ٨٨، فقال: تولى المدينة لعمر بن عبد العزيز، وقال البخاريُّ في «التاريخ الكبير» عنه: وكان قاصًا، قصصتُ على عمر بن عبد العزيز، وهو أمير المدينة .

وفي «المحمَّدِين» للدَّارقطنيِّ: محمدُ بنُ قيسٍ، عن: أمِّه، عن أمِّ سلمةَ، سَمِعَ منه أسامةُ بنُ زيدٍ، وساقَ له حديثاً، وفي ثانية «ثقات ابن حِبَّان»(١): محمَّدُ بنُ قيسٍ، من أهل المدينةِ، وهو مولى أبي سفيانَ بنِ حربِ، يروي عن: زيدِ بنِ ثابتٍ، وعنه: إسهاعيلُ بنُ أميةَ، ماتَ في فتنةِ الوليدِ بنِ يزيدَ بالمدينةِ، وقالَ في ثالثتها(٢): محمدُ بـنُ قيس، مولى يعقوبَ القبطيِّ، قاصُّ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، يروي عن: الحجازيِّينَ، وعنه: محمدُ بنُ إسحاقَ، وحمادُ بنُ سلمةَ، وقالَ الذَّهبيُّ (٣): محمـدُ بـنُ قـيسِ، عـن أبي هريرة، وعنه: أبو معشر، قالَ ابنُ مَعينِ: ليسَ بشيءٍ، لا يُروى عنه. انتهى.

٣٨٦٣ محمَّدُ بنُ قيس الزَّيَّات المدَنيُّ (٤).

والدُّ أبي زُكيرِ يحيى، يروي عن: سعيدِ بنِ المسيِّب، وزرعةَ بنِ عبد الرَّحمنَ الزُّبَيديِّ، وعنه: ابنُهُ، وأبو بكرِ الحنفيُّ، وأبو عامرِ العَقَديُّ، وداودُ بنُ عطاءَ، وزيدُ [بنُ حيَّانَ، وذكرَه ابنُ] (°) حِبَّانَ في «الثقات» (۱)، وهو في «التهذيب» (۷).

<sup>(</sup>۱) « الثقات » ٥/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) « الثقات » ٧/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) « ميزان الاعتدال » ٤/٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٧٤، و« التاريخ الكبير» ١/ ٢١٢، و« الجرح والتعديل » ٨/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) مابين معكوفين ساقطٌ من الأصل ، وانظر : تهذيب التهذيب ٧/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ٧/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٣٢٦، و«تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٩٠.

وقال: قد خَلَطَهُ بعضُهم (١) بالذي قبله، والصَّوابُ التَّفريقُ، انتهى. وكانَ كما سبقَ معاصِرًا لابن أبي ذئب.

٣٨٦٤ محمَّدُ بنُ كاملٍ الجسريُّ، الحَمَويُّ.

قالَ ابنُ فرحون: شيخٌ صالحٌ كبيرٌ، مؤذّنٌ، جاورَ بالمدينةِ، وكانَ يقرأ فيها كلَّ يومٍ وليلةٍ من رمضان ختمةً، وتردَّدَ إلى الحرمين كثيراً، وكانَ ينتسبُ في الطَّريقِ للشيخ أبي البيان (٢)، ويُعظِّمُهُ جداً، ويُكثرُ مِن كلامِه ومواعظِه، وكانَ قد أكثرَ الشياحة بحيثُ قالَ لي: دخلتُ نحو مئتي مدينة [١١٤/ب] من إقليمِ مصر، والشَّامِ، واليَمَنِ، والحجازِ، وما فاتني إلا التَّزوُّج في كلِّ مدينةٍ، قالَه على وجهِ الميازحَةِ، ولي إحدى وأربعون (٣) سنة، ما استكملتُ ببلدي سنةً، ولم تكن أمِّي المازحَةِ، ولي إحدى وأربعون (٣) سنة، ما استكملتُ ببلدي سنةً، ولم تكن أمِّي من السَّفَرِ، بل تقول: استودعتُكَ الله الذي لا تضيعُ ودائِعُهُ، ومنَّ الله عليَّ معضورِ موتها، فواليتُها، ودفنتُها، وقد قرأ عليَّ شيئاً من القرآنِ، بل كنتُ أقرأ عليه الميقاتَ لبراعتِهِ فيه، ومعرفته بحسابِهِ، ودقائِقِهِ، وفي آخر حجَّةٍ حجَّها حصلَ له الميقاتَ لبراعتِهِ فيه، ومعرفته بحسابِه، ودقائِقِهِ، وفي آخر حجَّةٍ حجَّها حصلَ له ضعْفٌ، فارتحل إلى بلدِه حماةً، فهاتَ بها عند أهلِه، رحمه الله.

<sup>(</sup>١) الذي خلطهما هو ابن حبَّان، كما ذكره الحافظ ابن حجر في « التهذيب» .

<sup>(</sup>٢) نبا بنُ محمَّدِ بنِ محفوظ، يعرفُ بابنِ الحورانيِّ، أبو البيان، من مشايخِ الزُّهد، اشتغل بالعلم والزُّهد، وصحبة الصالحين، كان كبيرَ الشأن، بعيد الصِّيت، توفي بدمشق سنة ٥٥١ هـ. «الوافي» ٣/ ٢٩، و«شذرات الذهب» ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وأربعين . وهو خطأ .

٣٨٦٥ محمَّدُ بنُ كعبِ بنِ حيَّانَ بنِ سُليمِ بنِ أسدٍ، أبو حمزة، ويقال: أبو عبد الله القُرَظيُّ، المَدَنُّ (١).

ذكرَه مسلم (۱) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وقال: يُكنى أبا حمزة، وكانَ أبوه مِن سَبي بني قُريظة، ممَّن لم يُنبِتْ فَتُرِكَ، فنزلَ الكوفة، ووُلِدَ له هذا بها، فيها قيل، وهو حليفُ الأوسِ، وقالَ قُتيبة (۱): بلغني أنَّه وُلدَ في حياةِ النبيِّ عَلَيْ، وهو مُنتقَدُ بأنَّ ذاك أبوه، وقيلَ: إنَّه نشأ بالكوفة، ثمَّ تحوَّل أبوه المدينة، واشترى بها أملاكاً. يروي عن: عليِّ، وابنِ مسعودٍ، وأبي الدَّرداءِ، وأبي أيُّوبَ، وفَضالة بنِ عُبيد، وأبي هريرة، وكعبِ بن عُجرة، وزيدِ بنِ أرقم، وابنِ عبَّاسٍ، وجابرٍ، وشَبَثِ (١) بن عمانَ، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ خليفة » ٣٤٨، و «الجمع بين رجال الصحيحين » ٢/ ٤٤٨، و «موضح أوهام الجمع والتفريق » ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲) « الطبقات» ،ص:۲٥٨ (۹۸۳ ).

<sup>(</sup>٣) هو قتيبةُ بنُ سعيدٍ، كما ذكرَه الترمذيُّ في «سننه،» بعد ذكر حديث: « من قرأ حرفاً من كتاب الله ، فله به حسنة » (٢٩١٠) .

<sup>(</sup>٤) شَبَث، بفتح الشين والباء، مُخضرَم، أدرك الجاهلية والإسلام، مات في حدود الثهانين من الهجرة. « تقريب التهذيب » ، ص:٢٦٣ (٢٧٣٥) .

قالَ الذَّهبيُّ (۱): وأحسِبُ روايته عن عليِّ وأبي ذرِّ (۲) مرسلةً، مع قولِ أبي داود: سمعَ من عليٍّ، وابن مسعود، وعنه: ابنُ المنكدر، وزيدُ بنُ أسلم، والحكمُ بنُ عُتيبة، ويزيدُ ابنُ الهادِ، وابنُ عجلانَ، وأسامةُ بنُ زيدٍ الليشيُّ، وعاصمُ بنُ عمرَ بن عمرَ العُمريُّ، وأبو المقدّام (۳): هشامُ بنُ زياد، وقالَ عنه: إنه قَدِمَ على عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بخُناصرة (۱)، وكانَ عهده به وهو أميرُ المدينة وعبدُ الرَّحن والشّعر، وقد حالَ لونُهُ، ونَحُلَ جسمه، انتهى. وأبو معشرٍ نَجِيحٌ، وعبدُ الرَّحن بنُ أبي الموالِ، وآخرون.

قالَ ابنُ أبي حاتم (°): سكنَ الكوفة، ثمَّ تحوَّلَ إلى المدينةِ، وسُئل أبو زرعة عنه؟ فقال: مدنيٌّ، ثقةٌ. قالَ ابنُ سعد (۱°): كانَ ثقةً، عالمًا، كثيرَ الحديث، ورعاً، مِن حلفاءِ الأوسِ. وقالَ ابنُ حِبَّان (۱۷): كانَ مِن أفاضلِ أهلِ المدينة، علمًا، وفقهاً، وقالَ العجُليُّ (۸): مدَنيُّ، ثقةٌ، رجلٌ صالحٌ، عالمُ بالقرآن.

 <sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء » ٥/٥٥ ، و « الكاشف » ٢/٣١٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وذويه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المقدم ، وهو خطأ، وانظر: «تهذيب التهذيب » ٢٧٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) خُناصرة: بُليدةٌ من أعمال حلب. « معجم البلدان» ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل » ٨/ ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) « الطبقات الكبرى » ، القسم المتمم، ص: ١٣٧ .

<sup>(</sup>V) « الثقات » ه/ ۳٥١.

<sup>(</sup>A) «معرفة الثقات» ٢/ ٢٥١.

ويروى أنَّ أمَّه قالت له: يا بنيَّ، لولا أني أعرفُكَ صغيرا طيِّباً، وكبيراً طيِّباً، لظننتُ أنَّك أذنبتَ ذنباً مُوبِقا لما أراك تصنعُ بنفسك، فقال لها: يا أُمَّتاه، وما يؤمنِّي أن يكون الله اطَّلع عليَّ، وأنا في بعضِ ذنوبي، فَمَقَتَنِي، فقال: اذهب، فلا أغفرُ لك ، مع أنَّ عجائبَ القرآنِ تورِدُني على أمورٍ، حتَّى إنَّه لينقضي اللَّيلُ، ولم أفرُغْ مِن حاجتي.

وأصابَ مالاً، فقيل له: ادَّخِر لولدك، فقالَ: لا، ولكن أدَّخرُهُ لنفسي عندَ ربي، وأدَّخرُ ربي لولدِي.

ومواعظُهُ كثيرةٌ، وترجمتُهُ طويلةٌ، وكانَ عِمَّن جَمَعَ بين العلم والعمل. مات سنة ثهانٍ ومِئَةٍ، أو سبع عشرة، أو غيرَ ذلك عن ثهانيةٍ وسبعينَ سنةً. وعن ابنِ حِبَّان: مات بالمدينةِ سنة ثهانِ عشرة في المسجدِ، كانَ يقصُّ فسقط عليه، وعلى أصحابِهِ سقفُ المسجدِ، فهات هو وجماعةٌ تحت الهدم عن ثهانينَ سنةً، وخرَّجَ له الأئمةُ، وذُكرَ في «التَّهذيب» (۱) ، ورابع «الإصابة» (۲) ، و «تاريخ البخاري» (۱) ، وابن أبي حاتم، و «ثقات ابن حِبَّان» ، والعِجْلي .[۱۱ ٤ / أ]

- محمَّدُ بنُ كعبِ بنِ مالكِ الأنصاريُّ، السَّلَميُّ، المَذنُّ (1).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکیال » ۲۲/ ۳٤٠ ، و «تهذیب التهذیب» ۷/ ۳۹۷ .

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) « الاستيعاب» ١/ ٤٢٩ ، و« أسد الغابة» ٤/ ٣٣٤.

في الذي بعده.

٣٨٦٦ محمَّدٌ أخو الذي قبلَه (١).

وهو الأصغر، فمحمَّدٌ الأكبر.

ماتَ في حياةِ النبيِّ ﷺ. روى عن: أبيه، وأخيه عبد الله، وعنه: الزُّهريُّ، والوليدُ بنُ كثير.

خرَّجَ له مسلمٌ (١) ، وذُكر في «التَّهذيبِ» (١) ، وفي «المحمدين اللَّارقطنيِّ.

٣٨٦٧ عمَّدُ بن كعب بن مالكِ الأنصاريُّ (٠).

إنَّ أمةً (°) لهم كانت ترعى، فـذبحَتْها لهـم بمَـرْوَةٍ (١)، فـسألَ كعـبُ النبيَّ ﷺ الحديث، وساقه الدَّارقطنيُّ من طريقِ نافعٍ، عن محمَّدٍ (٧).

والأكبرُ (٨) روى عنه أخوه عبدُ الله، وعنه: صاحبُ الترجمةِ.

<sup>(</sup>۱) «رجال مسلم» ۲/۳۰٪، و «الكاشف» ۲/۳۱۲(۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١/ ١٢٢ (٢١٩).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال » ٢٦/ ٣٤٨، و «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٣٤٨ ،قال: وهو محمدٌ الأصغر، وأما الأكبر ؛ فإنه مات في حياة النبي على الله على الله على

<sup>(</sup>٥) في الأصل: شاة.

<sup>(</sup>٦) المروة: حجارةٌ بِيضٌ برَّاقة . « القاموس» : مرو .

<sup>(</sup>٧) لم أجده في « سنن الدارقطني» ، ولعله في « المحمدين» له ، وقد أخرجه البخاريُّ في كتاب الذبائح والصيد ، باب: ما أنهر الدَّمَ من القصب والمروة والحديد (٥٥٠١) من الطريق المذكور.

<sup>(</sup>A) أي: ومحمدٌ الأكبر صاحب الترجمة. انظر: « الإصابة» ٣/ ٣٨٣.

٣٨٦٨ عمَّدُ بنُ أُبِيِّ [بن](١) كعب الأنصاريُّ(١).

مِن بني مالكِ بن النَّجَّارِ، مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: أبيه، وعنه: بسرُ بنُ سَيدٍ، والحضرميُّ بنُ لاحقٍ، قالَه ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته»(٢).

٣٨٦٩ محمَّدُ بنُ كُليبِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ الله، الأنصاريُّ، المدَنيُّ (٤).

عن: محمود، ومحمَّد ابني جابر، ذكرَهُ البخاريُّ في «تاريخه» (٥٠ من وجهين، قالَ: في الرَّاوي عنه مرَّة: محمودٌ، ومرَّة: محمَّدٌ، وقالَ: فلا أدري أهو أخوه، أم لا، وفي ثانية «ثقاتِ ابنِ حِبَّان» (١٠): محمَّدُ بنُ كُليبِ الأنصاريُّ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وعنه: عبدُ الرحمنِ بنُ النَّعانِ الأنصاريُّ، وموسى بنُ شيبة بنِ عمرو.

وعندَ ابنِ أبي حاتم (٧): محمدُ بنُ كليبِ بنِ جابرٍ، يروي عن: جابرٍ، وعن محمودٍ، ومحمدٍ ابني جابرٍ، وعنه: عبدُ الرحمنِ، وموسى، سمعتُ أبي يقولُهُ، وسُئِلَ أبو زُرعةَ عن محمّدِ بنِ كُليبِ بنِ جابرٍ؟ فقالَ: مدنيٌ ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقطٌ من الأصل، ولعلَّه السبب في عدم ذكر المؤلَّف مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) « تهذيب الكمال » ٢٤ / ٣٤٠ ، وذكره مسلم في «الطبقات» ١/ ٢٣٨ (٧٢٦).

قالَ ابن سعد: وُلد في عهد النبي ﷺ . « الطبقات الكبرى » ٧٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٥/ ٣٥٧، وهو في «التاريخ الكبير» ٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) «سؤالات البرقاني» 1/17.

<sup>(</sup>٥) « التاريخ الكبير» ١/ ٢١٩

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ٥/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ۸/ ٦٧.

٠ ٣٨٧ عمَّدُ بنُ كيسانَ.

قالَ عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ - كأنَّه الدَّرَاوَرْدِيُّ - : رأيتُه - وهو مِن أهلِ المدينةِ - يأتي إذا صلَّى العصرَ مِن يومِ الجمعةِ، فيقومُ عند القبرِ، فيسلِّم على النبيِّ عَلَيْهُ، ويدعو حتى يمشي، فيقول جلساءُ ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحنِ له، ونحنُ مَعَهُم: انظروا إلى ما يصنَعُ هذا؟ ، فيقولُ لهم: دَعُوه، فإنَّما للمرء ما نوى، رواها ابنُ زَبَالةً (۱).

٣٨٧١ محمَّدُ بنُ مالكِ بنِ أنسِ بنِ أبي عامرٍ، الأصبحيُّ، المَدنُّ (٢). الماضى أبوه، وابنه أحمدُ، روى عنه: ابنه أحمدُ.

٣٨٧٢ محمَّدُ بنُ مباركِ بنِ أبي شملةَ المدَنيُّ.

سمع بها في سنة ثلاثٍ وخمسين وسبع مئة «مسند الشافعي» على العفيف المطريِّ بالرَّوضة، ورأيتُ فيمَنْ سَمِع على الزَّينِ العراقيِّ في «شرح الألفية» بالقاهرة بقراءة النَّجم الباهيِّ (أ)، شخصاً وافق هذا في اسمِه، واسم أبيه، وبلَّغ له المصنفُ بخطِّه بالشَّيخِ شمسِ الدِّينِ محمدِ بنِ المبارك الببغانيِّ (أ)، فيحتملُ أن يكونَ ذلك، وليس هو بالذي بعدَهُ جزماً.

<sup>(</sup>١) فاتت هذه القصة جامع « أخبار المدينة » لابن زبالة ، فلم يذكرها فيه .

<sup>(</sup>٢) ابن الإمام مالك، روى عنه يحيى بن سعيد، كما في: «مسائل الإمام أحمد» ١/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) نجمُ الدِّين، محمَّدُ بنُ محمَّدِ الباهيُّ، الحنبلُُّ، صاحب المقريزي ، مولده سنة ٧٣٦ هـ. ، ووفاته سنة ٢٠٨ هـ. « درر العقود الفريدة» ٣/ ٨٨ ، و « المجمع المؤسس» ٣/ ٢٢٩ ، و « المضوء اللامع » ٩/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل؟

٣٨٧٣ محمَّدُ بنُ مباركِ القُسنطينيُّ (١)، المغربيُّ، المالكيُّ، نزيلُ المدينة (٢).

استوطنها مدَّة، وحِده أهلُها، بحيثُ رأيتُهم كالمَّفقينَ على وِلايتِهِ، وبلغني عنه أحوالُ صالحةٌ، مع تقدُّمِهِ في العلوم، بحيثُ أقرأ الطَّلَبة في العربية، والفقه، وغيرِهما، وانتُفِعَ به مع أنَّه لم يشتغل إلا على كِبَرِ.

ومِن شيوخِهِ: محمدُ بنُ عيسى (٢)، وقرأ عليه «الشّفا» سعيدُ بـنُ أبي بكرِ بـنِ صالحٍ (١) بالمدينةِ سنةَ ستّ وستينَ، وماتَ سنة ثـمانٍ وسـتين وثـمانِ مئـة، أو التـي تليها بالمدينة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : القسطنطيني ، وكتب في الحاشية : صوابه: القُسنطيني .

قلتُ : وهو الصواب؛ لأنَّ قُسَنْطينة مدينةٌ بالجزائر، وقُسْطَنْطِينَة مدينةٌ بتركيا .

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» ٨/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عيسى، النُّواجيُّ، الأزهريُّ، الشَّافعيُّ، عالمٌ مشاركٌ في العلوم، فاق كثيراً من شـيوخه، توفي سنة ٨٧٩ هـ. « الضوء اللامع» ٨/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) تقدَّمت ترجمته في موضعها، وكانت وفاته سنة ٨٨٧ هـ.

[آخر الثُّلث، الجلدِ الثَّاني من تاريخ المدينة الشَّريفة، لشيخنا العلامة [آخر الثُّلث، الجلدِ الثَّاني من تاريخ المدينة الشَّريفة، لشيخا العلامة [٢١١/ ب] خاتمةِ الحفَّاظ، والمؤرِّخين، أبي الخير محمَّدٍ شمسِ الدِّينِ ابن عبدِ الرَّحنِ بنِ محمدِ بن أبي بكرٍ، السَّخاويِّ، القاهريِّ، الشَّافعيِّ، تغمَّده الله تعالى برحمته، ورضوانه، آمين.

وكانَ الفَراغُ من كتابيّه في يومِ الأحد، حادي عِشري ذي القَعدةِ الحرامِ، من شهورِ عامِ سنة ٩٥٢ ، على يد العبدِ الفقيرِ الحقير، المعترفِ بالعجز والتَّقصير، الرَّاجي عفو ربِّه القدير، الواثقِ بالكِ يومِ الدِّين، عبدِ الباسطِ بنِ عبدِ الحفيظِ بنِ محمَّدِ ابن شرفِ الدِّين الحنفيِّ، عامَلَه الله بلطفه الخفيِّ، والمسلمين أجمعين، والحمدُ لله وحدَه، حسبنا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العليِّ العظيم.

\*\*\*

\* \* \*

جلَّ مَنْ لا عَيبَ فيهِ وعَلا] (١)

إِنْ تِجِدْ عَيْبَاً فَسُدَّ الْحَلَلا

كَمُــلَ الكِتـابُ تكامَلَــتْ

وعفَـــا الإلـــهُ بِفَـــضلِهِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة من الناسخ .

### فهرس الموضوعات

| 1    | تتمة حرف الميم (محمد بن أحمد القسطلاني) |
|------|-----------------------------------------|
| ٦٦   | (محمد بن إسماعيل البخاري)               |
| 119  | (محمد بن جعفر بن أبي كثير)              |
| 1.41 | (محمد بن صالح ابن صالح)                 |
| Y•Y  | (محمد بن عبدالله بن جحش)                |
| ٣٥٤  | (محمد بن علي السداسي)                   |
| ٤٠٧  | (محمد بن عمر بن الأعمى)                 |
| ٤٦٣  | (محمد بن مبارك القسنطيني)               |



## المملكة العربية السعودية

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

(TT)

# التَّحْفَةُ اللَّطِيفَةُ

في

# تاريخ المدينة الشريفة

تأليفُ شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ السَّخاويِّ، المِصريِّ، المَدنيِّ ٩٠٢-٨٣١ هـ

المجلد السادس

عِمَّدُ بنُ أَحمدَ القسطَلاَّنيُّ \_عمَّدُ بنُ مُبَارِكٍ القُسَنْطِينِيُّ

#### ح مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ١٤٣٠هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السخاوي، شمس الدين

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (المجلد السادس. /

شمس الدين السخاوي. - مجموعة من الباحثين بمركز بحوث

ودراسات المدينة. - المدينة المنورة، ١٤٣٠هـ

٤٧٢ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم (مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة؛ ٢٢)

ردمك: ۹۷۸-۳-۹۰۰۶-۳۰۸

١- الإسلام - تراجم ٢ - المدينة المنورة - تراجم

أ. مجموعة من الباحثين بمركز بحوث ودراسات المدينة (محقق)

ب. العنوان ج. السلسلة

ديوي ۹۲۰٫۵۳۱۲۲ ديوي

رقم الإيداع: ٩٩٥/ ١٤٣٠ ردمك: ٩-٣-٣-٩٠٠٤ - ٩٧٨

> حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

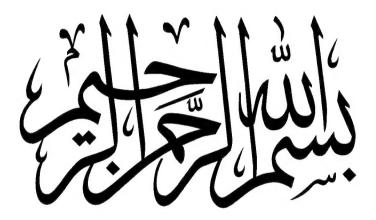

#### العاملون في الجزء السادس:

#### التحقيق:

د. صفوان داوودي د. صلاح الدين شكر

المراجعة:

د. طلال بن مسعود الدعجاني

د. محمود أحمد ميرة

الصياغة الأخيرة: د. صفوان داوودي